

بفينيا المارين

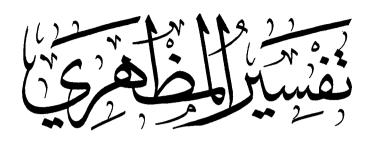

تَأْلَيْفِ الفَّكَ ضِيُ مُحَدَّدَ تَنَكَاءِ لللَّهُ العُثَمَّى فِي الْحَمَنِي لَلْظَهَرَ جَيْ النَّقسَّتُ بَنْدَيُ ١١٢٥ - ١١٤٣

> تحفّ یَی اُجِهُ مَدُیحِرٌ ویمنسایة

> > الجزء التاسع

كالكِكِالالْكِكِالِيَّالِيِّةِ الْمُؤْلِيِّةِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِينِينِ الْمُؤْلِينِينِينِ الْمُل

#### جميع الحقوق محفوظة للناشر

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إبخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

# Copyright @ All rights reserved

All rights of this publication are reserved exclusively to **DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI** Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, photocopied, photographed, taped on audio cassettes, or stored in a data base or saved on a retrievable system distributed in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى 1425 هـ 2004 م

دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان

جميع الحقوق محفوظة في باكستان للمكتبة الحقانية

جلال الدين حقاني

بشاور بازار كتبخانه

تلفون: 0303/220493 \_ موبيل: 5902280 \_ باكستان

Beirut - Liban - Imm Kileopatra - Rue Dakkache

P.O.Box 11\7957 Postal Code 1107 2250

Tel.Off: 544440 - 540000 Fax: 850717

بيروت ـ لبنان ـ بناية كليوبترا ـ شارع دكاش عن.ب: 11/7957 الرمز البريدي: 2250 1107

هاتف: 540000 ـ 544440 فاكس: 850717

### سورة الحجرات

## 

روى البخاري وغيره من طريق ابن جريج عن أبي مليكة أن عبد اللَّه بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله على فقال أبو بكر أمّر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمّر الأقرع بن الحابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي وقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت ﴿يَكَابُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا﴾ (١) إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوَ أَنَهُمْ صَبُرُوا﴾ الآية، قرأ يعقوب لا تقدموا بفتح التاء والدال من التقدم بحذف إحدى التائين والجمهور بضم التاء وكسر الدال من التقديم، قال البغوي هو أيضاً لازم بمعنى التقديم مثل بين وتبين وقيل إنه متعد والمفعول محذوف ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن أن لا تقدموا قولاً ولا فعلاً أو متروك، ونزل الفعل منزلة اللازم يعني لا يصدر منكم التقديم ﴿يَنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولَةٍ ﴾ بين يدي مستعارة مما بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريباً منه ففيه تمثيل للتقدم الزماني بالتقدم المكاني والمعنى لا تقولوا قولاً ولا وشماله قريباً منه ففيه تمثيل للتقدم الزماني بالتقدم المكاني والمعنى لا تقولوا قولاً ولا تفعلوا شيئاً قبل أن يحكمانه، قال الضحاك يعني في القتال وشرائع الدين لا تقضوا أمراً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي (٤٣٦٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجرات (٣٢٦٦).

دون الله ورسوله، قال أبو عبيدة يقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجل بالأمر والنهر والنهى دونه، قيل المراد بين يدي رسول الله وذكر الله تعظيماً له وإشعاراً بأن التقديم على رسول الله كان تقديم على الله تعالى، فإنه من الله بمكان يوجب إجلاله إجلالاً به وُسُوء الأدب به سوء أدب بالله كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ ﴾ (١) وأخرج ابن المنذر عن الحسن أن ناساً ذبحوا قبل رسول الله ﷺ يوم النحر أمرهم أن يعيدوا ذبحاً فأنزل الله تعالى هذه الآية، كذا أخرج ابن الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت، وعن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر قال: «إن أول ما نبدأفي يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلّي فإنما هو لحم عُجله لأهله ليس من النسك في شيء "(٢) متفق عليه، وعن جندب بن عبد الله بلفظ: صلَّى النبي عليه يوم النحر ثم خطب ثم ذبح قال: «من كان ذبح قبل أن يصلّي فليذبح مكانها أخرى» متفق عليه، وبما ذكرنا من الأحاديث احتج أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام خلافاً للشافعي حيث قال يجوز ذبح الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين صلّى الإمام أو لم يصل، وقال عطاء يجوز بعد طلوع الشمس فقط وهما محجوجان بما روينا ولا دلالة في الحديثين على ما قال مالك أن لا يجوز الذبح إلا بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام ولعل مالك أخذ هذا القول من قوله تعالى: ﴿لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ يعني لا تذبحوا قبل ذبح الرسول والإمام نائب الرسول ﷺ، قلنا الحديث بيان للآية فلا يشترط ما لا يستفاد من الحديث.

مسألة: قال أبو حنيفة يجوز لأهل السواد حيث لا يصلّى هناك صلاة العيد ذبح الأضحية بعد طلوع الفجر الثاني خلافاً للأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز إلا بعد حصول اليقين بصلاة الإمام عند أحمد والصلاة وذبحه عند مالك وبعد مضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعد طلوع الشمس عند الشافعي لإطلاق النصوص، وجه قول أبي حنيفة إن التأخير لاحتمال تشاغل به عن الصلاة ولا معنى للتأخير في حق القرى ولا صلاة عليه والله أعلم، وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة أن ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: العيدين، باب: الخطبة بعد العيد (٩٦٥)، وأخرجه مسلم في كتاب:
 الأضاحي، باب: وقتها (١٩٦١).

النبيّ على فأنزل الله ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا ﴾ ، وقد قال رسول الله على الصحاب الصحاح رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه » (١) رواه أصحاب الصحاح والسنن الستة ، وروى أصحاب السنن الأربعة وعلقه البخاري عن عمار قال «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه السلام » ، وقال عليه الصلاة والسلام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » (١) وهو في الصحيحين ، وعند أبي داوود والترمذي وحسنه «وإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً » (٣) والله أعلم .

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا فأنزل الله ﴿لا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُواهِ ﴾ ﴿ وَاَتَمُوا الله ﴾ في تضييع حقه وحق رسوله ومخالفة أمره ﴿إِنَّ اللهَ سَمِيعُ لاقوالكم ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بنياتكم ﴿ يَعَايُهُ الَّذِير ﴾ امْنُوا كرر النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الألفاظ وزيادة اهتمام ما أمر به ﴿لا تَرْفَعُوا أَسُونَكُمُ وَقَى صَوْتِ النِّي ﴾ إذا كلمتموه ﴿وَلا بَحْهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ يعني لا ترفعوا أصواتكم عنده ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاً بأن تخاطبوه باسمه أو كنيته بل يجب عليكم بتجمله وتعظيمه ومراعاة آدابه وخفض الصوت بحضرته وخطابه بالنبي والرسول ونحو ذلك ﴿أَن تَعَبُلُكُم ﴾ أي كراهة أن تحبط أو لئلا يحبط فيكون علة للنهي وجاز أن يكون تقديره لأن تحبط متعلق بالنهي واللام للعاقبة فإن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه استخفافاً يؤدي إلى الكفر فعاقبته حبط العمل إذا قصد الإهانة نعوذ بالله منها وعدم المبالاة وترك المراقبة في آدابه لا يخلو من الحرمان من بركات صحبته بالله منها وعدم المبالاة وترك المراقبة في آدابه لا يخلو من الحرمان من بركات صحبته بالله منها وعدم المبالاة وترك المراقبة في آدابه وهريرة وابن عباس لما نزلت هذه الآية كان المجرور في أعمالكم، قال البغوي قال أبو هريرة وابن عباس لما نزلت هذه الآية كان المجرور في أعمالكم، قال البغوي السرار، وقال ابن الزبير فيما مر من حديث رواه البخاري في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ النِّي عَامَنُوا لا أَنْ نَهُمُوا لا فما كان عمر يسمع البخاري في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ النَّهِ مَا مُنُوا لا نَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عنه الله عالى المنافقة عالى المعمولة المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله النولة عالى على المنافقة المنافقة المنافقة الله المنافقة الم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٩١٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: قول النبي على «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» (١٩٠٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (١٠٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في كتاب: الصيام (٢١٢٠).

رسول الله ﷺ بعد هذه الآية حتى يستفهمه (١)، وروى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُوا أَصَّواتَكُمْ ﴾ جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبيّ ﷺ فسأل النبيّ ﷺ سعد بن معاذ فقال يا أبا عمر ما شأن ثابت إشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له شكوى فأتاه سعد فذكره قول النبيِّ عَلَيْ قال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أنى من أرفعكم أصواتاً على رسول الله على فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد لرسول الله على فقال: «بل هو من أهل الجنة»(٢)، وأخرج ابن جرير عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس وكذا ذكر البغوي أنه لما نزلت هذه الآية قعد ثابت في الطريق يبكي فمر به عاصم بن عدي فقال ما يبكيك يا ثابت؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا رفيع الصوت أخاف أن يحبط عملي وأن أكون من أهل النار فمضى عاصم إلى رسول الله على وغلب ثابت البكاء فأتى امرأته جميلة بنت عبد اللَّه بن أبى بن سلول فقال لها إذا دخلت بيت فرسى فشدي على الضبة بمسمار فضربته بمسمار، وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله أو يرضى عنى رسول الله ﷺ، فأتى عاصم رسول الله عليه في فأخبره خبره فقال إذهب فادعه لى فجاء عاصم إلى المكان الذي رواه فلم يجده فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس فقال إن رسول الله عظي يدعوك فقال إكسر الضبة، فأتيا رسول الله على فقال له رسول الله على ما يبكيك يا ثابت؟ قال أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في، فقال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الم وتقتل شهيداً أو تدخل الجنة» فقال رضيت ببشرى الله ورسوله لا أرفع صوتى أبداً على رسول الله ﷺ فأنزل الله ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمْ ﴾ أي يخفضونها، ﴿عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ إجلالًا له ﴿ أُوْلَٰتِهَكَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئَّ ﴾ والجملة خبر إن، في القاموس امتحن الله قلوبهم أي شرحها وسعها وفيه أيضاً محنه كمنعه وضربه واختبره كامتحنه، قال البيضاوي أي جرّبها للتقوى ومرنها عليها يعنى عاملها معاملة المختبر فوجدها مخلصة أو عرفها كائنة للتقوى خالصة لها فإن الامتحان سبب المعرفة، واللآم صلة محذوف أو للفعل باعتبار الأصل أو المعنى ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل ظهور التقوى فإنه لا يظهر إلا بالاصطبار عليها أو أخلصه للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه أو ميز بريزه من خبثه ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجَّرُ عَظِيمُ ﴾ بغضهم الأصوات تأدبآ لرسول الله ولسائر طاعاتهم والتنكير للتعظيم والجملة خبرثان لإن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿لَا نَرْفَعُواْ أَصَّوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ (٤٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله (١١٩).

أو استئناف لبيان ما هو جزائهم إخباراً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين والمبتدأ اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال مبالغة في الاعتداد بغضهم والارتضاء له وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك، قال البغوي قال أنس فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا ـ يعني ثابت بن قيس ـ الذي نزل فيه هذه الآية وقال له عليه السلام: «تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة» قال فلما كان يوم اليمامة من حرب مسيلمة الكذاب رأى ثابت في المسلين انكساراً وانهزمت ظائفة منهم فقال أف لهؤلاء وقال لسالم مولى حذيفة ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ﷺ مثل ذلك ثم ثبتا وقاتلا حتى استشهد ثابت وعليه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام أنه قال له أعلم أن فلاناً رجلاً من المسلمين ينزع درعي فذهب به وهي في ناحية من العسكر عند فرس يستن به في طوله وقد وضع عليّ درعي برمة فأت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي وائتِ أبا بكر خليفة رسول الله ﷺ وقل له إن عليّ دين حتى يقضي وفلان من رفيقي عتيق، فأخبر الرجل خالداً فوجد درعه والفرس على ما وضعه فاسترد الدرع وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر وصيته قال مالك بن أنس لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه والله تعالى أعلم. وأخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيد بن أرقم قال جاء ناس من العرب إلى حجر النبي على فجعلوا ينادون يا محمد على قانزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ، وما بعدها، قرأ الجمهور بضم الجيم وأبو جعفر بفتح الجيم وهما لغتان في جمع حجرة، وقال البغوي هي جمع حجر والحجر جمع حجرة فهي جمع الجمع والحجرة قطعة من الأرض إحاطتها الجدران من الحجر بمعنى المنع، والمراد حجرات نساء النبيِّ ﷺ ومن ابتدائية فإن المناداة نشأت من جهة الوراء وفيه دلالة على رسول الله على كان داخل حجرة منها إذ لا بد أن يختلف المبدأ أو المنتهى وإن مناداتهم كان من ورائها فإن تعدد القصة يحمل على أن مناداتهم وقع تارة وراء بعض وتارة وراء بعض آخر منها وإن اتحد القصة فمناداتهم من ورائها، إما بأنهم أتوه حجرة حجرة فنادوه من ورائها أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له ﴿ أَكَ ثُرُهُرُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ، فإنهم كانوا أعراباً من أهل البادية أو المعنى لا يعقلون عظمتك ومراعاة الحشمة وحسن الأدب والظاهر منه أن بعضهم كانوا من العقلاء ولم يرتض بالتعجيل وإنما أسند فعل البعض إلى الكل مجازاً ويحتمل أن يراد بالنفي القلة إذ القلة تقع موقع النفي العام. أخرج الثعلبي من حديث جابر أن الذي ناداه عيينة بن حصن وأقرع ابن حابس وفدا على رسول الله ﷺ في

سبعين رجلاً وقت الظهيرة وكان النبيّ ﷺ راقداً في بعض حجرات نسائه فقالا يا محمد أخرج علينا، وأخرج ابن جرير عن الأقرع بن حابس أنه أتى النبيِّ ﷺ.فقال يا محمد أُخرج إلينا فنزلت، وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلاً جاء إلى النبيّ علي فقال يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين فقال النبيّ ﷺ ذاك هو الله فنزلت هذه الآية وهذا مرسل وله شاهد مرفوع من حديث البراء دون نزول الآية، وأخرج ابن جريج نحوه عن الحسن وذكر البغوي حديث قتادة وجابر بلفظ قال قتادة نزلت يعني هذه الآية وما بعدها في ناس من أعراب بني تميم جاؤا إلى النبيّ ﷺ فنادوا على الباب، ويروى ذلك عن جابر قال جاءت بنو تميم فنادوا على الباب أخرج علينا يا محمد فإن مدحنا زين ودمنا شين فخرج النبيُّ ﷺ وهو يقول: «إنما ذلكم الله الذي مدحه زين وذمه شين»، فقالوا نحن ناس من بني تميم جئنا وشاعرنا وخطيبنا فقال النبيّ ﷺ لثابت بن قيس ابن شماس وكان خطيب النبيّ ﷺ «قم فأجبه» فقام فأجابه فقام شاعرهم يذكر أبياتاً فقال النبيّ ﷺ لحسان بن ثابت «قم فأجبه» فقام فأجابه فقام الأقرع بن حابس فقال إن محمداً ليؤتى له بكل خير تكلم خطيبنا فكان شاعركم أشعر وأحسن قولاً ثم دنا من النبي ﷺ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك وكساهم وقد كان تخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم لحداثة سنه فأعطاه رسول الله ﷺ مثل ما أعطاهم وأزرى به بعضهم وكثر اللغط عند رسول الله ﷺ فنزل فيهم ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوٓاً أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ۗ الآيات الأربع إلى ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وذكر البغوي عن ابن عباس أنه قال بعث رسول الله على سرية إلى بني العنبر وأمّر عليهم عيينة ابن حصن الفرازي فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عيينة وقدمهم على رسول الله على فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذراري، فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله على قائلاً في أهله فلما رأتهم الذراري أجهشوا إلى آبائهم يبكون وكان لكل امرأة من نساء رسول الله على حجرة، فعجلوا قبل أن يخرج إليهم رسول الله على فجعلوا ينادون يا محمد أخرج إلينا حتى أيقظوه من نومه فخرج إليهم فقالوا يا محمد فادنا عيالنا فنزل جبرئيل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً، فقال لهم رسول الله على أترضون أن يكون بيني وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم فقالوا نعم فقال المبرة أنا لا أحكم بينهم إلا وعمي شاهد وهو الأعور بن بشامة فرضوا به، فقال الأعور أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم فقال على قد رضينا ففادى نصفهم وأعتق بعضهم وأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءَ المُجُرَّتِ أَكُمُهُمْ لَا

يَعْقِلُوكَ ١٠ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا ﴾ يعني لو ثبت صبرهم يعني حبس نفوسهم عما تشتهيه الأهواء من التعجيل في قضاء الحوائج بخلاف ما يقتضيه العقل من تعظيم المحتاج إليه لا سيما من هو من الله بمنزلة من لا يوازيه أحد ﴿حَتَّىٰ غَنُّهُ ۚ إِلَيْهِمَ ﴾ يعني صبراً بالخروج إليهم، فيه إشعار إلى أن مطلق الخروج لا يصلح غاية للصبر بل ينبغي أن يصبروا حتى يتوجه إليهم ويفاتحهم بالكلام لَكَانَ الصبر خَيُراً لهُمُ من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول علي الموجبتين للثناء والثواب وإسعاف المرام، قال مقاتل لكان خيراً لهم لأنك كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فداء ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ فأقتصر على النصح والتقريع للمسيئين للأدب التاركين تعظيم الرسول على بناء على جهلهم وقلة عقلهم، وذكر محمد بن يوسف الصالحي أن سرية عيينة بن حصن كان إلى بني تميم في المحرم سنة تسع بعث إليهم رسول الله ﷺ حين منعوا الزكاة وكان السبايا على ما ذكر محمد بن عمر إحدى عشر امرأة وثلاثين صبياً، وأخرج أحمد وغيره بسند جيد عن الحارث بن الضرار الخزاعي قال قدمت إلى رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فأقررت به ودخلت فيه ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلى الأبان كذا وكذا ليأتيك فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الأبان احتبس الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة فدعى سروات قومه فقال لهم إن رسول الله ﷺ كان وقّت وقتاً يرسل رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله ﷺ الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطه فانطلقوا فنأتي رسول الله ﷺ وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة ليقبض ما كان عنده فلما أن سار الوليد فرق فرجع فقال إن الحارث منع الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذا استقبل البعث، قال لهم إلى أين بعثتم قالوا إليك، قال ولَم؟ قالوا إن رسول الله ﷺ بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعت الزكاة وأردت قتله قاًل لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته ولا أتاني فلما دخل على رسول الله ﷺ قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق فنزلُّت ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَالٍ ﴾ إلى قوله ﴿غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَكَيْنُواْ أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصَبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ نَلِدِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَذِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَ مَا فَعَلَتُمْ فَلَا يَكُمْ الْمُفَرَ وَلَكِنَ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمُونَ وَزَيِّنَامُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ الْمُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْبَانَ أَوْلَئِهِكَ هُمُ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْتُكُمْ الْإِيمُونَ وَزَيِّنَامُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُمَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْبَانَ أَوْلَئِهِكَ هُمُ

الرَّشِدُونَ ﴿ فَضَلَا مِنَ اللّهِ وَيَضَمَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا الّذِي تَبْغِي حَتَّى تَغِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللّهُ فَإِن فَاقَالُوا الّذِي تَبْغِي حَتَّى الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَإِن فَاقَدِي وَأَضَالُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُؤْدًا إِنَّ اللّهُ وَمُؤْدًا إِنَّ اللّهُ وَمُؤْدَ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَعَلَّمُ نُرَّحُونَ ﴾.

وروى الطبراني نحوه من حديث جابر بن عبد اللَّه وعلقمة ابن ناجية وأم سلمة وابن جرير نحوه من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طرق أخرى وسلمة وفي حديث أم سلمة عند الطبراني، وكذا ذكر البغوي أن الآية نزلت في وليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله ﷺ إلى بني المصطلق مصدقاً وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فلما سمعه القوم تلقوه تعظيماً لأمر رسول الله ﷺ فحدثه الشيطان أنهم يرون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله عليه وقال إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلى فغضب رسول الله ﷺ وهمّ أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله ﷺ قالوا يا رسول الله لما سمعنا برسولك خرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله عز وجل فبدا له الرجوع فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك بغضب غضبة علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، قال البغوي فاتهمهم رسول الله ﷺ وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم، وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار ففعل ذلك حالد وافاهم فسمع منهم أذان صلاة المغرب والعشاء وأخذ صدقاتهم ولم ير فيهم إلا الطاعة والخير فانصرف إلى رسول الله ﷺ وأخبره الخبر فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقًا﴾ يعنى الوليد ابن عقبة ﴿ بِنَبَا ﴾ أي بخبر ارتداد القوم تنكير الفاسق ونبأ لشيوع الحكم كأنه قال أي فاسق جاءكم بأي نبأ ﴿فَتَيَّنُّوا﴾ قرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة ثم التاء المثناة من الفوق من التثبت بمعنى التوقف في الحكم ما لم يظهر الحال والباقون بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت ثم النون من التبين بمعنى طلب البيان وظهور الحال والقراءتان متقاربان معنى، وتعليق التثبت والتبين بخبر الفاسق يقتضى جواز قبول خبر الواحد العدل لعدم المانع من قبول خبره والفسق في اللغة الخروج يقال فسقت الرطبة عن قشرها وفي اصطلاح الشرع قد يطلق على الكافر لخروجه عن الإيمان وهو الغالب في محاورة القرآن وقد يطلق على من ارتكب الكبيرة أو أصر على الصغيرة ما لم يتب وهو المراد في هذه الآية إجماعاً، قلت: والوليد ابن عقبة وكان صاحباً

لرسول الله ﷺ ولم يكن فسقه ظاهراً قبل هذا الكذب المبني على فساد ظنه واتهامه من كان له أعداء في الجاهلية فلعل المراد بالفاسق هاهنا من لم يظهر صدق وعدالته فيدخل فيه مستور الحال أيضاً، أو المراد بالفاسق من كان مخبر الشيء يدل القرينة على كذبه وإن كان المخبر ظاهر العدالة فإن ارتداد بني المصطلق بعد إيمانهم عند رسول الله على طوعاً وقبولهم أحكامه أبعد احتمالاً من كذب الوليد عمداً أو زعماً فاسداً ﴿أَن تُصِيبُوا ﴾ أي كراهة أن تصيبوا أولئك تصيبوا بالقتل والقتال ﴿قَوْمًا ﴾ براء من العصيان ﴿ بِجَهَالَةِ ﴾ حال من فاعل تصيبوا يعني جاهلين بحقيقة الأمر وحال القوم ﴿فَنُصِّبِحُوا ﴾ أي تصيروا عطف على تصيبوا ﴿ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ ﴾ متعلق بقوله ﴿ نَكِمِينَ ۞ ﴿ وهو خبر لتصبحوا يعني تصيروا نادمين على إصابتكم قوماً براء، والندامة نوع من الغم على ما صدر منك بحيث تتمنى أنه لم يصدر الظاهر من سياق الآية أن بعض المؤمنين كانوا زينوا رسول الله على الإيقاع ببني المصطلق وتصديق قول الوليد والنبيّ ﷺ لم يطعهم وبعث خالد بن الوليد للتثبت وتبيين الحال، قال الله سبحانه خاطبهم بهذه الآية وأمرهم بالتثبت والتبيين كما فعله رسول الله على كيلا يصبحوا نادمين وبينّهم على أنه لا ينبغي لهم تحريض النبي ﷺ وإلجاؤه إلى ما تهوى به نفوسهم بل يجب عليهم أن يطيعوه فيما أحبوا وفيما كرهوا يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَذِيرِ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَهَنَّمُ ﴾ أي وقعتم في الإشم والهلاك، قال البيضاوي جملة لو يطيعكم حال من أحد ضميري فيكم وإن مع اسمه وخبره مقيداً بالحال المذكور ساد مسدّ مفعولي إعلموا أو المعنى أن فيكم رسول الله في حال يجب تغيرها وحي أنكم تريدون أن يتبع رأيكم ولو فعل ذلك لعنتم ولما كان غضبهم على بني المصطلق إنما هو لما سمعوا من الوليد إرتدادهم بغضاً في الله لا لأنفسهم وكان ما سبق من الكلام موهماً لوقوعهم في الإثم واللوم استدرك الله سبحانه ببيان عذرهم ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمُنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ ﴾ والنظاهر من سياق الآية أن الفسوق أخف من الكفر وأقبح من العصيان فالمراد به الخروج من الجماعة وإرتكاب البدعة في العقائد بحد لا يكفر فهو دون من الكفر وأخبث من عصيان الجوارح، ومعنى الآية لكن ما صدر منكم من ترك التثبت إنما كان يحبكم الإيمان وبغضكم الكفر فلا لوم عليكم ولا إثم ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴾ جملة معترضة وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إشعاراً بأن من كان صفته مثل صفتكم فهم الراشدون ﴿فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ منصوبان على العلبة من حبب وكره لا من الراشدون فإن الفضل فعل الله والراشدون كان مسبباً بفعله لكنه أسند إلى ضميرهم أو على المصدرية فإن تحبب الإيمان فضل من الله وإنعام، وقال بعض أئمة التفسير معنى قوله ﴿أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ فلا تكذبوه فإن الله يخبره فيهتك ستر الكاذب وقوله ﴿ يُطِيعُكُم فِي كَنِيرِ مِنَ ٱلأَمْرِ ﴾ كلام مستأنف يعني لو يطيعكم الرسول فيما يخبرونه كاذباً لعنتم، وهذا التأويل يقتضى أن يكون قوله تعالى: ﴿يُتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا﴾ الخ خطاباً للوليد وأمثاله وليس كذلك فإن الكاذب غير مخاطب بالتثبت بل السامع مخاطب به، وقال بعضهم واعلموا أن فيكم رسول الله معناه كما مر أن لا تكذبوا ولو يطيعكم كلام مستأنف خطاب لبعض المؤمنين الذين زينوا رسول الله على الإيقاع ببنى المصطلق والاستدراك خطاب لبعض آخر من المؤمنين الذين يريدون التثبت وهم المعينون بقوله تعالى: ﴿ أُوْلَةٍكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴾ وهذا القول يفيد جدالاً لاستلزام انتشار الضمائر في كلام واحد من غير قرينة وأمر داع إليه والأحسن ما قال البيضاوي ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال المؤمنين ﴿حَكِيمُ﴾، يفضل وينعم بالتوفيق عليهم، أخرج الشيخان عن أنس أن النبيِّ ﷺ ركب حماراً وانطلق إلى عبد اللَّه بن أبي فقال إليك عني فواللَّه لقد أذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحماره أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد اللَّه رجل من قومه فشتما وغضب لكل واحد أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم ﴿وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١) مرفوع بفعل مضمر أعني اقتتل يفسره قوله تعالى: ﴿ٱقْتَــَتُلُوا﴾ يعني تقاتلوا أورد صيغة الجمع حملاً على المعنى فإن كل طائفة جمع ﴿ فَأَصَّلِحُوا بَيُّنَهُمَّا ﴾ شرطية جزائه إنشاء ولذا عطفت على الإنشائيات، وثنى الضمير هاهنا نظراً إلى لفظ الطائفتين والإصلاح أن يمنع المبطل منها من الظلم ويدفع شبهة ويدعوهما إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ وترك التحاسد والتباغض ﴿فَإِنْ بَغَتَ﴾ أي تعدت ﴿ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ﴾ وأبت الإجابة إلى كتاب الله وسنة رسوله اعظير ولا يمكن دفع ظلمها بالحبس والمنع بأن كان لها منعة ﴿فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّ تَفِيٓ، ﴾ أي ترجع إلى أمر الله، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقال الرجل يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصر ظالماً قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه»(٢) متفق عليه ﴿فَإِن فَآءَتَ ﴾ إلى أمر الله بعد المقاتلة ﴿ فَأَصَلِحُوا بَيَّنَهُمَا بِٱلْعَدَٰلِ ﴾ فيه الإصلاح بالعدل هاهنا إشعاراً بأن المقاتلة الواقع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: ما جاء في الإصلاح بين الناس (۲۲۹۱)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: في دعاء النبي ﷺ وصبره على أذى المنافين (۱۷۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الإكراه، باب: يمين الرجل لصاحبه إنه أخذه إذا خاف عليه القتل أو نحوه (٦٩٥٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (٢٥٨٤).

قبل ذلك لا يجرمنكم على أن لاتعدلوا ﴿ وَأَفْسِطُوّا ۚ فِي الْأُمُورِ كُلُّهَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُقْسِطِينَ ﴾ فيحسن جزاؤه القسط الجور والإقساط إزالة الجور بالعدل والهمزة للسلب ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً ﴾ لانتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية ولما كان منشأ هذا الأصل هو النبيّ ﷺ كان أبا المؤمنين وأزواجه أمهاتهم وهذه الجملة تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ولذلك كرره مرتباً عليه فقال ﴿فَأَصِّلِحُواْ بَيِّنَ أَخُويَكُمْ ۗ وضع الظاهر موضع المضمر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في التقرير والفاء للسببية، قرأ يعقوب بين إخوتكم بالتاء الفوقانية على الجمع والباقون بالباء التحتانية على التثنية وخص الاثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينها الخلاف ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ولا تخالفوا أمره ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ على تقواكم فإن التقوى سبب للتواصل والائتلاف والتراحم بينكم والتراحم موجب رحمة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»، رواه المجدد رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين «لا يرحم الله من لا يرحم الناس»(١) من حديث جرير بن عبد اللَّه، قال البغوي يروى أنها لما نزلت قرأها رسول الله ﷺ فاصطلحا وكف بعضهم عن بعض، وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن أبي مالك قال ثلاث رجال من المسلمين فغضب قوم هذا لهذا وقوم هذا لهذا فاقتتلوا بالأيدي والنعال فأنزل الله تعالى تلك الآية ولعل هذه القصة بعينه هي السابقة، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وكذا ذكر البغوي عن السدي قال كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال لها أم زيد وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها جعلها في علية له وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاوكان الرجل قد خرج فاستعان أهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم فبعث إليهم رسول الله ﷺ فأصلح بينهم وفاؤا إلى أمر الله. وأخرج ابن جرير وذكر البغوي عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من الأنصار وكانت بينهما مداراة في حق بينهما فقال أحدهما الآخر لآخذن عنوة لكثرة عشيرته والآخر دعاه للتحاكم إلى النبي ﷺ فأبى فلم يزل الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف، وأخرج ابن جرير عن الحسن قال كانت الخصومة بني الحيين فيدعوهم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا فأنزل الله تلك الآية ولعل هذه القصة ما ذكر قتادة روى البغوي وغيره عن سالم عن أبيه أن رسول الله على قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ومن كان في حاجة أخيه كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿قُلُ ادْعُوا اللهُ أَو ادْعُوا الرَّحْمَنُ﴾ (٧٣٧٦).

الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»(١) وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا \_ وأشار إلى صدره ثلاث مرات \_ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»(٢) وفي الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان، قال البغوي ويدل عليه ما روي عن الحارث الأعور أن على بن أبى طالب (رض) سئل عن الجمل والصفين أمشركون هم؟ فقال لا من الشرك فروا فقيل منافقين هم؟ فقال لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً فما حالهم قال إخواننا بغوا علينا، مسئلة: إذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة وخرجوا عن إطاعة الإمام دعاهم إلى العود وكشف شبهتهم فإن أبدوا ما يجوز لهم القتال كان ظلمهم الإمام أو ظلم غيرهم ظلماً لا شبهة فيه يجب على الناس أن يعينوهم حتى ينصفهم الإمام ويرجع عن جوره كذا قال ابن الهمام وإن لم يبدوا ذلك وتحيزوا للقتال مجتمعين حل لنا قتالهم بدءًا، وقال الشافعي لا يجوز قتالهم حتى ابتدأو بالقتال وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم لأن قتل المسلم لا يجوز إلا دفعاً وهم مسلمون قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ بَغَتَ إِحَدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِيلُواْ﴾ قلنا البغي في اللغة الطلب قال الله تعالى: ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ الله والإباء عن قبول أحكام الشرع كما نبغُ المراد هاهنا طلب ما يخل من الجور والظلم والإباء عن قبول أحكام الشرع كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾ (٤) يعني لا تطلبوا عليهن ظلماً فلا يشترط في جواز قتالهم بداية القتال منهم وإنما شرطنا منعتهم لأنه إذا لم يكن لهم منعة نقدر على إلزامهم بالحبس والضرب ونحو ذلك فلا حاجة على القتال ولو شرطنا بداية القتال منهم فربما لا يمكن دفعهم لتقوى شوكتهم وتكثر جمعهم. «مسئلة»: يجهز على الجريح من البغاة ويتبع موليهم إن كان لهم فيئة يخاف أن يلحق بالفيئة وإن لم يكن له فئة لا يجهز ولا يتبع، وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجهز ولا يتبع في الحالين لأن القتال إذا تركوه بالتولية والجراحة لم يبق قتلهم دفعاً ولا يجوز قتلهم إلا دفعاً لشرهم، روى ابن أبي شيبة عن عبد خير عن علي أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا ومن ألقى سلاحه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم (۲۵۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٦٤. (٤) سورة النساء، الآية: ٣٤.

فهو آمن وأسند أيضاً لا يقتل أسير، قلنا احتمال شرهم باق إذا خيف لحوقهم بالفيئة وأصحاب الجمل لم يكن لهم فيئة حين قال ذلك، وما رواه الحاكم في المستدرك والبزار في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال «هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الأمة؟ قال الله تعالى ورسوله أعلم، قال لا تجهز على جريحها ولا يقتل أسيراً ولا يقسم فيئها» فأعله البزار بكوثر بن حكيم وتعقب الذهبي على الحاكم. مسألة: ولا تسبى ذريتهم ولا يقسم مالهم إجماعاً بل يحبس مالهم حتى يتوبوا، روى ابن أبى شيبة أن علياً لما هزم طلحة وأصحابه أمر منادياً فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر يعنى بعد الهزيمة ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال، وروى عبد الرزاق نحوه وزاد وكان على لا يأخذ مال المقتول ويقول من اعترف شيئاً فليأخذه وفي تاريخ واسط بإسناده عن على أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيراً وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم. مسألة: ولا بأس أن تقاتلوا بسلاحهم إن احتاج إليه أهل العدل وكذا الكراع يقاتلون عليه، وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز إستعمال سلاحهم وكراعهم لنا ما روى ابن أبي شيبة في آخر مصنفه في باب وقعة الجمل أن علياً قسم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من كراع وسلاح، قال صاحب الهداية وكان قسمة للحاجة لا للتمليك لانعقاد الإجماع على عدم تملك أموالهم. مسألة: ما أتلف أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من نفس أو مال فإن كان لهم منعة وتأويل مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية الشافعي في الجديد الراجح أنه لا يضمن وقال الشافعي في رواية الأخرى وأحمد يضمن، قال البغوي قال ابن شهاب كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول وأتلف أموال ثم صار الناس إلى أن سكت الحرب وجرى الحكم عليهم فما علمت اقتص من أحد ولا أغرم مالاً أتلفه. مسألة: باغ قتل عادلاً مدعياً حقيقة يرثه وإن أقرأنه على الباطل لا يرث عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف والشافعي لا يرث الباغي العادل سواء ادعى حقيقة أو أقرأنه على باطل وعادل قتل باغياً يرث إجماعاً. مسألة: الخارجون عن إطاعة الإمام إذا لم يكن لهم تأويل سواء كان لهم منعة أو لا ويأخذون أموال الناس ويقتلونهم الطريق فهم قطاع الطريق وقد مر حكمهم في سورة المائدة: ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُفَكِّلُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوّا مِن الْأَرْضُ (١) مسألة: من كان خارجاً من حكم الإمام ولا منعة له يلزمه حكم الله بالحبس والضرب ونحو ذلك ولا يجوز قتله.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٣.

قال البغوي روي أن علياً سمع رجلاً يقول في ناحية المسجد لا حكم إلا الله، فقال علي كلمة حق أريد به الباطل لكم علينا ثلاث لانمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله عز وجل ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبدؤكم بقتال كذا قال محمد بلغنا عن علي (رض) فذكره نحوه والله أعلم.

﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا يَسَخَرَ فَوْمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَالَهُ مِن لَسَاءً مِن أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَالُهُ مِن اللَّهُ وَلَا نَلْهُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا نَلْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْفَى اللّلَهُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَامُ عَلَيْمُ عَلِيلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وذكر البغوي عن ابن عباس أنه كان ثابت بن قيس بن شماس في أذنه وقر وكان إذا أتى رسول الله على وقد سبقوا بالمجلس وسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فسمع ما يقول فأقبل ذات يوم وفاتته ركعة من صلاة الفجر فلما انصرف رسول الله على من صلاة أخذ أصحابه مجالسهم فضيق كل رجل مجلسه فلا يكاد يوسع أحد لأحد فكان الرجل إذا جاء فلم يجد مجلساً قام قائماً كما هو فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله على يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا فجعلوا يتفسحون له حتى انتهى إلى رسول الله على بينه وبين رجل فقال له تفسح، فقال الرجل قد أصبت مجلساً فأجلس ثابت خلفه مغضباً فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل فقال من هذا؟ قال أنا فلان فقال ثابت ابن فلانة فذكر أماً له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل رأسه واستحى فأنزل الله تعالى ﴿ كَانَا الله عَامَنُوا لَا يَسَخَرُ قَرَمٌ مِن الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة وتدخله النساء على التبعية وفي الصحاح القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء واستدل بهذه الآية على التبعية وفي الصحاح القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء عليه ويقول الشاعر:

ومـــا أدري لـــست أخــال أدري أقــوم آل حـصن أم نــساء وفي عامة القرآن أريد به الرجال والنساء جميعاً وحقيقة للرجال لقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (١) كذا قال صاحب المدارك وقال البيضاوي هو مصدر نعت

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٤.

به فشاع في الجمع أو جمع لقائم كزائر وزور والقيام بالأمور وظيفة الرجال وحيث فسر بالقبيلتين كقوم هود وقوم فرعون وقوم نوح وقوم لوط فأما على التغليب أو الاكتفاء بذكر الرجال عن ذكرهن لأنهن توابع واختيار الجمع لأن السخرية تغلب في المجامع ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا ﴾ أي من يسخر به ﴿خَيْرُا مِنْهُمْ ﴾ أي من يسخر استئناف ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآهٍ عطف النساء على الرجال ولم يكتف بما سبق مبالغة في النهي ولأن السخرية والاستهزاء يكون في النساء غالباً لضعف عقلهن وجهلهن، قال البغوي روي عن أنس أنها انزلت في نساء رسول الله علي عيرًن أم سلمة بالقصر وعن عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حيى بن أخطب قالت لها النساء يهودية بنت يهوديين وفي رواية فقال لها رسول الله ﷺ «هلا قلت إن أبي هارون وعمى موسى وزوجى محمد» ﴿عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِتْهُنٌّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسكُو ﴾ اللمز الطعن باللسان يعنى لا يعب بعضكم بعضاً ﴿ وَلَا نَنابَرُوا إِللَّا لَقَابٍ ﴾ التنابز التفاعل من النبز بمعنى اللقب، قال البيضاوي النبز مختص باللقب السوء، وفي القاموس التنابز التعاير والتداعي بالألقاب يعني لا تدع بعضكم بعض اللقب السوء، قال البغوي قال عكرمة هو قول الرجل للرجل يا فاسق يا منافق يا كافر، قال الحسن كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا نصراني فنهوا عن ذلك قال عطاء هو أن تقول لأخبك يا حماريا خنزير، وروى عن ابن عباس (رض) قال التنابز أن يكون الرجل عمل السيآت ثم تاب عنها فنهى أن يعير بما سلف من عمله، أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبيرة بن الضحاك قال كان الرجل منها يكون له اسمان أو ثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره فنزلت ﴿ وَلَا نَنَابُرُوا إِلَّا لَقَكِ ﴾ (١) قال الترمذي حسن وروى أحمد عنه بلفظ قال فينا نزلت بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب قدم رسول الله علي للمدينة وليس فيها إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعاه أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ﴿بنُّسَ ٱلِاَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلِّإِيمَانِّ﴾ أي بئس الاسم أن يقال له يهودي أو يا فاسق أو يا شارب الخمر بعد ما أن تاب، عن أبى ذر قال: قال رسول الله علي «يرمى رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»(٢) رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجرات (٣٢٦٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الألقاب (٤٩٥٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: الألقاب (٣٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن (٦٠٤٥).

رسول الله عليه «أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما»(١) متفق عليه وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ «من دعى رجلاً بالكفر أو قال عنه والله وليس ذلك إلا جاء عليه» متفق عليه، وقيل معنى الآية أن السخرية واللمز والنبز فسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا شيئاً توصفوا فيه باسم الفسوق، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على السباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(٢) متفق عليه ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وعن سعد والطبراني عن عبد اللَّه بن مغفل وعن عمر بن النعمان بن مقرن والدارقطني عن جابر وزاد الطبراني عن ابن مسعود «وحرمة ماله كحرمة دمه» ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبُّ﴾ عما نهى عنه من السخرية واللمز والنبز ﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعذاب وحد ضمير لم يتب نظرا إلى لفظة من وجمع ضميرهم الظالمون نظراً إلى معناها نسبة المحصن إلى الزنا يوجب حد القذف إجماعاً وسنذكر مسائل حد القذف في سورة النور إن شاء الله تعالى، ونسبة غير المحصن كالعبد والكافر إلى الزنا لا يوجب الحد لانحطاط درجتها بل يوجب التعزير لإشاعة الفاحشة، ونسبة المحصن إلى غير الزنا لا يوجب حد القذف ويوجب التعزيز إن كان النسبة إلى فعل إختياري يحرم في الشرع ويعد عاراً في العرف وإلا لا إلا أن يكون تحقيراً للأشراف فمن قال لمسلم يا فاسق يا كافر يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن يا زنديق يا لص يا ديوث يا قرطبان يا شارب الخمر يا آكل الربا يعزر، قال ابن همام روي أنه عليه السلام عزر رجلاً قال لغيره يا مخنث ولو قال يا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا حجام لا يعزر وقيل يعزر وقيل لا إلا أن يقال لعالم، أو علوي أو رجل صالح ولو قال يا لاعب بالنرد ويا عشار لا يعزر لأنها لا يعد عاراً عرفاً وإن كان محرماً شرعاً مسألة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود عند أبي حنيفة والشافعي عفى الله عنهما وأدنى الحدود عند أبي حنيفة رح أربعون سوطاً حد الشرب في العبد وعند أبي يوسف ثمانون حد الأحرار، وعند الشافعي وأحمد عشرون، وقال مالك للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أدى إليه إجتهاده، وقال أحمد يعزر في الوطء فيما دون الفرج بشبهة أكثر من أدنى الحدود ولا يبلغ أعلاها، وفي قبلة أجنبية أو شتم أو سرق دون النصاب لا يبلغها أدنى في الحدود والله تعالى أعلم، وذكر البغوي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (٦١٠٣)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر (٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: خوف الؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (٤٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: قول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٦٤)، وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب، باب في الإيمان (٦٩).

أن رسول الله ﷺ إذا غزى أو سافر ضم الرجال المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيء لهما وما يصلحهما من الطعام والشراب فضم سلمان الفارسي (رض) إلى رجلين في بعض أسفاره، فتقدم سلمان إلى المنزل فغلبته عيناه فلم يهيء لهما شيئاً فلما قالا له ما صنعت شيئاً قال لا غلبتني عيناي قالا له انطلق إلى رسول الله عَلَيْ فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلى رسول الله ﷺ وسأله طعاماً فقال رسول الله ﷺ انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له إن كان عنده فضل من طعام وإدام فليعطك وكان أسامة خازن رسول الله ﷺ وعلى رحله فأتاه فقال ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما وأخبرهما فقالا كان عند أسامة ولكن بخل، فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رجع قالا لو بعثنا إلى بئر سميحة لغار ماؤها ثم انطلقا يتجسسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله ﷺ فلما جاءا إلى رسول الله قال لهما مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما؟ قالا والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً قال ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الْجَيِّنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ﴾ الآية قال السيوطي رواه الثعلبي بغير إسناد وروى معناه الأصبهاني في الترغيب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قالوا زعموا أن قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجلان أكله ورقاده والله تعالى أعلم ﴿إِنَّ بَعْضَ النَّطْنِّ إِنَّهُ ﴾ تعليل مستأنف للأمر والإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه والهمزة بدل من الواو كأنه يثم الأعمال ويكسرها، والمراد بالظن هاهنا ما يقابل اليقين سواء كان جانب الوجود فيه راجحاً أولا وتحقيق المقام أن الظن على أقسام منها ما يجب إتباعه وهو حسن الظن بالله تعالى والمؤمنين والمؤمنات وما يحصل بدليل شرعى فيه شبهة حيث لا قاطع فيه من العمليات وكذا في العلميات إن لم يعارضه قاطع من أحوال المبدأ والمعاد، ومنها ما يحرم اتباعه كسوء الظن بالمؤمنين والمؤمنات لا سيما بالصالحين منهم والظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع ومنها ما ليس من القسمين المذكورين كالظن في الأمور المعايشة ونحوها، والإثم إنما هو بعض الظن يعني قسم الثاني منها والله سبحانه أمر بالاجتناب عن كثير من الظن احتياط ومبالغة في اجتناب الإثم فيجتنب عما هو إثم وعما هو يشبه به قال رسول الله علي «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة»(١) الحديث ﴿ وَلا تَعَسَّسُوا ﴾ الجس في اللغة المس باليد والتجسس تفحص الأخبار باعتبار ما فيه من معنى الطلب كاللبس والمراد هاهنا لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوا عوراتهم حتى لا يظهر عليكم ما ستره الله منها، عن أبي هريرة(رض) أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه (٥٢).

رسول الله على قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا لا تنافروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو ينزل»(١) رواه ملك وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عمران النبي ﷺ قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورات المسلمين يتبع الله عوراته فيفضحه ولو في جوف رحله"(٢) رواه الترمدي وحسنه وابن حبان، قال زيد بن وهب قيل لابن مسعود هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً؟ قال نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به ﴿وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ أي لا يذكر بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره، قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»(٣) متفق عليه، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله ﷺ رجلاً قال لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل فقال النبتي ﷺ اغتبتموه فقالوا إنما حدثنا بما فيه قال «حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه» رواه البغوي ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام الذي معناه الإنكار المستلزم لتقرير النفي وإسناد الفعل إلى أحد للتعليق وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة وتمثيل الإغتياب بأكل لحم الإنسان ولم يقتصر عليه حتى جعله أخاً ولم يقتصر عليه حتى جعله ميتاً وتعقب ذلك بقوله ﴿ فَكُرِهَتُهُوهُ ﴾ تقريراً وتحقيقاً لذلك، وجملة فكرهتموه جزاء شرط محذوف تقديره إن صح ذلك إذ عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار كراهته أو هي معطوف على الإستفهام المذكور فإن معناه تغير المحبة الموهوم عدم الكراهة فلدفع ذلك الوهم عطف عليه، وجاز أن تكون الفاء للسببية والماضي بمعنى المستقبل والمعنى أنه لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً إنكم تكرهونه، وقال مجاهد لما قيل لهم أيحب أحدهم أن يأكل إلخ فكأنهم قالوا لا فقيل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في أبواب السير، باب: ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة (۸۹۵)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الحسد (۱۹٤۱)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في هجرة الرجل أخاه (٤٩٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء، باب: الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في تعظيم المؤمن (٢٠٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الغيبة (٢٥٨٩).

كرهتموه فكأنه معطوف على محذوف والحاصل أنكم كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً عَن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم ولحومهم قلت من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» رواه البغوي، قال ميمون بينا أنا نائم إذ أنا بجيفة زنجي وقائل يقول كل قلت يا عبد الله ولم أكل قال بما اغتبت عبد فلان قلت والله ما ذكرت فيه خيراً ولا شراً قال لكنك استمعت ورضيت وكان ميمون لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً أن يغتاب عنده، عن عائشة رضي الله عنها قلت للنبيُّ ﷺ «حسبك من صفية كذا وكذا يعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته»(١) رواه أحمد والترمذي وأبو داوود، عن أبي سعيد وجابر قالا قال رسول الله على «الغيبة أشد من الزنا، قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال إن الرجل يزنى فيتوب الله فيغفر له وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه»(٢) فائدة: في كفارة الغيبة عن أنسَ أن رسول الله ﷺ قال: «إن من كفارة الغيبة أن يستغفر لمن اغتابه تقول اللهم إغفر لنا وله» رواه البيهقي. فائدة: عن خالد ابن معدان عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه» (٣) رواه الترمذي وخالد لم يدرك معاذاً ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ بترك ما نهيتم عنه والندم على ما وجد منكم منه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ﴾ يقبل توبتكم مبالغ في قبول التوبة حيث يجعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له ﴿ رَجِيدٌ ﴾ بالعباد لا يرضى أن يقع بعضكم في عرض بعض، ذكر البغوي أنه قال مقاتل لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله ﷺ بلالاً حتى أتى على ظهر الكعبة وأذن فقال عباد بن أسيد الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم، وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً، وقال سهيل بن عمرو إن يرد الله شيئاً يغيره وقال أبو سفيان إنى لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماء فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبر رسول الله عليه بما قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى: هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والإزدراء بالفقر، وقال ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ الآية ولم يقل ياأيها الذين آمنوا لأنهم لم يكونوا آمنوا في ذلك الوقت، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مليكة هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (۲۵۰۲)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في النية (٤٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك. انظر مجمع الزوائد في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الغيبة والنميمة (١٣١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٠٥).

القصة مختصراً وقال ابن عساكر في مبهماته وجدت بخط ابن يشكو اليّ أن أبا بكر بن أبي داود أخرج في تفسير له أنها نزلت في أي هذا أمر رسول الله ﷺ بني بياضة أن يزوجوه امرأة منهم فقالوا يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا فنزلت الآية، وقال البغوي قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس وقومه للرجل الذي لم ينفسح له ابن فلانة فقال النبي ﷺ من الذاكر فلانة؟ فقال ثابت أنا يا رسول الله، فقال أنظر وجه القوم، فقال ما رأيت يا ثابت؟ فقال رأيت أبيض وأحمر وأسود فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والقتوى فنزلت في ثابت هذه الآية وفي الذي لم يفسح ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُوا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَّكِّرِ وَأَنثَىٰ﴾ يعني نوع البشر من آدم وحواء أو كل واحد منكم من أب وأم فلا مزية لأحد على غيره ولا وجه للتفاخر وجاز أن يكون تقريراً للأخوة المانعة من الاغتياب ﴿وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهُا إِلَّ ﴾ كانت العرب تعتبر في النسب ست طبقات أعلاها الشعب وهي الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهي تجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن تجمع الأفخاذ والفخذ تجمع الفصائل والفصيلة تجمع العشائر وليس بعد العشيرة حي يوصف به، وقيل الشعوب من العجم والقبائل من العرب والأسباط من بني إسرائيل، وقاًل أبو رواق الشعوب من الذين لا يعتزون إلى أحدٍ بل ينتسبون إلى المدن والقرى والقبائل من العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم ﴿لِتَعَارَفُوا ﴾ احذف أحد التائين أي لتعرف بعضهم بعضاً في قرب النسب وبعده لا ليتفاخروا ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ اللَّهِ أَلْقَلَكُمْ ﴾ قال قتادة في هذه الآية أن أكرم الكرم التقوى وألأم اللؤم الفجور، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ «الحسب المال والكرم التقوى»(١) رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم، وقال ابن عباس كرم الدنيا الغنا وكرم الآخرة التقوى، وعن ابن عمر أن النبيِّ ﷺ طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلماخرج لم يجد مناخاً فنزل على أيدي الرجال ثم قام فخطب بهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها الناس رجلان برّتقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم تلا ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ﴾ ﴿إِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ﴾ الآية ثم قال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»(٢) رواه الترمذي والبغوي، وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي ألا إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجرات (۳۲۷۱)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: الورع والتقوى (٤٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجرات (٣٢٧٠).

أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان خير من فلان بن فلان فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون» وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله على النه على الله على الله على الله عند الله أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بين خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألون؟ قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»(١) رواه البخاري وغيره، وعنه قال: قال رسول الله على المنظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(٢) رواه مسلم وابن ماجه ﴿إنَّ الله عَلِيمٌ خَيِيرٌ ﴾ ببواطنكم وفضائلكم.

وَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ لَا يَلِنَكُمْ مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَيْهَ الْمُؤْمِنُونَ وَلِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِنَكُم مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَيْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ مَرْسُولُهِ مُن اللّهُ يَعْمَلُوا بِالْمُولِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَجِيلِ اللّهِ أُولَئِيكَ اللّهِ يَمْنُونَ وَمَا فِي اللّهَ يَعْمَمُ الضَّكِوفُونَ فِي فَلَ أَنْهَلِمُونَ اللّهُ بِدِينِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيهُ فِي يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُوا قُلُ لَا تَعْمُوا عَلَى إِسَلَامَكُمْ لِللّهِ يَمْنُونَ وَمَا فِي اللّهُ يَمُنُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللّهُ يَمُنُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُو صَلّافِينَ فَى إِنْ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ بَعْلَمُ أَلّهُ مَا مُؤْمُونَ فَلْ إِلَاهُ مُنْ وَاللّهُ بَعْلَمُ مَا مُولِ اللّهُ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَونِ وَالْأَرْضُ وَاللّهُ بَعِيمُ لِمُ اللّهُ مَا مُؤْمِنَ فَلَهُ عَيْبَ السَّمَونِ وَاللّهُ بَعْمَلُونَ فِي اللّهُ مَمْلُونَ فَيْكُمْ وَاللّهُ بَعْمَلُونَ فَيْكُونَ فَلَاهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعْلَمُ عَيْبَ السَّمَالُونَ فَلْكُونَ فَيْ إِلْسُلَاقِينَ فَى السَامُونَ فَي اللّهُ مُعْلَمُ عَيْبَ السَّمَالِي فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُو

ذكر البغوي أن نفراً من بني أسد قدموا على رسول الله على في سنة جدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر فأفسدوا طرق المدينة بالقذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله على ويقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها وجئناك بالأثقال والعمال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان يمنون على النبي على ويردون الصدقة ويقولون أعطنا فأنزل الله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ عَمَانَا لَهُ اللَّهِ وهم أعراب جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا يقولون أمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخُوتِهِ ي مَايَنَتُ لِلسَّآلِيلِينَ ﴿ ٢٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله وعرضه (۲۵۲۶).

فلما استنفر لهم رسول الله ﷺ إلى الحديبية تخلفوا فنزلت ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ﴾ يعنى صدقنا قُلُ يا محمد ﷺ ﴿ لِّن نُومُوا ﴾ فإن الإيمان صفة القلب عبارة عن تصديقه والإقرار كن زائد عن الإختيار لاجراء الأحكام، قال رسول الله على «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن من بالقدر خيره وشره»(١) كذا في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب مرفوعاً في حديث سؤال جبرئيل، ﴿وَلَكِن قُولُوٓا أَسَلَمْنَا﴾ والمراد بالإسلام الانقياد الظاهري وكان مقتضى نظم الكلام أن يقال لا تقولوا أمنا لكن قولوا أسلمنا أو يقال لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدل عنه إلى هذا النظم إحترازاً عن النهى عن القول بالإيمان وعن الجزم بإسلامهم مع فقد لشرط اعتباره عند الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلُ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ حال من فاعل قولوا أومعطوف على لم تؤمنوا للتأكيد على نفي الإيمان في الماضي والتوقع في المستقبل وليس في لم تؤمنوا التوقع فلا يلزم التكرار ﴿وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَلِكُمْ شَيَّتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ \* إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾ في الإيمان بالقلوب مخلصين والإمتثال كما يدل على قوله تعالى: ﴿ثُمُّ لَمّ يَرْتَابُوا ﴾ أي لم يشكوا فيما جاء به الرسول الله ﷺ، وكلمة ثم للإشعار باشتراط عدم الارتباط في شيء من الأزمنة المتراخية إلى آخر أجزاء الحياة كاشتراط في بداية الإيمان فهي كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا ﴾ (٢) ﴿ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي في طاعة يجوز أن يكون مفعول جاهدوا محذوفاً منوياً يعنى جاهدوا العدو المحارب أو الشيطان أو الهوى وجاز أن يجعل لازماً مبالغة في الجهد وجاز أن يراد بالمجاهدة العبادات القلبية والسرية والبدنية والمالية، فهذه الآية لامتثال جميع الأوامر والإنتهاء عن جميع المناهي إما عبارة إن كان المراد مطلق المجاهدة وإما دلالة إن كان المراد به القتال مع الكفار فإن من بذل نفسه وماله لإصلام العالم وإخلائه من الفساد وإعلاء كلمة الله وإفشاء الدين، فإنه يصلح أولاً نفسه بآيتان المأمورات وانتهاء المناهي بالطريق الأولى ﴿ أُولَيِّكَ ﴾ الموصوفين بتلك الصفات ﴿ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾ في ادعاء الإيمان جملة مستأنفة وجاز أن يكون الموصول مع صلته صفة للمبتدأ وهذه الجملة خبر له، فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله ﷺ يحلفون بالله أنهم مؤمنون صادقون وعرف الله غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٣٠.

ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿ فَلَ أَشُرَامُونَ الله يدينِكُم ﴾ الدائم عليه بقولكم أمنا ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الرّرَضِ ﴾ حال من الله تعالى في أتعلمون الله ﴿ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ عطف على الله يعني أن الله يعلم حقيقة اسراركم ولا يحتاج إلى إخباركم فعليكم بإصلاح بواطنكم ، أخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفي والبزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن أبي حاتم مثله عن الحسن أن ناساً من العرب قالوا يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك وقاتلك بنو فلان ، قال الحسن كان ذلك لما فتحت مكة ونزلت ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ﴾ منصوب بنزع الخافض أي بأن أسلموا وبتضمين الفعل معنى الاعتداد وكذا إسلامكم في قوله تعالى: ﴿ فَلُ لا تَمُنُوا عَلَى السَّمَوا وبتضمين الفعل معنى الاعتداد ﴿ بَلُ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُم أَنَ هَدَمكُم لِيكِم بِ بخلق التصديق في قلوبكم ﴿ إِن كُنتُم صَادِقِين في إدعاء الإيمان وجوابه محذوف يدل عليه ما قبله يعني إن كنتم صادقين في إدعاء الإيمان والله المنة عليكم وفيه إشارة إلى أن كلهم ليسوا صادقين فيما إدعوا لذلك عقبه بقوله ﴿ إِنَّ لَلّهُ بَعْلَمُ عَيْبُ السَّمُونِ وَالأَرْضِ ﴾ يعني ما غاب فيهما ﴿ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ في سركم مقولة قل والباقون بالياء على الغيبة والضمير راجع إلى الأعراب فهو كلام مستأنف من الله مقولة قل والباقون بالياء على الغيبة والضمير راجع إلى الأعراب فهو كلام مستأنف من الله تعالى

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي وسعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير نحوه وأنه قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله على سنة تسع وفيهم طلحة بن حويلة ورسول الله على مع أصحابه فسلموا، وقال متكلمهم يا رسول الله إنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحن لمن وراءنا سلم فأنزل الله تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا ﴾.

#### سورة ق

# 

﴿ قَ وَالْقُرُهُ الْمَدِيدِ ﴿ يَنْ عِبُواْ أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا عَنَا كَا فَعُمُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِدَنَا كِنَا مِنْنَا وَكَا فَرَا الْمَا وَرَقِعُ عَبِدُ ﴿ قَدْ عَلِمَنَا مَا نَقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِدَنَا كِنَا عَبْهُ مَ مَرِيحٍ ﴿ أَفَلَا يَظُرُوا إِلَى وَيَكُونُ اللَّهُ مَا مَنْ مُوجِ ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدَتُهَا وَالْقِبْنَا فِيهَا وَرَبِّنَهُا وَمَا لَمَا مِن فُوجٍ ﴿ وَالْأَرْضُ مَدَدَتُهَا وَالْقَبْنَا فِيهَا رَوْسِي وَالْمَنْ عَنَا مِن كُن رَبِّج بَهِيج ﴿ فَي بَصِرَةُ وَذِكْرَى لِكُلِ عَبْدِ مُبِيبٍ ﴿ وَنَزَلُنَا مِنَ السّمَاتِ مَا اللَّهُ مَنْ السّمَاتِ مَنْ وَالْمَحْنِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَمُع اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَالْمَالُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمَعُلُ اللَّهُ مَنْ مَنْ وَالْمَعُلُ اللَّهُ مُنْ وَالْمَالُ مَنْ وَالْمَالُ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَالْمَالُ اللَّهُ مُنْ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُومُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿قَنَّ وَقَالُ القرطبي هو مفتاح اسم الله القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض، وقيل القرآن، وقال القرطبي هو مفتاح اسم الله القدير والقادر والقاهر والقريب والقابض، وقيل إشارة إلى قضاء الأمر أو قضاء ما هو كائن والحق أنه رمز بين الله ورسوله ولله لا يعلم تأويله إلا الله وبعض الراسخين في العلم وقد مر الكلام في أوائل سورة البقرة، قال: قال عكرمة والضحاك هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضر من خضر السماء والسماء مقببة عليه وعليه كتفاها يقال هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة ﴿وَالْفُرْمُ اللهِ أُو والمسماء وقال ابن عباس كلمة ق قسم يعني حذف حرف القسم بإيصال الفعل إليه أو إضماره وهذا الواو للعطف ﴿السَجِيدِ ﴾ أي ذو المجد والشرف على سائر الكتب أو لكونه كلام المجيد أو لأنه من تعله وعلم معانيه وامتثال أحكامه بجد وجواب القسم محذوف تقديره لقد صد الرسول المنذر لتبعثن أو نحو ذلك وقيل جوابه قوله

تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ﴾(١) وقيل قد علمنا، وقال أهل الكوفة جوابه ﴿بَلْ عِجْبُوٓا﴾ بمعنى قد عجبوا أي كفار مكة وعلى التقدير الأول هذا معطوف على محذوف تقديره والقرآن المجيد لقد صدقَ الرسول وقد أنكره الكفار بل عجبوا ﴿أَن جَآءَهُم﴾ منصوب بنزع الخافض يعني عجبوا من أن جاءهم ﴿مُنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ لعجبهم مما ليس هو بعجب وهو أن ينذرهم أحد من جنسهم أو من قومهم ممن عرفوا عدالته واعترفوا بها ومن كان كذلك لا يكون إلا ناصحاً لقومه خائفاً عليهم أن ينالهم مكروه وإذا علم أن أمراً مخافاً أظلهم لزمه أن ينذرهم فكيف ما هو غاية المخاف وقد قال لهم رسول الله ﷺ إذا اجتمع إليه بطون قريش «أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلاً يخرج بالوادي يريد أن يغير عليكم أنكم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»(٢) الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس ﴿ فَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَلْنَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ ﴾ والفاء للتفسير فهو بيان لتعجبهم وهذا إشارة إلى اختيار الله تعالى محمداً ﷺ للرسالة وإضمار ذكرهم في عجبوا أو إظهاره هاهنا للتسجيل على كفرهم بذلك وجاز أن يكون الفاء للتعقيب وهذا إشارة إلى البعث بعد الموت فهو عطف لتعجبهم مما أنذر رواية على عجبهم ببعث المنذر وللمبالغة في إنكار هذا التعجب وضع المظهر موضع المضمر، فإنهم مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق الماوات والأرض وما بينهما أول مرة وإقرارهم بالنشأة الأولى أنكر والنشأة الأخرى مع شهادة العقل بأنه لا بد من الجزاء وجاز أن يكون هنا إشارة إلى المبهم يفسره ﴿ أَوِذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرْابًا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴿ إِنَّ الظَّرِفِ متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده تُقديره أنرجع إلى الحياة إذا متنا وصرنا تراباً ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الرجع ﴿ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ عن الوهم والعادة أو الإمكان وإنما أورد هذا أولاً مبهماً وثانياً مفسراً لأنه أدخل في الإنكار أو الأول استبعاد لأن يتفضل عليهم مثلهم والثاني استقصاء بقدرة الله تعالى عما هو أهون عليه مما يشاهدون من صنعه ثم رد الله تعالى إنكارهم للبعث فقال ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ﴾ يعني ما يأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت يعنى لا يغرب من علمنا شيء فلا يتعذر علينا جمع ما نقص منها وبعثهم بعد الموت ومن قال هذه الجملة جواب للقسم قالوا اللام بحذوف لطول الكلام ﴿وَعِندُنَا كِنَبُ حَفِيظًا﴾ أي محفوظ من الشياطين ومن أن يندرس ويتغير وقيل معناه حافظ التفاصيل الأشياء يعلم به من عنده من الملائكة وهذ الجملة حال من فاعل

سورة ق، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة المسد (٤٩٧١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ (٢٠٨).

علمنا ثم رد الله تعالى إنكارهم نبوة النبي على فقال ﴿ بَلُ كَذَّ بُوا إِلَّهَ فِي النبوة الثابتة بالمعجزات إضراب من الإضراب الأول فإن التكذيب بالشيء الثابت بالأدلة القطعية فوق من التعجبَ والاستبعاد ﴿لَمَّا جَآءَهُمُّ ﴾ ظرف متعلق بكذبوا ﴿فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ ﴾ الفاء للسببية المريج المضطرب الملتبس فإن تكذبهم سبب الضطرابهم في القول، قال قتادة والحسن من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه، وذكر الزجاج معنى اختلاط أمرهم أنهم يقولون مرة شاعر ومرة ساحر ومرة معلم ومرة مجنون ومرة مفتر والأقوال متناقضة غالباً ثم رد تكذيبهم وأرشدهم إلى الاستدلال على قدرته على البعث بخلق العالم فقال ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا ﴾ الهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على محذوف تقديره أكذبوا بالبعث فلم ينظروا حين كذبوا به ﴿إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُم ﴾ حال من السماء أو ظرف متعلق بلم ينظروا ﴿كَيْفَ﴾ حال من مفعول ﴿بَنَيْنَهَا﴾ ورفعناها بلا عمد ﴿وَزَيَّنَّهَا﴾ بالكواكب وجملة بنيناها وزيناها بتأويل المفرد بدل من السماء والإستفهام بكيف للتقدير والمعنى ألم ينظروا إلى بنائنا السماء فوقهم وتزيينا إياها بالكواكب متكيفة بكيفية بديعة راسخة ﴿وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ أي شقوق ومن زائدةٍ والجملة حال من مفعول بنيناها أي كائنة على حال ليس لها عيوب وشقوق ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ منصوب بفعل مقدر يفسره ﴿ مَدَدَّنَّهَا ﴾ بسطناها والجملة معطوفة على بنيناها فإن قيل جملة بنيناها بتأويل المفرد بدل من السماء كما ذكرنا ولا يتصور ذلك في المعطوف قلنا في الكلام حذف وإضمار تقديره إما أن يقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وإلى الأرض من تحتهم كيف مددناها وإما أن يقال والأرض مددناها تحتها وجاز أن يقال الجملة بتأويل المفرد معطوفة على السماء والمعنى ألم ينظروا إلى مددنا الأرض ﴿وَأَلْقَيْمَنَا فِيهَا رَوَسِيَ﴾ أي جبال ثوابت ﴿وَأَنْلِتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَقِيجٍ﴾ أي من كل صنف من النباتات ﴿بَهِيجٍ ﴾ حسن ذا بهجة وسرور ﴿بَثْمِرَةٌ وَذِكْرَىٰ ﴾ منصوبان على العلة الغائية فإن المقصود من خلق الأشياء كونها تبصرة وذكرى دالة على وجود الخالق القديم القدير العليم الواجب وجوده وصفاته الكمال المنزه عن النقص والزوال ﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنيبٍ ﴾ راجع إلى ربه بالتفكر في خلقه خص هذا العبد لكونه هو المنتفع به ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبِكراً ﴾ كثير النفع ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ ، ﴾ أي بذلك الماء في الأرض ﴿ جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ إضافة العام إلى الخاص على طريقة حق اليقين وكل الدراهم وعين الشيء يعنى الحب الذي يحصد كالبر والشعير ونحر ذلك مما يزرع ويقتات به وإنما خص الحب بإضافة إلى الحصيد لأن المقصود من الحبوب والمنتفع به كمال الانتفاع ما يحصد ويقتات به وقيل هذه الإضافة من قبيل مسجد الجامع وصلاة الأولى بتأويل الصلاة الجامع وصلاة الساعة الأولى، فالمعنى حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالبر والشعير ونحوهما ﴿وَٱلنَّخَلَ﴾ معطوف على جناب ﴿ بَاسِقَنتِ ﴾ طويلات أو حاملات من بسقت الشاة إذا حملت أفردها بالذكر لكثرة منافعها وفرط إرتفاعها قال رسول الله ﷺ «إن من الشجر شجرة لا تسقط ورقها وإن مثلها كمثل المسلم فأنبئوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي فقال رسول الله عليه «هي النخلة»(١) رواه البخاري من حديث ابن عمر وقال عليه الصلاة والسلام «أكرموا عمتكم النخل فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر» رواه ابن أبي حاتم وأبو يعلى في مسنده، وابن عدي في الكامل والعقيلي وابن السني وأبو نعيم في الطب وابن مردويه عن علي (رض) ﴿ لَمَا عَلَمُ نَضِيدٌ هُ أي ثمر ومحل مسمى بذلك لأنه تطلع والطلع أول ما يظهر من قبل أن ينشق ﴿نُضِيدُ﴾ منضود بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من الثمر جملة لها طلع نضيد حال ثان من النخيل ﴿ رَبِّقًا لِلِّعِبَادِّ ﴾ عليته للإنبات أو مصدر عن غير لفظ فإن الإنبات رزق ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ﴾ أي بالماء عطف على أنبتنا ﴿بَلْدَةُ مَّيْنَا﴾ أي أرضاً جدبة لانماء لها ﴿كَذَٰلِكَ﴾ أي مثل ذلك الخروج للنبات من الأرض بعد سببها ﴿ٱلْخُـرُوجَ﴾ للأموات من القبور في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «ما بين النفخين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال أبيت، قالوا أربعون شهراً، قال أبيت، قالوا أربعون سنة، قال أبيت ثم ينزل الله من السماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة»(٢) وأخرج ابن أبي داود نحوه وفيه ما بين النفختين أربعون عاماً، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يسيل واد من تحت العرش من ماء فيما بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاماً فينبت منه كل خلق بلي من إنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مارُّ قد عرفهم قبل ذلك ما عرفهم على وجه الأرض فينبتون ثم يرسل الأرواح فيزوج بالأجساد وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنُّهُوسُ زُوِّجَتْ ﴿ فَا حَرِج أَحَمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبِيهِ فَي عَنْ أَنْسُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ «يبعث الناس يوم القيامة والسماء طش عليهم» ثم أورد تسلية للنبي ﷺ ووعيدا للكافرين بمثل ما أصاب أمثالهم بقوله: ﴿كَنَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أي ذو بطش يعني قبل كفار مكة ﴿قَوْمِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا (٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: مثل المؤمن مثل النخلة (٢٨١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً﴾ (٩٣٥).

نُوجٍ ﴾ أنذر قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فكذبوه فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأنجاه الله ومن أمن معه في الفلك المشحون ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلرَّبِينَ ﴾ في القاموس الرس بابتداء الشيء والبئر المطوية بالحجارة وبئر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبيهم درسوه في بئر والحفر ودفن الميت، وقال البغوي الرس البئر وكل ركية لم تطو بالحجاة والآجر فهو ريس وقيل الرس المعدن والجمع رسايس. واختلفوا في أصحاب الرس؟ فقال بعضهم كما قال صاحب القاموس هم بقية ثمود وقال البغوي روى أبو روق عن الضحاك أن بئراً كان بحضرموت في بلدة يقال لها حاصورا وإن أربعة آلاف ممن آمن لصالح نجوا من العذاب فأتوا بحضرموت معهم صالح فلما حضروه مات صالح فسمي حضرموت لأن صالحاً لما حضره مات فبنوا حاصورا وقعدوا على هذا البئر وأمروا عليهم رجلاً فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثروا ثم عبدوا الأصنام وكفروا فأرسل الله إليهم نبياً يقال له حنظلة بن صفوان وكان جهالاً فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطلت بئرهم وخربت قصورهم وفيهم قال الله تعالى: ﴿ وَبِثْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ (١) قال سعيد بن جبير كان لأصحاب الرس نبى يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعيب عليه السلام فبيناهم حول البئر في منازلهم انهارت البئر فخسف الله بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعاً، وقال قتادة والكلبي الرس بئر بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فأهلكهم الله عز وجل، وقال كعب ومقاتل والسدي الرس بئر بأنطاكية قتل فيها حبيب النجار وهم الذين ذكرهم في سورة ياسين، وقيل هم أصحاب أخدود الذين حفروها وقال عكرمة هم رسوا نبيهم في البئر ﴿وَثَمُودَ﴾ كذبت المرسلين ﴿إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ صَلِيحٌ أَلَا نَنْقُونَ ١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ أَعَنُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ شَيْ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُناً فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَدِفير اللهِ اللهُ اللهُ في السَّادِ في السَّاد بناقة عشراء خرجت من صخرة فولدت ولداً مثلها وكانت تشرب الماء كله يوماً وتذر يوماً فقال صالح: ﴿ هَاذِهِ مَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ اللهِ فَمَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل أَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَذُوبِ ١٤٥٥ فَأَنجى الله صالحاً والذين آمنوا معه وأخذت الذين

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء، الآية: ١٥٣ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية: ١٥٥ ـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ٦٥.

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ﴿وَعَادِ﴾ كذبت المرسلين ﴿إِذْ قَالَ لَمُمُّ لَخُولُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١ أَفَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فصاروا صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ﴿ وَفِرْعَوْنَ ﴾ وقومه العمالقة بعث الله إليه موسى وهارون، وقال: ﴿ أَذْهُبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ لَمَعَىٰ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَن تَرَّكَىٰ ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ فَأَرْنَاهُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكَثِّرَىٰ (٢) القي عصاه فإذا هي حية تسع وأدخل يده في جيبه خرجت بيضاء من غير سوء آيةً أخرى فكذب وتولى وقال أنا ربكم الأعلى فأوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلاً واضرب بعصاك البحر فكان كل فرق كالطود العَظيم فسار في البحر موسى ببني إسرائيل وأنجى الله موسى وبني إسرائيل وأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقال الله تعالى: ﴿ مَا لَكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوك لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ (٢) ﴿ أَخُوهُم لُوطُ ﴾ ، كذبوا المرسلين ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنْقُونَ شَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﷺ فَٱلْقُوا ٱللَّهَ وَأَلِمِيعُونِ ۞ وَمَمَّ ٱلشَّلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرٍ ۚ إِنْ أَخْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعُلْمِينَ ۞ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلْمِينَ ۞ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزَوْمِكُمْ بَلَ أَنتُمْ فَوْمُ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنْسَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمْلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ۞﴾(١) فأنجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطر الله عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين ﴿ وَأَصْعَبُ لَتَيْكُفِّ ﴾ كذب المرسلين ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ أَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا يَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللِّي وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّيِي فَالْوَا إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ اللَّهِي وَمَا ۚ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلكَٰذِبِينَ اللَّهِ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾(٥) إذ كانوا في حر شديد وكانوا يدخلون الأسراب فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً فأظلهم الله

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ١٢٤ \_ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) سورة النازعات، الآية: ۱۷ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٩١ ـ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ١٦١ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء، الآية: ١٧٧ \_ ١٨٩.

سبحانه وهي الظلة، فاجتمعوا إليها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا ﴿ وَقَوْمُ تُبَيِّ ﴾ قال البغوي قال قتادة هو تبع الحميري كان من ملوك اليمن وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة وبني سمرقند سمى تبعاً لكثرة أتباعه وكل واحد منهم سمى تبعاً لأنه يتبع صَاحبه وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعى قومه إلى الإسلام فكذبوه، ذكر محمد بن إسحاق وغيره عن عكرمة عن ابن عباس وغيره قالوا كان تبع الآخر وهو أبو كرب أسعد بن يكرب حين أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة وقد كان حين مر بها خلف بين أظهرهم ابناً له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها فجمع له هذا الحي من الأنصار حين سمعوا ذلك من أمره فخرجوا لقتاله فكان الأنصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه باللّيل فأعجبه ذلك، وقال إن هؤلاء لكرام فبينما هو كذلك إذ جاءه حبران اسمهما كعب وأسد من أحبار بني قريظة عالمان وكانا ابني عم حين سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل العقوبة فإنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحي من قريش اسمه محمد ﷺ مولده مكة وهذه دار هجرته ومنزلك الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم، قال تبع من يقاتله وهو نبي؟ قالا يسير إليه فيقتتلون هاهنا فتناهى لقولهما عما كان يريد بالمدينة ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما واتبعهما على دينهما وأكرمهما وانصرف عن المدينة وخرج بهما ونفر من اليهود عامدين إلى اليمن فأتاه في الطريق نفر من هذيل، وقالوا إنا ندلك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزبرجد وفضة قال أي بيت قالوا بيت بمكة وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه لم يرده أحد قط بسوء إلا هلك فذكر ذلك للأحبار فقالوا ما نَعْلَم لله في الأرض بيتاً غير هذا البيت فاتخذه مسجداً وانسك عنده وانحر واحلق رأسك ما أراد القوم إلا هلاكك لأنه ما ناداه أحد قط إلا هلك فأكومه واصنع عنده ما يصنع أهله فلما قالوا له ذلك أخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم صلبهم، فلما قدم مكة نزل الشعب شعب البطائح وكسا البيت الوصائل وهو أول من كسى البيت ونحر بالشعب ستة آلاف بدنة وأقام به ستة أيّام وطاف به وحلق وانصرف فلما دنى من اليمن ليدخلها حالت حمير بين ذلك وبينه وقالوا لا تدخل علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال إنه دين خير من دينكم قالوا فحاكمنا إلى النار وكانت باليمن نار في أسفل جبل يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم، قال تبع أنصفتم فخرج القوم بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت النار

فأقبلت حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما يتلوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهما ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حَمِيَّةً على دينهما فمن هنالك كان أصل اليهودية في اليمن. وذكر أبو حاتم عن الرقاشي قال كان أبو كرب أسعد الحميري من التبايعة آمن بالنبيِّ ﷺ قبل أن يبعث بسبعمائه سنة وذكر لنا أن كعباً كان يقول ذم الله قومه ولم يذمه، وكانت عائشة تقول لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلاً صالحاً وقال سعيد بن جبير هو الذي كسا البيت روى البغوي بسنده عن سهل بن سعد قال سمعت النبيّ يقول «لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم» والبغوي بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «ما أدري تبع أكان نبياً أو غير نبي» انتهى كلام البغوي في سورة الدّخان ﴿ كُلُّ ﴾ أي كل واحد أو كل قوم منهم أو جميعهم ﴿ كُذَّبَ ﴾ أفرد الضمير للفظة كل ﴿ ٱلرُّسُلُ ﴾ أورد صيغة الجمع لأن من كذب واحداً فقد كذب جميعهم أو لأنهم كانوا كلهم لا يؤمنون بالله وحده وكانوا ينكرون إرسال الرسل بالطريق الأولى ﴿ فَنَ ﴾ وجب وحل ﴿ وَعِيدٍ ﴾ أي وعيدي أي عذابي الموعود كل ذلك يحل بهؤلاء عن الكفار مكذبي الرسل أثبت الياء وصاية ورش والباقون حذفوها في الحالين ﴿أَفَيَيِنَا بِٱلْخَلِّقِ ٱلْأَوَّلِ﴾ في القاموس عيي بالأمر لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطلق أحكامه والهمزة للإنكار والفاء للعطف والتعقيب على مضمون قوله تعالى: ﴿ أَفَاهَ يَظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ إلى آخره معترضات والمستفاد إنكار تعقب الخلق ما سبق ذكره، والمعنى بيننا السماء بلا فروج ومددنا الأرض وألقينا فيها رواسي وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها ما ذكر فلم نعي بخلقها أول مرة كما ترونه تعترفون بالإعادة ﴿بَلِّ هُرِّ فِ لَبْسِ، أي خلط شبهة والمراد به الشك وأصل اللبس الستر وفي حالة الشك يختلط الحق بالباطل ويستر ﴿مِّنَ خَلْقِ جَدِيدِ﴾، أي معاد وقال رسول الله ﷺ «قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذبيه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون له عليّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله إتخذ الله ولد وأنا الله أحد الصمد الذي لم الد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد"(١) رواه البخاري، عن أبي هريرة وعن ابن عباس نحوه ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِۦ﴾ أي تحدث به ﴿ فَنُسُمُّ ﴾ الوسوسة الصوت الخفي والمراد ما يخطر بالبال وما فيما توسوس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة الإخلاص (٤٦٩٠).

موصولة والباء في به صلة يقال صوت بكذا والضمير عائد إلى ما أو مصدرية والباء للتعدية والضمير عائد إلى الإنسان ونعلم خبر مبتدأ محذوف والجملة الإسمية حال من فاعل خلقنا أو مفعوله أو كليهما، وتقديره ونحن نعلم ما تحدث به نفسه فإن الله تعالى خلق الإنسان وسوسة ولكل شيء عرض وجوهر والخلق بالإختيار والإرادة مسبوق بالعلم ضرورة ﴿ وَنَعْنُ أَوْرُ لِلَّهِ ﴾ أي إلى الإنسان ﴿ مِنْ حَلِي ٱلْوَرِيدِ ﴾ الحبل العرق وإضافته إلى الوريد من قبيل شجرة الأراك ويوم الجمعة للبيان والجملة حال ثان من فاعل خلقنا والوريدان عرقان مكتنفان بصفحة العنق متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه، قيل سمى وريدان لأن الروح يرده. واختلف أقوال العلماء في تصوير هذه الأقربية؟ فقال علماء الظاهر المراد قرب علمه منه، قال البيضاوي معناه نحن أعلم بحاله ممن كان أقرب إليه من حبل الوريد ففيه تجوز لقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه وحبل الوريد مثل يضرب لكمال القرب يقال الموت أدنى لى من الوريد، قال البغوي معناه نحن أعلم به منه لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله شيء وعلى هذا التأويل يلزم جواز أن يقال الطبيب أقرب إلى المريض من حبل الوريد فإن المريض لا يعلم بعض أحواله وهو لا يعلم شيئاً من أحوال نفسه فيجوز أن يقال أنا أقرب من السماء من نفسه فالإقتصار في القول بأقربيته سبحانه إلى خلقه بهذا المعنى غير مرضى عندي، وقالت الصوفية العلية بل الله سبحانه أقرب إلى المخلوقات من أنفسها قرباً ذاتياً لا زمانياً ولا مكانياً ولا متكيّفاً بكيفية أصلاً يدرك ذلك القرب بنور الفراسة لا بالمشاعر أو الاستدلال وغاية ما يقال في هذا المقام أن العالم من حيث أنه محتاج في الوجود والبقاء إلى الواجب يشبه نسبته إلى الواجب بنسبة الظل إلى الأصل فإن الظل لا وجود له ولا بقاء إلا بوجود أصله فالأصل أقرب إلى الظل من نفسه والواجب أقرب إلى الممكن من نفسه بالذات ألا ترى أن الممكن ما لم ينتسب إلى الواجب لم يجب بالغير وما لم يجب لم يوجد وما لم يوجد لا يجوز حمله على نفسه حملاً أولياً فلا يقال زيد ما لم يوجد حينتذ لسلبه عن نفسه إذ يشترط وجود الموضوع للحمل الإيجابي وإن كان حملاً أولياً فوجود الممكن أقرب إلى ذات الممكن عن ذاته لجواز سلب الشيء عن نفسه ما لم يوجد، والمراد بالوجود هاهنا ما به الموجودية لا المعنى المصدرية فذات الله سبحانه أقرب إلى الممكن من ذاته فهو أبعد في الوجدان وأقرب بالذات ولما كانت الصوفية ينسبون العالم إلى دائرة الظلال والظلال إلى الصفات والصفات إلى الذات وفي الظلال مراتب كثيرة كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «إن لله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة لو

كشفت لأحرقت سبحاب وجهه وانتهى إليه بمن خلقه (١) كذا في الصفات قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم وَ ٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة أَبْحُرٍ مَّا يَفِدَت كَلِمَتُ اللهِ الله تعالى: ﴿ مَا عِندَكُم يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ (٢) وقال الله تعالى: ﴿ مَا عِندَكُم يَنفُذُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ (٣) فبناء على هذا قال المجدد وقدس سره العزيز أنه سبحانه وراء الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء في جهته القرب دون البعد يعني ظلال الصفات أقرب إلى الممكن من أمكن وصفات الله تعالى أقرب إلى الممكن من ذاته ومن الظلال ومن الطلال ومن الطلال والله تعالى أعلم.

فائدة: هذا النوع من القرب المستفاد من هذه الآية يعم الخلائق كلها حتى الكافرين ولله سبحانه بخواص عباده قرب آخر لا يشارك النوع الأول من القرب إلا اشتراكا اسمياً لا حقيقياً وذلك القرب أيضاً يدرك بالفراسة الصحيحة ويستفاد من الكتاب والسنة قال الله تعالى: ﴿اللّهَ مَعَنَا ﴾ (٥) ﴿إِنَّ مَعِي رَبِي ﴾ (٢) ﴿عِندَ مَلِيكِ مُقَلَدِ ﴾ (٩) وقال الله تعالى: ﴿اللّهَ مَعَنا ﴾ (٥) ﴿إِنَّ مَعِي رَبِي ﴾ أَقَلَدِ ﴾ (٩) وفسي ﴿ثُمُّ دَنا فَلَدَكُ ﴿ فَكَانَ قَابَ وَسَينِ أَوْ أَدَنَى ﴾ ونحو ونحو ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل (١٠٠ ونحو ذلك وهذا القرب يسمى بالولاية ولها مراتب لا تعد ولا تحضى ولا يدل عليه كلمة لا يزال ويضاده البعد المختص بالكفار قال الله تعالى: ﴿أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ (١٠) ﴿ بُعَدًا لِعَادٍ وَوْمٍ هُودٍ ﴾ (١٠) ﴿ بُعَدًا لِمَلْكُ أَلُو اللّه بُعَدًا لِللّهُ مَن المَلْقِانَ والتقدير الموكلان بالإنسان ومفعول يتلقى محذوف مراد يعني يتلقى عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه الموكلان بالإنسان ومفعول يتلقى محذوف مراد يعني يتلقى عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه ﴿عَنِ النّبَيْنِ وَعَنِ النِّمَالِ فَيدُ ﴾ الجار والمجرور متعلق بقعيد وقعيد بدل من المتلقيان والتقدير

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى والطبراني وفيه موسى بن عبيدة لا يحتج به. انظر مجمع الزوائد في كتاب: الإيمان، باب: في عظمة الله تعالى (۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٢٧. (٣) سورة النحل، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق، الآية: ١٩. (٥) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

 <sup>(</sup>٦) سورة الشعراء، الآية: ٦٢.
 (٧) سورة التكوير، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>A) سورة القمر، الآية: ٥٥.(P) سورة النجم، الآية: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: التواضع (٢٥٠٢).

<sup>(</sup>١١) سورة هود، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>١٢) سورة هود، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>١٣) سورة هود، الآية: ٤٤.

عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد أي مقاعد كالجليس بمعنى المجالس فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، وقيل يطلق الفعيل على الواحد والكثير كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيِّكُةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١) والمراد القعيد اللازم الذي لا يبرح إلا القاعد الذي هو ضد القائم، وقال مجاهد القعيد الرصيد والظرف متعلق باذكر يعنى اذكر يتلقى أو متعلق بأقرب إيذاناً بأنه تعالى غنى عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكنه لحكمة اقتصة وإلزام حجة يوم يقوم الأشهاد ﴿مَّا يَلْفِظُ ﴾ الإنسان من فيه من قول من زائدة وقول مفعول به ﴿إِلَّا لَدَيْهِ ﴾ ملك ﴿رَفِيبُ ﴾ يرقب عمله ليكتب ﴿عَيدُ ﴾ حاضر معه الإستثناء مفرغ والمستثنى صفة لقول، قال الحسن إنما الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين عند غائطه وعند جماعه، وقال مجاهد يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر فيه، روى البغوي بسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيآت على يسار الرجل وكاتب الحسنات أمير على كاتب السيآت فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه لسبع ساعات لعله يسبح ويستغفر» ورواه ابن راهويه في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان، لما ذكر الله تعالى استبعادهم البعث للجزاء وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه ببيان مبدأ خلق العالم من بناء السماء والأرض ومبدأ خلق الإنسان ومعاشه بقوله، ولقد خلقنا الإنسان إلى هاهنا عقب ذلك قرب الموت وقيام الساعة تهديداً وتوعيداً ﴿وَجَاآءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ﴾ أي غمرته شدته التي يغشي الإنسان ويزيّل عقله جاء جاءت وما عطف عليه أعني نفخ وجاءت وكشفنا، وقال بصيغة الماضي ومعناه المستقبل للدلالة على قربه وتحقق وقوعه ﴿ بِٱلْحَقُّ ﴾ الباء للتعدية والمعنى أحضرت سكرات الموت الأمر المتحقق الثابت فإن الدنيا وما فيها كأنها سراب لا تحقق لها وما كان بعد الموت فهو أمر ثابت لا مردّ له والوعد الحق الذي لا يحتمل تخلفه من الموت أو الجزاء فإن الإنسان خلق له وجاز أن يكون حالاً متلبساً بالحق ومستصحباً له والحق هو الموت وما بعده، وجاز أن يكون بالحق جملة مؤكدة لما سبق يعني هذا القول متلبس بالحق ﴿ذلك﴾ إشارة إلى الحق بمعنى الموت أو الجزاء ﴿ما كنت﴾ أيها الإنسان ﴿مِنَّهُ يِّمِيدُ﴾ أي تميل وتفرعنه يعنى تكره الموت وتنكر الجزاء وهذه الجملة بتقدير القول حال من مقدر تقديره جاءت سكرة موت الإنسان بالحق يقال له ذلك ما كنت منه تحيد فإن المراد بالموت موت الإنسان ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ نفخة البعث ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى يوم يقول

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٤.

لجهنم إن كان ظرفاً لنفخ وإلا فهو إشارة إلى مصدر نفخ والمضاف محذوف يعني وقت ذلك النفخ ﴿يَوْمُ ﴾ تحقق ﴿ ٱلْوَعِيدِ ﴾ والجملة مفعول يقال المحذوف يعني يقال ذلك يوم الوعيد، أخرج أبو نعيم في الحلية عن عكرمة قال إن الذين يفرقون في البحر فتقسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام فيلقها الأمواج على البر فيمكث العظام حتى تصير نخرة فتمر بها الإبل فيأكل ثم يسير الإبل فتبعرها ثم تجيء بعدهم قوم فينزلون منزلاً فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه ثم تخمد ذلك النار فتجيء ريح فيلقي ذلك الرماد على الأرض، فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور ﴿وَجَآءَتُ﴾ ذلك اليوم ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ مؤمنة وكافرة ﴿مَّعَهَا﴾ محلها النصب على الحال من كل لإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة ﴿سَابِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ أخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسيرهم عن عثمان بن عفان في ثلاثة قال سائق يسوقها إلى أمر الله تعالى وشهيد يشهد عليها بما عملت، وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي هريرة قال السائق الملك والشهيد العمل ذكر السيوطي في كتاب البرزخ من حدث جابر مرفوعاً «فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيآت فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقه ثم حضر معه أحدهما سائق وآخر شهيد» وأخرجه أبو نعيم وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا، وقال البغوي وقال الضحاك السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل وهو رواية العوفي عن ابن عباس ﴿لَّقَدُّ كُتَ ﴾ على إضمار القول يعني يقال له لقد كنت في الدنيا ﴿ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَا﴾ الذي نزل بك هذا اليوم ﴿فَكَنَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ﴾ الحاجب لأمور المعاد، وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والألف بها وقصور النظر عليها والران واسوداد القلب المكنى عنه بقوله تعالى: ﴿ خَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةً ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ (٢) ﴿ فَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ نافذ تبصر ما كنت تنكره في الدنيا، قال البغوي روي عن مجاهد يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيآتك حديد ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ أي الملك الموكل عليه عطف على يقال المحذوف ﴿ هَٰذَا مَا لَدَى عَتِيدُ ﴾ أي حاضر، إما موصوفة والظرف صفة له وعتيد صفة بعد صفة وإما موصولة خبر مبتدأ والظرف صلتها وعتيد بدل سنها أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف، والإشارة إما إلى الشخص أو إلى ديوان عمله يعني هذا شيء كائن عندي حاضراً وهذا الذي هو كائن عندي حاضراً وهذا حاضر فيقول الله تعالى: ﴿ أَلْفِيا ﴾ خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار أو الواحد وتثنية الفاعل بمنزلة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٧. (٢)

تثنية الفعل للتأكيد أو الألف بدل من نون التأكيد الخفيفة للوصل مجرى الوقف ويؤيده ما قرىء بالنون الخفيفة ﴿ فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنيدٍ ﴾ معاند للحق ﴿ مَنَّاعٍ لِلَّخَيْرِ ﴾ أي للزكوة المفروضة وكل حق وجب في ماله ﴿مُعَنَّدِ ﴾ ظالم لا يقر بتوحيد الله تعالى ﴿مُرِيبٍ ﴾ شاك في الله وفي دينه ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾ الموصول مبتدأ متضمن معنى الشرطَ وخبره ﴿ فَأَلْقِيَاهُ فِي آلْقَدَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴾ وهو النار أو الموصول بدل من كف كفار فألقياه تكرير للتأكيد الموصول مفعول يفسره فألقياه ﴿ قَالَ قَرِينُمُ ﴾ يعنى الملك الموكل به كذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل، قال سعيد بن جبير يقول الملك ذلك حين يقول الكافر رب إن الملك زاد عليّ في الكتابة فيقول الملك ﴿رَبُّنَا مَا أَظْنَيْتُهُ ﴾ يعني ما كسبته إلى الكفر والطغيان وما زدت عليه في الكتابة ولكون هذه الجملة جواباً بالمحذوف أعنى قول الكافر هو المغاني وكذب على استؤنفت هذه الجملة كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التفاؤل بخلاف الأولى أعنى ﴿ قَالَ قَرِينُهُ ﴾ فإنها واجبة العطف ما قبلها للدلالة على جميع مفهوماتهما في الحصول أعني مجيء كل نفس وقول قرينه بما قال ﴿وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِم بَهِيدٍ ﴾ وقال بعض المفسرين المراد بالقرين الشيطان الذي قيض لهذا الكافر يعني أن الكافر يقول أطغاني شيطاني فيقول الشيطان ربنا ما أضللته ولا أغويته ولكن كان في ضلال بعيد فأعنته فإن إغواء الشيطان إنما يؤثر فيمن كان مختل الرأي ماثلاً إلى الفجور كـــمـِــا قــــال: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْثُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾(١) ولهذا ترى المخلصين الكرام الصوفية العلية شمروا ذيلهم وبذلوا جهدهم في مجاهدة أنفسهم وتزكيتها كيلا متطرق إليهم الشيطان والله أعلم، لكن ما ذكره علماء العربية أن المعرفة إذا أعيدت فالثاني غير الأول كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسَّرًا نَ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا شِهُ الله الله الله الله الله المعاه إن مع عسر واحد يسرين وإن الأصل في الإضافة العهد الخارجي يقتضى أن يكون المراد بقرينه ثانياً أيضاً الملك الموكل به كما قال سعيد بن جبير وغيره، وقال بعض المتأخرين المراد بالقرين في كلا القرينين الشيطان الذي قيض مع الكافر فهو له قرين ومعنى قوله هذا ما لدي عتيد هذا الشخص ما عندي وفي سلطاني عتيد لجهنم هيَّنة لها بإغوائي ومعنى قوله ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد أن ما أطغيته كرهاً ولكن كان في ضلال بعيد فاتبعني باختياره واستجاب لي دعوتي إياه إلى الكفر والمعاصي ولم يستجب دعوة رسلك قَالَ الله تعالى: ﴿لَا تَغْنَصِمُوا لَدَيَّ﴾ أي موقف الحساب بحيث لا

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشرح، الآية: ٥ ـ ٦.

فائدة فيه ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم يبق لكم حجة وهو حال وفيه تعليل للنهي أي لا تختصموا عاملين بأن أوعدتكم والباء زائدة ، وجاز أن يكون بالوعيد حالاً والمفعول به قوله تعالى ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ يعني لا يتخلف قولي ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (١) فلا تطمعوا غفراني ، وقال الكلبي واختاره الفراء أن المعنى لا يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه لأني أعلم الغيب ﴿وَمَا أَنَا يُظَلّمِ لِلْقِيدِ ﴾ ليس المراد نفي مبالغة الظلم بل نفي أصل الظلم وإنما أورد صيغة المبالغة تعريضاً للمخاطبين يعني أن الكافرين في الظلم كما في قوله تعالى ﴿أَمْ يَعْلَوْنَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُون في الظلم كما في قوله تعالى ﴿أَمْ يَعْلُونَ أَن يَعِيفَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَرَسُولُهُ بَلَ أُولَتَهِكَ هُمُ الظّلِمُون ﴿(٢).

﴿ يَرْمَ نَقُولُ لِجَهَمَ هَلِ اَمْنَكُرْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَةُ لِلْمُنْقِبِنَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ وَهَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ مَنْ خَشِى الرَّحْمَنَ بِالْهَتِبِ وَجَاةً بِقَلْبِ تَمْيِبٍ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْمُلُودِ ۞ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞ وَكُمْ أَهْلَكَ نَا قَلَهُم مِن فَرَدٍ هُمْ أَشَدُ مِنهُم بَطْشًا فَنَقُبُوا فِي الْبِلَكِ هَلَ مِن تَجِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن مَرْدِ هُمْ أَشَدُ مِنهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَكِ هَلَ مِن تَجِيصٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن عَرِيمٍ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْفَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞﴾.

﴿ يَرْمَ نَفُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ اَمْتَكَأْتِ ﴾ قرأ نافع وأبو بكر يقول بالياء على الغيبة والضمير عائد إلى الله سبحانه على نسق قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخْلَصِمُوا ﴾ والباقون بالنون على التكلم ولما سبق من الله تعالى أنه يملأ جهنم من الجنة والناس فهذا سؤال منه تعالى لتصديق خبره وتحقيق وعده ﴿ وَنَقُولُ ﴾ يعني جهنم في الجواب ﴿ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ قال عطاء ومجاهد ومقاتل بن سليمان إستفهام إنكار ومعناه قد امتلأت فلم يبق في موضع لم يمتل يعني لا يتصور المزيد على هذا الإمتلاء الذي حصل والصحيح أنه استفهام للاستزادة لما روى الشيخان في الصحيحين عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة "

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٨. (٢) سورة النور، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (٧٣٨٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢٨٤٨).

وأخرج ابن أبى عاصم في الستة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ «جهنم تسأل المزيد حتى يضع الجبار تعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط» وقال البغوى روى عن ابن عباس(رض) إن الله تعالى سبقت كلمته ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ إِلا فَلَمَا سَيقَ أَعَدَاءَ الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملأها، فتقول ألست قد أقسمت لتملأني، فيضع قدمه عليها ثم يقول هل امتلأت فتقول قط قط فليس مزيد، وقال البيضاوي هذا السؤال والجواب جيء بهما للتخيل والتصوير يعني أنها مع اتساعها تطرح فيها من الجنة والناس فوجاً فوجاً حتى تمتلىء لقوله تعالى: ﴿ لَأَمْلَأُنَّ ﴾ هذا على تقدير كون الإستفهام للإنكار أو أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها بعد فراغ أو إنها من شدة زفيرها وحدتها وتشبثها بالعصاة كالمستكثر لهم والطالب للزيادة وهذين التوجهين على تقدير كون الاستفهام للإستزادة ولكن لا ضرورة إلى هذا التأويل والأولى الحمل على حقيقة السؤال والجواب ولا استبعاد في إنطاقها كإنطاق الجوارح، ويوم إما منصوب بتقدير أذكر مقدراً أو ظرف لنفخ وما عطف عليه على سبيل التنازع ﴿ وَأَزْلِفَتِ ﴾ أي أدنيت عطف على نفخ ﴿ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ من الشرك ﴿ غَيرَ بَعِيدٍ ﴾، منصوب على الظرف أي مكان غير بعيد أو زماناً غير بعيد وعلى الحال وتذكيره لأنه صفة محذوف أي شيئاً غير بعيد أو لأن الجنة بمعنى البستان والغرض من هذا التقييد التوكيد كما يقال قريب غير بعيد وعزيز غير ذليل ﴿هَذَا﴾ الثواب أو الإزلاف مبتدأ خبره ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ قرأ ابن كثير بالياء على الغيبة والضمير للمتقين والباقون بالتاء على الخطاب للمتقين بإضمار القول يعني لهم هذا ما توعدون ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ ﴾ بدل من المتقين بإعادة الجار وجاز أن يكون هذا مبتدأ وما توعدون صفة ولكل أواب خبره والمعنى رجاع إلى الله عما سواه ظاهراً وباطناً وقيل رجاع من المعاصي إلى الطاعات، وقال سعيد بن المسيب الذي يذنب ثم يتوب وقال الشعبي ومجاهد الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منها وقال الضحاك هو التواب وقال ابن عباس وعطاء المسبح كما في قوله تعالى: ﴿ يَجِبَالُ أَوِي ﴾ (٢) وقال قتادة المصلح، وعن زيد بن أرقم أن رسول الله على قال «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» (٣) رواه مسلم ﴿ حَفِيظٌ ﴾ يعنى دائم الحضور لا يغفل عن الله طرفة عين، وقال ابن عباس الحافظ لأمر الله وعدنا أيضاً أنه هو الذي يحفظ ذنوبه حتى

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ١١٩. (٢) سورة سبأ، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٧٤٨).

يرجع ويستغفر منها يعنى لا يرى ذنوبه سهلاً، وقال قتادة، حفيظ لما استودعه الله من حقه، وقال الضحاك هو المحافظ على نفسه المتعهد لها، وقال الشعبي المراقب، وقال سهيل بن عبد اللَّه هو المحافظ على الطاعات ﴿مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّمْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآةً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ مخلص مقبل على الطاعة ومحل من مجرور على أنه بدل بعد بدل للمتقين أو بدل من موصوف أواب أو مرفوع على الابتداء خبره ﴿ٱدُّخُلُوهَا﴾ على تأويل يقال لهم أدخلوها فإن من معناه الجمع وبالغيب حال من الفاعل أو المفعول أو صفة لمصدر أي خشية متلبسة بالغيب يعني خشي عقابه وهو غائب من الله تعالى يعني في الدنيا حين لم يره أو غائب عن عقابه أو هو غائب عن الأعين لا يراه أحد، قال الضحاك والسدي والحسن يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد وتخصيص الرحمن للإشعار بأنهم رجوا رحمته وخافوا عذابه أو بأنهم يخشون عذابه مع علمهم بسعة رحمته لا يغترون برحمته ولا يجترئون على معاصيه ووصف القلب بالإنابة لأن المعتبر وإنما هي الإنابة بالقلب ﴿ بِسَكَوِ ﴾ أي متلبسين بسلامة يعني سالمين من العذاب والهموم وزوال النعمة أو بسلام يعني مسلماً عليكم من الله وملائكته ﴿ذَٰلِكَ﴾ إشارة إلى الدخول بتقدير المضاف يعني وقت ذلك الدخول في الجنة ﴿يَوْمُ ٱلْخُلُودِ﴾ يوم تقدير الخلود كقوله تعالى: ﴿فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾(١) روى الشيخان عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت كل خالد فيما هو فيه»(٢) وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: «يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت»(٣) ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاَّهُونَ فِيهَا ۗ وَلَدَيْنَا مُزِيدٌ ١ وهو مما لا يخطر ببالهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمن فيتمنى ويتمنى فيقول هل تمنيت فيقول نعم فيقول لك ما تمنيت ومثله معه (٤) رواه مسلم، وأخرج نهاد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ وذكر حديثاً طويلاً قال فيه «ثم يقول الله تعالى إني عهدت إلى عبادي أني لا أدخل الجنة رجلاً إلا جعلت له

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (٦٥٤٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (٦٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (١٨٢).

فيها ما اشتهت نفسه لكم فيها ما سألتم ومثله» وقال جابر وأنس والمراد بالمزيد النظر إلى وجه الله الكريم، أخرج مسلم وابن ماجه عن صهيب عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا هذه الآية، ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَّنَى وَزِيَادَةً ﴾ (١) وروى ابن خزيمة وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري وكعب بن عجرة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وغيرهم عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله تعالى يبعث يوم القيامة منادياً ينادي الصوت يسمعه أولهم وآخرهم يا أهل الجنة إن الله وعدكم الحسنى وزيادة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن» والله تعالى أعلم ﴿وَكَرَ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم ﴾ أي قبل قومك ﴿ مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم ﴾ أي من قومك بطشاً قوة كعاد وفرعون وغيرهم وجملة هم أشد صفة لقرن ﴿ فَنَقَّبُوا فِي البِّلَدِ ﴾ في القاموس نقب في الأرض أي ذهب كأنقب ونقب، قلت التشديد للتكثير والمعنى إذهبوا في البلاد للتعرف فيها والتمتع وحينتذ الفاء للسببية فإن شدة بطشهم سبب للتصرف في البلاد أو المعنى جالوا في الأرض كل مجال حذر الموت والفاء حينتذ لمجرد التعقيب ﴿هَلْ مِن تَجِيصٍ﴾ من زائدة ومحيص في محل الرفع على الفاعلية أو النصب على المفعولية بفعل محذوف، والاستفهام للإنكار تقديره بل كان لهم محيص أو هل وجدوا لهم محيصاً فكيف يغفل أهل مكة ويلههم الأمل وجاز أن يكون نقبوا معطوفاً على أهلكنا والضمير عائد إلى أهل مكة والمعنى إنهم ساروا في بلاد القرون الخالية فتشوا أخبارهم ورأو آثارهم فهل محيصا حتى يتوقعوا مثلهم ﴿إِنَّ في ذَالِكَ ﴾ السورة وإن كان ضمير نقبوا راجعاً إلى أهل مكة فيجوز أن يكون المشار إليه مصدر لقبوا يعني في سيرهم في البلاد ﴿لَذِكْرَىٰ﴾ تذكرة وعظة ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلَّبُ﴾ أي قلب صاف عن الكامرات صالح لتجليات الصفات له لعينه غير متكفية بالذات مشتغل بالله فارغ عن غيره مصدق لحديث قدسى «لا يسعنى أرضى ولا سمائى ولكن يسعنى قلب عبدي المؤمن»(٢) ولا يكون القلب هكذا إلا بعد الفناء المصطلح للصوفية، وقال ابن عباس معناه كان له عقل تسمية الحال باسم المحل وقيل المراد قلب واع يتفكر في حقائق الأمور وكان إن كان ناقصة بمعناه أو بمعنى صار فقلب إسمه وله خبر وإن كان تامة فقلب فاعله وله حال من الفاعل والجار والمجرور أعني لمن كان الخ متعلق بذكرى أو بالظرف المستقر أعني في

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (۱۸۱)، وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب، باب: فيما أنكرت الجهمية (۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي، لم أر له أصلاً، وفي حديث عقبة عند الطبراني «وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين». انظر تخريج أحاديث الإحياء/ المجلد الثالث/ كتاب شرح عجائب القلب.

ذلك ﴿أَوَ أَلَقَى السَّمَعَ ﴾ عطف على صلة من ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ قال من فاعل ألقى يعني أن السورة موعظة لمن كان له قلب سليم أو استمع القرآن وهو شهيد حاضر قلبه ولو بتكلف لا بتغافل أو شاهد يصدقه فيتعظ بظاهرة وينزجر بزواجره قلت فالأول بيان الكاملين، والثاني بيان المريدين المخلصين نظيره قوله علي الصلاة والسلام «الإحسان أن تعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١) يعني يتصور الحضور بتكلف.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَامِ وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبِ اللهِ فَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ فَي وَمِنَ النَّيْلِ فَسَيْحَهُ وَادْبَكُر السُّجُودِ فَي وَاسْنَيْعَ بَرْمَ بُنَادِ الْفُنَادِ مِن مُكَانٍ قَرِبِ فَي بِرَمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةُ وَادْبَكُر السُّجُودِ فَي وَاسْنَيْعَ بَرْمَ بُنَادِ الْفُنَادِ مِن مُكَانٍ قَرِب فَي بَرْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةُ وَالْذَبُ السَّيْحَةُ وَالْفَقَ وَلِي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمِلْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلُونَ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَ

أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن اليهود أتت رسول الله والمنت وخلق السماوات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والبحار يوم الإثنين وخلق المجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من المنافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمداين والعمران والخراب وخلق الله يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في أول ساعة الآجال حين يموت من مات وفي الثانية والتي الآفة على كل شيء ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر الساعة، قالت اليهود ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش، قالوا قد أصبت لو أتممت، قالوا ثم إستراح فغضب النبي على غلى الغرش، قالوا قد أصبت لو أتممت، قالوا ثم إستراح فغضب مسكنا مِن لَغُوبٍ هي من تعب وإعياء ﴿ فَاصَيْرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ أي اليهود إن الله تعالى أعني فاستراح أو المشركون في أمر البعث فإنه من قدر على خلق العالم فهو قادر على بعثهم والانتقام منهم، وروى مسلم عن أبي هريرة من غير ذكر اليهود ولاذكر نزول الآية، ولفظه أخذ رسول الله على بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق أخذ رسول الله يمه المناه المناه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (٥٠).

الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر الساعة من النهار بين العصر إلى الليل»(١) قلت لعل ذكر خلق التربة يوم السبت من خلط بعض الرواية والصحيح أن بدء خلق العالم من يوم الأحد وتمامه يوم الجمعة كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ خُلُقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ والسبت اليوم السابع فإن قيل قد صحّ من الأحاديث ما يدل على أن خلق آدم بعد خلق السماوات والأرض والملائكة والجن بزمان طويل وكان قبل ذلك سلطنة الجن وكان إبليس في الملائكة وكان له ملك الأرض وملك سماء الدنيا والجنة يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة وفسر قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آدم أربعون سنة ملقى من طين بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح لا يذكر ولا يعرف ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به، كذا قال البغوى وغيره وهذا الحديث يدل على أن آدم خلق في آخر الساعة من جمعة خلق فيها الملائكة والفلكيات فكيف التوفيق؟ قلت لعل المراد بخلق آدم تقديره في اللوح المحفوظ يدل عليه وقوله «خلق في أول ساعة الآجال حين يموت من مات وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء ينتفع به الناس» فإنه لا يتصور ذلك بمعنى التقدير ﴿وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَيِّكَ ﴾ يعنى صل متلبساً بحمد ربك ﴿فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ﴾ يعنى صلاة الفجر ﴿ وَقَبَّلَ ٱلْفُرُوبِ ﴾ يعني صلاة العصر وروي عن ابن عباس قال قبل الغروب الظهر والعصر هذا لعل قول ابن عباس مبني على أن وقت الضروري للصلاتين واحد كما قال به مالك وغيره ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّعَهُ ﴾ ويعني صلاة المغرب والعشاء وقال مجاهد المراد منه صلاة الليل، أي وقت صلّى يعني نوافل ﴿وَأَدْبَكُرُ ٱلسُّجُودِ﴾ قرأ نافع وابن كثير وحمزة بكسر الهمزة مصدر أدبر إدباراً وقرأ الآخرون بفتحها على أنه جمع دبر، قال البغوي قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن والشعبي والنخعي والأوزاعي أدبار السجود ركعتان قبل صلاة المغرب وإدبار النجوم ركعتان قبل صلاة الفجر وهي رواية العوفي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً هكذا قال أكثر المفسرين، ولم يظهر لي وجه إطلاق أدبار السجود على صلاة قبل صلاة المغرب مع أن وقت الغروب قبيلها ليس وقت السجود والظن أن يكون المراد من أدبار السجود النوافل الراتبة بعد الفرائض وجاز أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ قل سبحان الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام (۲۷۸۹).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآية: ١.

وبحمده، روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»(١) روى الشيخان عنه مرفوعاً «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وهما عنه قال: قال رسول الله على «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان جيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان العظيم» وقال مجاهد قوله تعالى: ﴿وَسَيِّحْ ﴾ هو التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه مسلم والبخاري ونحره أخرج مالك وابن خزيمة ﴿وَٱسْتَبِعْ﴾ صيغة أمره ما بعده بتأويل المفرد أو بتقدير المضاف مفعول به يعني اسمع ما على عليك أو اسمع حديث ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ﴾ فائدة قوله تعالى استمع التنبيه والتهويل وتعظيم المخبريه والظرفَ على التأويل الأول متعلق بفعل محذوف دل عليه يوم الخروج تديره يخرج الناس كلهم من القبور يوم ينادي، قال النقاش عن أبي ربيعة عن البزي وابن مجاهد عن قنبل ينادي بالياء في الوقف فقط والباقون يقفون بغيرياء ﴿ٱلْمُنَادِ﴾ اثبت الياء في الحالين ابن كثير وفي الوصل خاصة نافع وأبو عمر والباقون حذفوها في الحالين قال مقاتل ينادي إسرافيل بالحشر أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء، وكذا أخرج ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافع في هذه الآية قال يقف إسرافيل على صخرة بيت المقدس فيقول يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المتقطعة إن الله يأمركم أن تجتمع لفصل الخطاب ﴿مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ﴾ متعلق بيناد يعني من صخرة بيت المقدس وهو قريب من القبور لكونها من الأرض وهمًا في وسط الأرض، وقال الكلبي هي أقرب الأرض إلى السماء ثمانية عشر ميلا ﴿ بَوْمَ يَسْمَعُونَ ﴾ بدل من يوم يناد أي الأموات يسمعون بإذن الله تعالى فإن الأموات والجمادات في الاستماع إذا أراد الله تعالى كالأحياء فإن الموجودات لا تخلو عن نوع من الحياة كما حققناه في تفسير سورة الملك وكذا انعقد الإجماع على عذاب القبر على الروح والجسد جميعاً أخرج الشيخان عن أنس أن النبيِّ ﷺ وقف على قتل بدر فقال «يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان وهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح (٦٤٠٥) وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء (٢٦٩٢).

وعدني ربي حقاً» قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجراماً لا أرواح فيها فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عليّ شيئاً»(١) وقال القرطبي نفخة الإحياء تمتد وتطول فيكون أوائلها للإحياء وما بعدها للإزعاج من القبور فلا يسمعون ما كان للإحياء ويستمعون ما كان للإزعاج، وقال السيوطى يحتمل السماع من أول وهلة للأرواح وهي في الصور، قلت ما ذكر من كلام إسرافيل خطاب للعظام والجلود لا للأرواح فلا فائدة في سماع الأرواح والله تعالى أعلم ﴿الصَّيْحَةُ ﴾ يعني صيحة إسرافيل المذكور، وقال البيضاوي ولعله في إعادة نظيرُكن يعني أمر تكويني لا يشرط فيه السماع، قلت: لكن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ﴾ صريح في إثبات السماع فالأولى ما قلت بالحُقّ متعلق بالصيحة والمراد به البعث للجزاء ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ مَن القبور ﴿ إِنَّا نَحَنُ ثُمِّي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ في الآخرة ﴿يَوْمَ تَشَقَّتُ ﴾ قرأ الكوفيون وأبو عمرو بتخفيف الشين بحذف أحد التائين والبَّاقون بالتشديد بإبدال التاء شيناً والإدغام وأصله يتشقق ﴿ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ ﴾ أي عن الأموات إذا ادعوا إلى الحساب والظرف أعنى يوم تتشقق متعلق بفعل دل عليه قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ تقديره يحشرون يوم تشقق الأرض عنهم ﴿ سِرَاعاً ﴾ جمع سريع حال من الضمير المرفوع في الفعل المقدر يعني يحشرون سراعاً، وقيل من الضِمير المجرور في عنهم يعني تشقق الأرض عنهم حال كونهم مسرعين في الخروج ﴿ذَالِكُ﴾ الحشر دفعة واحدة المفهوم مما سبق ﴿حَشَّرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾، الظرف متعلق بيسير قدم عليه للاختصاص فإن ذلك لا تيسير إلا على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن كما قال: ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلِا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَٰجِدَةً ﴾ (٢) ﴿ فَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ يعني كفار مكة في تكذيبه فيه تسلية لرسول الله على وتهديد لهم ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ﴾ تجبرهم على الإسلام إنما بعث مذكراً وداعياً، أخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قال قالوا يا رسول الله ﷺ لو خوفتنا فنزلت ﴿فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدُّ﴾ ثم أخرج عن عمر مثله مرسلاً، قرأ ورش وعيدي وصلاً فقط والباقون يحذونها في الحالين يعني لا ينفع تذكيرك بالقرآن إلا من يخاف ما أوعدت به من عصاني من العذَّاب يعنى المسلمين والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: قتل أبي جهل (٣٩٧٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (٢٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٢٨.

### سورة الذاريات

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيلِ إِ

﴿ وَالذَّرِيَتِ ذَرُوا ۞ فَالْحَيْلَتِ وِقَرا ۞ فَالْجَيْلَتِ أَمَّرا ۞ فَالْمُقْسِمَتِ أَمَّرا ۞ إِنَّمَا وَعُورَ ۞ فَالْجَيْدِ يُسَرَّ ۞ فَالْمُقْسِمَتِ أَمَّرا ۞ إِنَّمَا وَعُمَّدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ النِّينَ لَوَقَعُ ۞ والسَمَاءِ ذَاتِ الْمُبُكِ ۞ إِنَّكُرُ لَغِي فَوْلِم مُخْلِفٍ ۞ يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ أُولِكَ ۞ يَشْعَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدِينِ عَمْرَةِ سَاهُوتَ ۞ يَشْعَلُونَ أَيَانَ يَوْمُ الدِينِ ۞ يَوْمُ الدِينِ وَمُ مَنْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ۞ ذُوفُوا فِنْنَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنُمُ بِهِ، تَسْتَعْبِلُونَ ۞ .

﴿ وَالنَّارِيَاتِ ذَرُّوا ١ صدر يعني الرياح تذروا التراب وغيره أو النساء والمولود فإنهن يذرين أولاد أو الأسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرها، قرأ أبو عمرو بإدغام التاء في الذال ﴿ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرًا ﴾ أي ثقلاً مفعول به يعني الرياح الحاملات للسحاب أو النساء الحاملات النطف والأجنة أو السحب الحاملة للمطر أو أسباب ذلك ﴿ فَٱلْجَرِيكَتِ يُسَرُ إِنِّ ﴾ صفة مصدر محذوف يعني جرياً سهلاً وهي الرياح الجارية في مهابها والنساء الجاريات في خدمة الأزواج يسراً لكونهن حاملات أو السفن الجارية في البحر سهلاً أو الكواكب التي تجري في منازلها ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمَّرًا ﴿ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمَّرًا لَيْ ﴾ مفعول به يعني الرياح التي تقسم الأمطار بتصرف السحاب أو الملائكة التي تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها أو ما يعمها من أسباب القسمة فإن حملت على ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمال القدرة وإلا فالفاء للترتيب أفعال وجواب القسم ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث ما موصولة والعئاد محذوف أو مصدرية، ﴿لَصَادِقُ﴾ يعنى وعد صادق كعيشة راضية أي ذات رضاء ﴿وَإِنَّ ٱلدِّينَ﴾ أي الجزاء من الثواب والعقاب ﴿ لَوَعَم ﴾ لكائن لا محالة من الله سبحانه كأنه استدلال بما أقسم من الأشياء العجيبة الدالة على كمال قدرة الصانع الصانع المختار على الاقتدار على البعث الذي أوقعه جواباً للقسم ثم عطف على الحملة القسمية الأخرى فقال ﴿وَالسَّمَآء ذَاتِ الْحَبُّكِ الِّبَاكِ الْ جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل في القاموس الحبك الشداد الأحكام

وتحسين أثر الصنعة في الثواب وحبك الرمل بضمتين حروفه الواحدة حباك ككتاب ومن الماء والشعير الجعد المنكسر منها ومن السماء طريق النجوم، قال البغوي قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق الحسن المستوى يقال للنساج إذا نسج الثوب فأجاد ما أحسن حبكه، وقال سعيد بن جبير ذات الزينة قال الحسن حبكت بالنجوم، قال مجاهد هي المتقن البنيان، وقال مقاتل والكلبي والضحاك ذات الطريق كحبك الماء إذا ضربته الريح وحبك الرمل والشعر الجعد ولكنها لا يرى لبعدها من الناس، قال البيضاوي معناه ذات الطرايق والمراد إما الطرايق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي يسلكها النظار ويتوسل بها إلى المعارف أو النجوم فإن لها طرائق أو أنها تزينها كما يزين المواشي طرايق الرشي وجواب القسم ﴿إِنَّكُرُ ﴾ يا كفار مكة ﴿قَوْلِ تُمَّلِفِ ﴿ فَي الرسول يعنى قولهم تارة إنه شاعر وتارة إنه ساحر وتارة إنه مجنون أو في القرآن إنه سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو شعر قاله من تلقاء نفسه أو في القيامة فبعضهم شك فيه وبعضهم استحاله وأنكره، قال البيضاوي: لعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافى أغراضها بالطريق للسماوات في تباعدها واختلاف غاياتها وجاز أن يكون خطاباً لأهل مكة يعم المؤمنين والكفار يعني منكم مصدق ومنكم مكذب ﴿يُؤَفِّكُ عَنْهُ﴾ أي يصرف عن الرسول والقرآن ﴿مَنْ أُفِكَ﴾، أي صرف في علم الله تعالى يعني من حرمه الله تعالى عن الإيمان بحمد ﷺ والقرآن، وجاز أن يكون ضمير عنه راجعاً إلى القول المختلف ويكون عن بمعنى من يعنى يصدر إفك عن افك عن القول المختلف سببه ذلك أن كفار مكة إذا أراد رجل الإيمان يتلقونه ويقولون إنه ساحر كاذب كاهن مجنون غيصرفونه عن الإيمان وهذا معنى قول جاهد وهذه الجملة معترضة لبيان خيبة من لم يؤمن ﴿ قُبُلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ أي الكذابون وهم أصحاب القول المختلف من الكفار، والخرص الظن والتخمين من غير دليل موجب لليقين وكلما كان مبنياً على دليل صحيح لا يتصور فيه الإختلاف وذكرهم بعنوان الخراصين والجملة في الأصل دعاء بالقتل أجري مجرى اللعن ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرُةٍ ﴾ أي جهل وغباء يغمرهم ﴿سَاهُونَ ﴾ غافلون عما أمروا به ﴿يَسْتَلُونَ ﴾ محمد ﷺ إستعجالاً إنكاراً أو استهزاء ﴿أَيَّانَ﴾ أي متى ﴿يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ يوم الجزاء جملة يسألون في محل النصب على الحالية من الخراصين وجاز أن يكون لبيان علة لعنهم ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ أَي يحرقون بالنار كما يفتن الذهب بالنار وعلى بمعنى الباء والظرف إما بدل من يوم الدين والمعنى يسألون متى يوم تعذبنا بالتاء يا محمد فحينئذ محله الرفع عي الإبتداء وفتح للإضافة إلى غير متمكن، وجاز أن يكون جواباً من الله تعالى لسؤالهم يوم حينئذ خبر لمبتدأ محذوف أي هو يوم هم على النار يفتنون أو منصوب على الظرفية بفعل محذوف يعني يقع الدين يوم هم يفتنون فعلى تقدير كونه داخلاً في السؤال قوله تعالى: ﴿ وَهُوا فِنَنَكُرُ وَهُ مِرْبَط بقوله تعالى: ﴿ وَهُلَ الْمُرْصُونَ ﴿ يَكُو يَعني يقال لهم يقال لهم ذوقوا فتنتكم أي عذابكم أو جزاء كفركم وعلى التأويل الثاني حال من الضمير المرفوع في يفتنون بتقدير مقولاً لهم هذا القول لهذا بدل من فتنتكم موصوف لقوله ﴿ اللَّهِ يَكُمُ بِهِ اللَّهِ عَلَى النَّا يَكُونَ هذا مبتدأ والموصول خبر يعني هذا هو الذي كنتم تستعجلون والجملة تعليل لقوله ذوقوا.

﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَالْأَسَعَارِ ثُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي آمُوالِهِمْ حَتَّى لِلسَّالِلِ اللَّهُمْ وَالْمُعَارِ ثُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِي آمُوالِهِمْ حَتَّى لِلسَّالِلِ وَلَا لَسُولِهِمْ حَتَّى لِلسَّالِلِ وَلَا لَسُولِهِمْ وَفِي الْفَسِكُمُ أَفَلا بُضِرُونَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ وَزَفَكُمْ وَلَا لَسُمَاءً وَزَفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَفِي السَّمَاءِ وَزَفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ وَلَا لَسَمَاءً وَاللَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَكُمْ نَطِقُونَ ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَكُمْ نَطِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَكُمْ نَطِقُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَعَقُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ثم ذكر الله سبحانه حال المؤمنين المصدقين النبيّ ﷺ والقرآن ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الخيرِ والكرامة حال من الضمير في الظرف يعني قابلين لما أعطاهم ربهم راضين به يعني كل ما يأتيهم يكون حسناً مرضياً مقبولاً ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ﴾ أي قبل دخول الجنة في الدنيا ﴿ مُحْسِنِينَ ١٩٤٠ عابدين لله تعالى بالحضور والإخلاص طالبين رضاه خالصة سبحانه يطلب رضاهم فهذه الجملة تعليل لما سبق ثم فسر إحسانهم وعللها بقوله ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّتِلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ ﴿ مَا زائده ويهجعون حبر لكان والهجوع النوم ليلاً وقليلاً منصوب على الظرفية ومن الليل صفة له مبينة أو على المصدرية ومن للتبعيض ومعناه كانوا ينامون زماناً قليلاً كائناً من الليل أو هجوعاً قليلاً في بعض الليل، وجاز أن يكون ما موصولة والعائد محذوف أو مصدرية، وعلى التقديرين قليلاً إما منصوب على أنه خبر كان وما يهجون بدل اشتمال من الضمير المرفوع في كانوا أوما منصوب ظرف مستقر في محل النصب على الخبر وما يهجعون فاعل للظرف والمعنى كان ما يهجعون فيه أو هجوعهم قليلاً كائناً من الليل أو كانوا قليلاً من الليل هجوعهم أو ما يهجعون في ويصلون أكثر الليل، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس معناه كانوا أقل ليلة تمر بهم إلَّا صلوا فيها شيئاً إما من أولها إما من أوسطها أو من آخرها يعني كان الليل الذي ينامون فيه كله قليلاً كذا قال مطرف بن عبد اللَّه، وقال الضحاك ومقاتل كانوا من الناس قليلاً من الليل يهجعون يعني لا ينامون فعلى هذا قليلاً خبر كان وجملة من الليل ما

يهجعون مستأنفة وما نافية، قال البيضاوي وغيره هذا لا يجوز لأن ما بعد ما لا تعمل فيما قبلها ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ ﴾ يعني في الأسحار ﴿ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ السحر السدس الآخر من الليل، وفي القاموس قبيل الصبح وطرف كل شيء، يعني أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة صلاتهم بالليل إذا سحروا أخذوا في الاستغفار هضماً لأنفسهم واستقصاراً لعملهم كأنهم أسلفوا في ليلتهم الجرائم ووقع عنهم التقصير في الطاعات وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم أحقاء بذلك لوفور علمهم بالله العظيم وخشيتهم من الله تعالى اللهم إني أسئلك خشية العالمين وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك، قال الحسن معناه لا ينامون من الليل إلا قلة وربما نشطوا فمدوا إلى السحر ثم أخذوا في الاستغفار، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: "ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول أنا الملك من الذي يدعوني فأستجيب له من الذي يسألني فأعطيه من الذي يستغفرني فأغفر له»(١) متفق عليه وفي رواية مسلم «ثم يبسط يديه ويقول من يعترض غير عدوم ولا ظلوم حتى ينفجر الفجر» وقد صح عن النبي على أنه كان إذا قام من الليل يتهجد يستغفر يقول «اللَّهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق بقاؤك حق وقولك حق والنارحق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهِّم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك "(٢) متفق عليه من حديث ابن عباس، وعن عبادة بن صامت قال: قال رسول الله على «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم قال رب اغفر لى أو قال ثم دعا استجيب له فإن توضأ وصلَّى قبلت صلاته»(٣) رواه البخاري، وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا استيقظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (١١٤٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الذكر والدعاء في آخر الليل (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: التهجد بالليل (١١٢٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: فضل من تعارّ الليل فصلى (١١٥٤).

من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهمُّ زدنى علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»(١) رواه أبو داود ﴿ وَفِي آَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَرُومِ ١٠٠ يعني يعطون من أموالهم السائلين الذين يسألون الناس والمحرومين يعنى المتعففين عن السؤال الذين يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف فالمحسنين يعطونهم إذ يعرفونهم بسيماهم بفقد أحوالهم كذا قال قتادة والزهري وغيرهما، وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب المحروم الذي ليس له سهم من الغنيمة ولا يجري عليه من الفيء شيء، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول الله عليه بعث سرية فأصابوا غنماً فجاء قوم بعدما فرغوا يعنى من القسمة فأعطاهم الغانمون منها فنزلت هذه الآية، وقال زيد بن أسلم المحروم هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته كذا قال محمد بن كعب القرظي وقرأ ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِنَّ بَلِّ نَعْنُ مَعْرُومُونَ إِنَّ ﴾ (٢) ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِآمُوفِينَ ﴿ فَال أَكثر المفسرين هذه الجملة ما عطف عليه متصل بقوله تعالى: ﴿إِنَّكُرْ لَغِي قَوْلِ تُحْلِفِ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا بِينهِمَا معترضات وعندي هي معطوفة على ما سبق في تفسير المحسنين والثناء عليهم لكن فيه وضع المظهر موضع المضمر الراجع إلى المحسنين إيذاناً لتحصيل الإيقان بالاستدلال والتفكر في الآيات تقديره وفي الأرض آيات لهم فإنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يحزوا عليها صماً وعمياناً بل ينظرون بأبصارهم ويتفكرون في خلق الأرض ودحوها كالبساط وارتفاع بعضها على الماء ليسكن عليها عباد الرحمن واختلاف أجزائها في الكيفيات والمنافع وما خلق الله فيها من المعادن والنباتات والحيوانات والعيون والأنهار ويستدلون بها على وجود الصانع الواجب وعلمه وقدرته وإرادته وحده وفرط رحمته وحكمته ثم ينظرون ببصائرهم ما يترشح عليها وعلى ما فيها من الله تعالى وبركات وجودها وبقائها ورحمته ويسأل من فيها ما يحتاج إليه ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَإِلَيْ مَالِآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ النَّقَلَانِ ١٩٥٥ ﴿ وَفِي آنفُسِكُم عَطف على في الأرض يعنى وفي أنفسكم أيها الناس آيات لهم فإن في العالم الصغير أعنى نفس الإنسان كائن من الآيات كما في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ما يقول الرجل إذا تعارّ الليل (٥٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية: ٢٩ ـ ٣١.

العالم الكبير من بدء خلقه إلى مماته حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كسيت لحماً ثم نفخ فيه الروح ثم يسر الله سبيله إلى الخروج ثم هدى إلى سبيل معاشه رضيعاً وفطاماً واكتساب أقواته والتغذي بالأكل والشرب ودفع الفضول بالبول والغائط وسبيل إبقاء نوعه بانكاح وإلى سبيل معاده بإرسال وإنزال الكتب، وأظهر فيه بدائع صنعه من اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع والعقول والأفهام واختلاف استعداداتهم في قبول الحق وسلوك سبيل الرشاد وصعود مدارج القرب ومعارج العرفان فينظر العارف بعض هذه الأمور بالإبصار ويقول تبارك الله أحسن الخالقين وبعضها بالبصائر وينظر بالبصائر ما يتجلى على السرائر من التجلبات الذاتية والصفاتية والظلالية ولا يتطرق إليه مجال القمال وعبر عنه بالحديث القدسي «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به»(١) الحديث فيقول العارف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ﴿ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾ أيها الخراصون ما يبصره المحسنون للموقنون والفاء للعطف على محذوف تقديره أتنكرون قدرة الله على البعث فلا تبصرون وهذه الجملة معترضة ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُو ﴾ قال ابن عباس ومقاتل يعنى المطر الذي سبب رزق وهذا مبنى على ما ورد في الشرع أن المطر ينزل من السماء، وقال البيضاوي قيل المراد بالسماء والسحاب وبالرزق المطر وهذا مبنى على مذهب الفلاسفة وقال أيضاً أسباب رزقكم أو تقديره عندي أن رزقكم خطاب المحسنين الموقنين على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وفي السماء عطف على في الأرض وفي أنفسكم عطف مفرد على مفرد ورزقكم بدل من الآيات، وجاز أن يكون عطف جملة على جملة والمراد بالرزق إما الحظ والنصيب كما في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ١٩٠٥ المراد بالرزق هاهنا إما الآيات الدالة على الله سبحانه من الشمس والقمر والكواكب وحركاتها وما يترتب عليها من اختلاف الفصول والمنافع والمضار بدليل ذكر الآيات في الأرض والأنفس فإن الاستدلال بها والتفكر فيها حظ المحسنين الموقنين لا غير وكذا ما يترتب على الاستدلال بها والتفكر فيها من الرحمة والبركات وماينزل على العارف من التجليات فإن كل ذلك رزق المحسنين وحظ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: التواضع (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، الآية: ٨٢.

للموقنين دون من ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم يعمهون، قال العارف الرومي قدس سره أبيات بالفارس وإما الرزق المأكول وحينئذ يراد بالآية التنبه والإشعار بأن رزقكم بيد الله مكتوب في السماء فينبغي أن لا تطلبوا الرزق من غير الله تعالى واعبدوا الله مخلصين له الدين من غير رياء وسمعة قائلين لانسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً فعلى هذا التقدير أيضاً في الآية إشارة إلى تفسير المحسنين والثناء عليهم يعنى هم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويخلصون لله الأعمال موقنين بأن رزقهم في السماء متوكلين على الله ﴿ وَمَا وُّعَدُونَ﴾ عطف على رزقكم، قال البغوى قال عطاء وما توعدون من الثواب والعقاب وقال مجاهد من الخير والشر، وقال الضحاك ومن الجنة والناريقال مكتوب في السماء وما توعدون لأن يقال كائن في السماء وما توعدون فإن الجنة فوق سبع سماوات دون النار فإنها تحت الأرضين السبع كما نطقت به الأحاديث وعلى ما قلت من التأويل أن الخطاب مختص بالمحسنين يصح القول بأن ما توعدون من الثواب والجنة كائن في السماء، وقيل وما توعدون كلام مستأنف وما موصولة أو مصدرية مبتدأ وخبره ﴿فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُم لَحَقُّ ﴾ وعلى هذا فالضمير والمنصوب لما وعلى الأول يحتمل له ولما ذكر سابقاً من البعث والجزاء والرزق والوعد والوعيد ﴿ تِنْلُ مَا أَنَّكُمْ نَطِفُونَ ١٩ قُوا أَبُو بكر وحمزة والكسائي مثل بالرفع على أنه صفة لحق والباقون بالنصب على أنه حال من المستكن في الحق أو وصف لمصدر محذوف يعنى أنه لحق حقا مثل نطقكم، وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء وإن مع جملتها إن كانت ما زائدة ومحله الرفع شبه الله سبحانه الرزق وغيره مما وعد وأخبر به ينطق الإنسان، قال البغوي ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله يعني المراد بالنطق المنطوق والخطاب إن كان للمحسنين فمنطوقه غالباً لا إله إلا الله وإن كان الخطاب عاماً فشبه تحقق ما أخبر عنه يتحقق نطق الآدمي كما يقال أنه لحق كما أنت هاهنا وأنه لحق كما أنت تتكلم والمعنى أنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة، وقال بعض الحكماء يعنى أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره، حكى في المدارك عن الأصمعي أنه قال أقبلت من جامع البصرة فطلع على أعرابي فقال ممن الرجل قلت من بني أصمع قال من أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الله الرحمن قال أُثْلُ علىّ فتلوت والذَّاريات فلما بلغت قوله في السماء رزقكم قال حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل

وأدبر وعمد إلى قوسه وسيفه فكسرهما وولى، فلما حججت مع أمر الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بصوت رفيق فالتفت فإذا أنا بالأعرابي فسلّم عليّ واستقرأ السؤال فلما بلغت الآية صاح قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، ثم قال وهل غير هذا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق فصاح فقال سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجؤوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه يعني مقتضى البلاغة أن يؤكد الكلام على حسب إنكار المخاطب فالله سبحانه أورد الكلام بكمال المبالغة في التأكيد حيث أقسم عليه وأكد بكلمتان ولام التأكيد والإخبار بأنه حق والنشبيه بما هو أجلى البديهيات وليس هذه الإشارة إلى الناس كأنهم في غاية الإنكار في تقدير الرزق الموعود كاد حين في اكتساب ما التزم الله سبحانه على نفسه بقوله: ﴿وَمَا مِن دَابَةِ وَالْاَرْضِ إِلّا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى الله به وعلق به الثواب والعقاب الأبدي في الأرضِ إلا عَلى الله ولا قوة إلا بالله.

﴿ هَلَ أَنْكَ ﴾ إستفهام للتقرير يعني قد أتاك والغرض منه تفخيم شأن الحديث والتنبيه على أنه أوحي إليه قبل ذلك ﴿ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرِهِم ﴾ ضيف في الأصل مصدر ولذا يطلق على الواحد والمتعدد، قال البغوي اختلفوا في عددهم فقال ابن عباس وعطاء كانوا ثلاثة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، وقال محمد بن كعب كان جبرئيل ومعه سبعة، وقال الضحاك كانوا تسعة، وقال مقاتل كانوا اثني عشر ملكاً، وقال السدي كانوا أحد عشر ملكاً على صورة الغلمان الوضاء وجوههم ﴿ ٱلْكُرِينَ ﴾ فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم

سورة هود، الآية: ٦.

قبل أن يعرفهم حيث خدمهم بنفسه وأهله وعجل إليهم قراهم وذلك سنة المرسلين ودأب المهتدين قال رسول الله ﷺ «من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» وفي رواية «فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت»(١) رواه أحمد والشيخان في الصحيحين والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث أبي شريح الكعبي بلفظ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله على أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(٢) وقيل سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراماً على الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكُرِّمُونَ ﴾ (٣) ﴿ إِذْ دَخَلُوا ﴾ الظرف متعلق بالحديث أو الضيف أو المكرمين والضمير راجع إلى الضيف من حيث المعنى عَلَيْهِ أي على إبراهيم عليه السلام ﴿فَقَالُوا 'سَلَنمًا ﴾ أي نسلم عليك ﴿قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿سَلَمٌ ﴾ أي عليكم سلام عدل إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى تكون تحية أحسن من تحيتهم قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۚ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ في جواب ماذا قال إبراهيم حين سلموا عليه قرأ حمزة والكسائي سلم بكسر السين وسكون اللام بغير ألف والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها المعنى واحد ﴿فَرَّمُ مُّنكُرُونَ﴾ أي أنتم قوم منكرون لا نعرفكم، قال ابن عباس قال في نفسه هؤلاء قوم منكرون لا نعرفهم قال أبو العالية أنكر سلامهم في ذلك الزمان في تلك الأرض لأن السلام علم الإسلام ﴿ فَرَاغَ ﴾ أي ذهب وقال عطف على قال ﴿ إِنَّ أَمْلِهِ . ﴾ مبادرة في القرى ﴿ فَجَأَةَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴾ مشوى لأنه كان عامة ماله البقر ﴿فَقَرَّبُهُ وَإِلَيْهِ ﴾ بأن وضع بين أيديهم ليأكلوا فلم يأكلُوا ﴿ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِلَّهِ الهمزة للإنكار إن كان بعدما رأى أنهم لا يأكلون وإن كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٢٠١٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا في الخير وكون ذلك كله من الإيمان (٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: إطعام الطعام من الإسلام (١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (٣٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨٦.

في أول الأمر فالهِمزة للعرض والحث على الأكل على طريقة الأدب ﴿فَأَوْجَسَ ﴾ يعني أُضْمر ﴿مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أي خوفاً لما رأى إعراضهم عن طعامه عن ابن عباس أنه وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب ﴿قَالُواْ لَا تَخَفُّ ﴾ إنا رسل الله ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِعُلَيْمٍ ﴾ يعنى إسحاق عليه السلام ﴿عَلِيمٌ ﴾ يكمل علمه إذا بلغ ﴿ فَأَتِّلَتِ ٱمْرَأَتُهُ ﴾ سارة ﴿فِي صَرَّةِ ﴾ أي صيحة، قيل لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى مكان وإنما هو كقول القائل أقبل يشتمني أي أخذت تصيح، وعلى هذا التأويل قوله في صرة في محل النصب على المفعولية وإن كان المراد الإقبال من مكان إلى مكان فهي في محل النصب على الحال ﴿فَصَكَّتْ وَجْهَهَا﴾ قال ابن عباس لطمت وجهها يعنى جمعت أصابعها فضربت وجهها كما هو عادة النساء عند التعجب إذا أنكرت شيئاً، وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء ﴿وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾ يعني أتلد عجوز عقيم وكانت سارة لم تلد قبل ذلك وكانت بنت تسعين سنة ﴿قَالُوا ﴾ أي الملائكة ﴿ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّك ﴾ يعني قال ربك قولاً مثل ذلك الذي قلنا وإنما نخبرك من الله ﴿إِنَّهُمْ هُوَ ٱلْحَكِيمُ﴾ في صنعه ﴿ٱلْعَلِيمُ﴾ بما كان وما يكون فيكون قوله حقاً وفعله محكماً ولما علم إبراهيم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ ﴾ أي ما شأنكم وفيم أرسلتم ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ قَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿ يعني قوم لوط كانوا يعملون الخبائث التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين كانوا يأتون الرجَّال شهوة من دون النساء ويقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر فأرسل الله إليهم أخاهم لوطاً فكفروا به وقالوا أتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب نجني من القوم الظالَمين وانصرني على القوم المفسدين فأرسل الله إليهم الملائكة ﴿ لِلْرَسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ١٩ متحجر وهو السجيل ﴿مُسَوِّمَةً ﴾ معلمة على كل واحد منها اسم من يهلك به ﴿عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ المجاوزين الحد في الفجور قال ابن عباس يعني للمشركين فإن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا ﴾ أي في قرى قوم لوط وإضمارها عدم سبق ذكرها لكونها معلوماً بالسياق ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ بلوط عليه السلام وذلك قوله تعالى قالوا يعني الملائكة ﴿ يَنْلُومُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكٌ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ آلَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُم ۗ (١) ﴿فَا وَجَدْنَا فِيهَا ﴾ أي في قـرى قـوم لوط ﴿ غَيْرَ ﴾ أهل ﴿ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آُلُهُ .

يعني لوط وبناته وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٨١.

وهو مسلم ﴿وَرَكَكَا فِيهَا ءَايَةً﴾ علامة ﴿لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ المعتبرين بها وهي تلك الحجارة الواقعة في تلك القرى أو صخر منضود فيها أو ماء أسود منتن.

﴿ وَفِى مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلَنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ شَبِينِ ﴿ فَتُولِنَ بِرُكِيهِ وَقَالَ سَنِحُ أَوَ جَمْوُنُ اللَّهِ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّبِ الْعَقِيمَ ﴾ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَعُوا حَتَى حِينٍ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَفِي تَعُودَ إِذَ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَعُوا حَتَى حِينٍ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا كَانُوا فَعَمَ يَظُرُونَ ﴾ فَعَنوا عَنْ أَشِي وَمَا كَانُوا مُنْ وَيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْ وَيَوْمَ نُوجٍ مِن فَيْلًا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ .

﴿ وَفِي مُوسَىٰ ﴾ عطف على قوله وتركنا فيها على معنى وجعلنا في إرسال موسى آية وهذا كقوله علفتها تبناً وماء بارداً يعني وسقيتها ماء بادراً وهذا أقرب وأنسب مما قيل إنه معطوف على قوله وفي الأرض لبعده وعدم المناسبة في القصة ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ هذا الظرف متعلق بما تعلق به في موسى يعني جعلنا في موسى وقت إرسالنا إياه ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطُانِ مُّينِ﴾ حجة ظاهرة يعني معجزاته كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضَّفادع والدم والسنينُ وفلق البحر ﴿فَتَوَلَّىٰ﴾ أي أعرض فرعون عن الإيمان ﴿ بِرُكْنِهِۦ﴾ أي بجمعه وجنوده الذين كان ينضو بهم ﴿وَقَالَ ﴾ فرعون هو أي موسى ﴿سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴾ قال أبو عبيدة أو بمعنى الواو والظاهر أنها بمعناه فإنه لما رأى على يديه الخوارق قال ساحر ولما سمعه يقول مالا يدركه عقله السقيم زعم أنه مجنون وبين كلاميه منافاة، وقال البيضاوي كأنه جعل ما ظهر منه من الخوارق منسوباً إلى الجن وتردوني أنه هل حصل ذلك باختياره وسعيه أو بغيرهما يعنى إن كان باختياره فهو ساحر وإلا فهو مجنون ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودُومُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّ ﴾ فأغرقناهم في اليم ﴿ وَهُوَ مُلِمٌ ﴾ أي آت بما يلام عليه من الكفر والعناد والتكبر والجملة حال من الضمير المنصوب في أخذناه ﴿وَفِي عَادٍ﴾ يعنى تركنا في إهلاك عاد آية ﴿إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ﴾ وهي التي لا خير فيها ولا بركة ولا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً وكانت دبوراً لقوله عليه الصلاة والسلام «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور"(١) ﴿مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلرَّمِيمِ ١٠٠٠ ﴿ يعني جعلت الأشياء كالرماد من الروم وهي البلى والتفتت ﴿وَفِي نَعُودَ﴾ يعني وتركنا في إهلاك ثمود آية ﴿إِذْ قِيلَ لَمُمَّ ﴾ قال لهم صالح لما عقروا لناقة ﴿تَمَتَّعُوا ﴾ في دياركم ﴿حَتَّى حِينٍ ﴾ يعني ثلاثة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: قول النبي ﷺ: «نصرت بالصبا» (١٠٣٥).

أيام ﴿فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِم ﴾ استكبروا عن امتثاله واتباع صالح والإيمان به ﴿فَأَخَذَنّهُمُ الصّنعِقَةُ ﴾ قرأ الكسائي الصعقة بإسكان العين من غير ألف والباقون بالألف بعد العين والصاعقة الموت وكل عذاب مهلك وصيحة العذاب والصعق محركة شدة الصوت كذا في القاموس أخذتهم بعد مضي الأيام الثلاثة ﴿وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ أي يرون ذلك العذاب عياناً فأصبحوا في ديارهم جاثمين ﴿فَا استَطلعُوا مِن قِيَامٍ ﴾ للهرب بعد نزول العذاب، قال قتادة لم ينهضوا من تلك الصرعة ﴿وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴾ أي ممتنعين منه أو منتقمين منا ﴿وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي قوم بالجر عطفاً على ثمود يعني تركنا في إهلاك قوم نوح آية والباقون بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف دل عليه السياق تقديره وأهلكنا قوم قوم نوح ﴿مِن قَبْلُ ﴾ أي من قبل قوم لوط وفرعون وجنوده وعاد وثمود ﴿إنّهُمْ كَانُوا فَوَمًا فَوَمًا فَوَمَ خارجين عن الاستقامة بالكثر والمعاصي.

﴿وَالسَّمَاءَ ﴾ منصوب بفعل مضمر يفسره ﴿ بَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ أي بقوة وقدرة ﴿وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ قال ابن عباس أي قادرون ومطيقون من الوسع بمعنى الطاقة كما في قوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ (١) والجملة حال من فاعل بنينا وجملة والسماء عطف على وَفي مُوسى، وقال الضحاك عنى به الأغنياء كما في قوله تعالى: ﴿عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ (٢) وفي رواية عن ابن عباس إنا لموسعون الرزق على خلقنا، وقيل معناه لموسعون

<sup>(</sup>١) سورة البقزة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.

السماء أو ما بنيناها وبين الأرض ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا ﴾ أي مهدناها ليستقروا عليها والتركيب نحو ما سبق ﴿فَيْعُمَ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴾ نحن ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ صنفين قلت ليس المراد تعير: تعدد التثنية بل المراد تعدد أصناف المخلوقات يعني خلقنا من كل شيء أصناف ذات عدد فوق الواحد أدناه المثنى بل كان فرد منه ذو جهتين خير من وجه وشر من وجه معدوم بالذات واجب بالغير عاجز بالذات قادر بالغير ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّونَ﴾ لكي تذكروا وتعلموا أنَّ التعدد من خواص الممكنات والواجب بالذات لا يقبل التعدد والإنقسام واجب وجوده لا يصادم وجوده العدم قادر لا عجز له ﴿فَفِرُوا ﴾ من كل شيء إلى الله بالتوجه والمحبة والاستغراق وامتثال الأوامر وكسب السعادات حتى تخلصوا من النقائص والشرود وتفوزوا بالخيرات وتصعدوا مصاعد القرب والكمال والفاء للسببية فإن التذكر والتدبر في شأن الممكنات والواجب تعالى يوجب الفرار منها إليه تعالى، وهذه الجملة بتقدير القول من كلام الرسول ﷺ ليرتبط بما بعده يعني قل يا محمد ففروا إلى الله ﴿إِنِّ لَكُمْ مِّنَّهُ ۗ أَي من عذابه المترتب على غضبه وهجرانه وبعده وعصيانه ﴿نَذِيرٌ مُبِيثٌ﴾ بين كونه نذيراً من الله تعالى بالمعجزات أو مبين ما يجب أن يحذر عنه ﴿وَلَا تَجْمَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرٌ ﴾ شريكاً له في وجوب الوجود أو في استحقاق العبودية أو في كونه مقصوداً لكم ومحبوباً مشتغلاً به ﴿إِنِّ لَكُمْ مِّنهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والمحبة بغيرة تعالى والثاني لتحذير العوام عن الشرك والمعاصي كما يدل عليه السياق يعني إن لم تقدروا على الفرار من كل شيء حتى من أنفسكم إلى الله تعالى فلا تجعلوا مع الله إلهاً آخر في العبادة وامتثال الأوامر ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي شأنك مع قومك كذلك الشأن للرسل من قبلك مع أقوامهم ولما كان في التشبيه إبهاماً فسره بقوله ﴿مَاۤ أَقَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ الضمير عائد إلى كفار مكة والمراد بالموصول كفار الأمم السابقة مفعول لآتى وفاعله ﴿مِن رَّسُولِ ﴾ من زائدة في النفى للاستغراق ﴿إِلَّا قَالُوا ﴾ استثناء مفرغ والمستثنى في محل النصب على الحالية من فاعل أتى أو مفعوله أو كليهما يعني ما أتاهم رسول في حال إلا حال قولهم ﴿ سَاحِرُ أَوْ مَحْنُونٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة مقوله، قالوا يعني قالوا هذا ساحر أو مجنون كما يقول لك قومك وجاز أن يكون مشار إليه بذلك تكذيبهم الرسول وتسميتهم إياه ساحراً مجنوناً وجملة ما أتى علة للتشبيه ﴿أَتَوَاصَوّا ﴾ أي الآخرون من الكفار به بهذا القول يعني أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوا جميعاً والاستفهام للإنكار والتوبيخ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ ۖ طَاغُونَ ١٠ إضراب عن التواصي من جميعهم بهذا القول لتباعد أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه وقوله كذلك إلى قوله طاغون معترضات لتسلية النبتي ﷺ وقوله فتول عنهم أي عن الكفار عطف على قل المقدرة يعني قل ففروا النح ﴿فَنُولٌ عَنَّهُ ﴾ أي أعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا للإصرار والعناد ﴿فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴿ فَا على الإعراض بعدما بذلت جهدك في البلاغ، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن منيع وابن راهويه والهيثم بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد عن على عنه قال لما نزلت فتول عنهم فما أنت بملوم لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلاكة إذا أمر النبي على أن يتولى عنا فنزلت ﴿ وَذَكِرُ ﴾ الآية فطابت أنفسنا، وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما نزلت فتول عنهم الآية اشتد على أصحاب رسول الله ﷺ ورأوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى وذكر الآية كذا ذكر البغوي قول المفسرين وقوله تعالى ذكر عطف على قوله تولّ يعني لا تدع التذكير والموعظة ﴿ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا تعليل لقوله تعالى ذكر يعني أن الذكر ينفع المؤمنين ويزداد لهم البصيرة وإن لم ينتفع الكفار أو المعنى تنفع من قدر الله إيمانه ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ أَي إِلا لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليه يعني للتكليف يؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَمِـرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُـدُوۤا إِلَنهًا وَحِدُاً ﴾(١) كذا ذكر البغوي قول على (رض) قال مجاهد إلا ليعرفوا والكفار أيضاً يعرفون وجوده تعالى حيث قال الله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ (٢) وقيل معناه إلا ليكونوا عباداً لي أو ليخضعوا إلى ويتذللوا ومعنى العبادة في اللغة التذلل والإنقياد وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى متذلل المشيئة لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق له، وقيل إلا ليوحدون أما المؤمنون فيوحدون في الشدة والرخاء أما الكافرون فيوحدون في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلُكِ دَعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٣) قال صاحب المدارك الكفار كلهم يوحدون الله في الآخرة قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (١٤) وإشراكهم في الدنيا وهي بعض أحيان وجودهم لا ينافي كونهم مخلوقين للتوحيد، قلت والقول ما قال على (رض) ما سواه أقوال ضعيفة واهية والذي حملهم على ما قالوا أن ظاهر الآية يقتضي أنهم خلقوا مراداً منهم الطاعة وتخلف مراد الله تعالى محال

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٥.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٢٣.

وقد قال رسول الله ﷺ «كلّ ميسر لما خلق له»(١) وقال الله تعالى: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسُ ﴾(٢) وقال الكلبي والضحاك وسفيان: هذا خاص لأهل الطاعة من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس ما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، وعندي تأويل الآية ما خلقت الجن والإنس إلا مستعدين للعبادة صالحين لها نظيره قوله ﷺ «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول فطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا التأويل يناسب تأويل علي(رض) ومقتضى هذه الآية ذم الكفار لأجل إضاعتهم الفطرة السليمة هي أصل الخلقة ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن زِنْفِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْمِمُونِ ١٩٩٥ المراد أن شأنه تعالى مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم فإنهم إنما يملكونهم يستعينوا بهم في تحصيل رزقهم وكسب طعامهم والله تعالى منزه عن ذلك، وقيل معناه ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم وأن يطعموا أحداً من خلقي وينافي هذا التأويل إسناد الإطعام إلى نفسه واجب بأن الخلق عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه كما جاء في الحديث «يقول الله يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»(٤) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في حديث ذكر فيه مرضت فلم تعدني واستسقيتك فلم تسقني قلت هذا قول بالتجوز ومع ذلك يرد عليه أن الله تعالى أراد من المؤمنين وأمر الناس أجمعين بأداء زكاة أموالهم رزقاً للفقراء وأن يطعموا أنفسهم وأهليهم ومن وجب عليهم نفقاتهم فكيف يقال ما أريد منهم أن يرزقوا اللهمَّ إلا أن يقال المقصود من إيجاب الزكاة إمتثال الأمر وفعل الأداء دون الترزيق، ومن هاهنا قال أبو حنيفة لا يجب الزكاة على الصبي والمجنون ولكن هذا الجواب لا يستقيم في العشر والخراج ونفقة الآباء والأولاد والزوجات فإن المقصود إيصال الرزق إلى العباد ولذا تجري فيها النيابة ويتأدى بأداء ولى الصبي ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: القدر، باب: جف القلم على علم الله (١٥٩٦)،

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (١٣٥٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل عيادة المريض (٢٥٦٩).

لجميع خلقه مستغن عنه ﴿ دُو الْقُوَّةِ ﴾ على الترزيق وعلى كل ما أراد ﴿ الْمَتِينُ ﴾ شديدة المبالِّغ في القدرة، قيل في تأويل الآية أن قوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ ﴾ الخ من كلام رسول الله ﷺ مقدر بقل يعني قل يا محمد ما أريد منهم أي من الناس من رزق نظيره ﴿لا أسالكم عليه أجراً ﴾ (١) قال بعض المحققين قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَفْتُ الْجِعْنَ وَٱلْإِنسَ ﴾ بتقدير قل عطف على ذكر وإلى قوله تعالى: ﴿ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ داخل في مقولة قل لا يقال كيف يصح ما خلقت الجن الخ كلاماً للرسول لأنا نقول هو على طريقة قول الملك للسفير قل إن الملك أمركم بكذا فيقول السفير بقول الملك إني آمركم بكذا أو أن الأمير يأمركم بكذا ومثل هذا متعارف ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أنفسهم بالشرك والمعاصى وإضاعة الفطرة السليمة ووضع الكفران موضع العبادة التي كفلوا بها وخلقوا مستعدين لها ﴿ ذُنُوبًا ﴾ أي نصيباً من العذاب وهو في الأصل الدلو العظيم الذي له ذنب واستعير للنصيب أخذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلاء، وقال الزجاج الذنوب في اللغة النصيب ﴿ مِثْلَ ذَنُوبِ أَصَابِهُ ﴾ أي مثل نصيب نظرائهم من الأمم السابقة كعاد وثمود وفرعون وقوم نوح وقوم لوط والفاء للسببية تعليل لقوله فتولّ عنهم ﴿فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ﴾ الفاء أيضاً للسببية يعني إذا سمعت وعيدي لكفار فهو يكفيك للتسلية فلا تستعجلوني في تعذيبهم وجاز أن يكون هذا خطاباً بالكفار جواباً لقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ﴿ فَرَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يعني يوم القيامة، وقيل يوم بدر الفاء للسببية مسبب لتحقق الوعيد والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٩٠.

## سورة الطور

# آياتها تسع وأربعون وفيها ركوعات السلم الله التخميز الله التخميز التحميز

﴿ وَالنَّبَتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَكُنَّكِ مَسْطُورِ ۞ وَ لَنَيْ مَنْشُورٍ ۞ وَالْبَنْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالنَّفْفِ الْمَنْوَعِ ۞ وَالْبَنْتِ الْمَعْمُورِ ۞ وَالنَّفْفِ الْمَنْوَعِ ۞ مَا لَمُ مِن دَافِعِ ۞ بَوَمَ تَمُورُ السَّكَةُ مَوَدًا ۞ وَلَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَرَيْلٌ يَوْمَ إِلَى اللَّهُ كُذَيهِ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ السَّكَةُ مَوَدًا ۞ وَلَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَرَيْلٌ يَوْمَ إِلَى اللَّهُ كُذَيهِ اللَّهُ كُذَهُ بِهَا تُكَذِيونَ ۞ لِيَعْبُونَ ۞ وَلَسْتُونَ ۞ وَلَسْتُونَ ۞ وَلَسْتُونَ ۞ السَّلُوهَا فَاصْبُرُوا أَوْ لا تَصْبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا مُجْرَونَ ۞ مَا كُذُمْ رَعْمَلُونَ ۞ وَلَسْتُولُوا صَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا مُجْرَونَ هُولِهُ مَا كُذُمْ رَعْمَلُونَ ۞ وَلَمْ مُولَا صَوْلَةً عَلَيْمُ اللَّهُ مَا مُولَا مَا مُؤَمِّ اللَّهُ مَا مُؤَلِّلُ اللَّهُ مَا مُؤَلِّلًا مَا مُنْتُولُ مَا اللَّهُ مَا فَاصْبُرُوا أَوْ لا تَصْبُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنْمَا مُؤَلِّ وَاللَّهُ مَا مُؤَلِّ اللَّهُ مَا مُؤَلِّ وَالْبَعْرُ اللَّهُ مَا مُؤَلِّ اللَّهُ مَا مُنْ مُنَالًا مُنَالًا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُؤَلِّ اللَّهُ مَالُونَ اللَّهُ مَا مُؤَلِّ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِقًا فَاصْبُوا أَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْلِكُونَ اللَّهُ مَا مُؤْلِكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والمُورِ وهو الجبل بالسريانية والمراد به طور سينين جبل بمدين سمع موسى فيها كلام الله تعالى: وكنت مَسَطُورِ وها السطر ترتيب الحروف المكتوب والمراد به مكتوب في رَقِي الرق الجلد الذي يكتب استعير لما كتب فيه الكتاب ومَنشُورِ وها لأجل التلاوة صفة لرق والظرف متعلق بمسطور وتقيد الكتاب بكونه مكتوباً في رق منشور يأبى كونه لوحا محفوظاً فالمراد به إما القرآن أو جنس ما كتب فيه الشرائع، وقال الكلبي هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير القلم ومقتضى هذا القول مناسبته وعطفه على الطور، وقيل المراد به دواوين الحفظة يخرج لهم يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً والبيت المعمور وقيل المراد به دواوين الحفظة يحرج لهم يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً والبيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف لا يعودون إليه (المناء البغوي يطوفون به المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف لا يعودون إليه (المناء قال البغوي يطوفون به المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف لا يعودون إليه (المناء قال البغوي يطوفون به

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات (١٦٢).

ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبداً عمارته كثرة غاشيته من الملائكة، قال البيضاوي المراد به الكعبة وعمارتها بالحجاج والمجاورين أو قلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والإخلاص ﴿ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُعِ ﴿ فَي كُلُّ يعني السماء قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءُ سَقْفًا تَحَفُوظَاً ﴾ ﴿ وَٱلْبَحْرِ الْمُسَجُورِ ١٠ في القاموس سجر التنور حمأه والنهر ملأه وقال محمد بن إسحاق والضحاك يعنى الموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور وهو قول ابن عباس وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزداد بها في نار جهنم، وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي «لا يركبن رجل بحراً إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً فإن تحت البحر ناراً أو تحت النار بحراً» وعن يعلى بن أمية أن النبي عَلَيْة قال البحر جهنم، وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن على بن أبي طالب (رض): قال ما رأيت يهودياً أصدق من فلان زعم أن نار الله الكبرى هي البحر فإذا كان يوم القيامة جمع الله فيه الشمس والقمر والنجوم ثم بعث عليه الدبور فسعرته، وأخرج أبو الشيخ عن كعب في قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسَجُورِ ۗ ۗ اللَّهُ قال: البحر يسجر فيصير نار جهنم، وأخرج البيهقي في الشعب عن وهب قال إذا قامت القيامة أمر بالفلق فيكشف عن سقر وهي غطاءها فيخرج منه نار فإذا وصلت إلى البحر المطبق على شفير جهنم وهو البحر المسجور أسرع من طرفة عين وهو حاجزبين جهنم والأرضين السبع فيدعها جمرة واحدة، وقال مجاهد والكلبي المسجور المملوء ويقال سجرت الإناء إذا ملأته، وقال الحسن وقتادة وأبو العالية هو اليابس الذي قد ذهب ماءه، وقال الربيع بن أنس المختلط العذب بالملح، وروى الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي أنه قال في البحر المسجور وهو بحر تحت العرش عمقه كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعون صباحاً فينبتون في قبورهم وهذا قول مقاتل أقسم الله تعالى بهذه الأشياء وجواب القسم ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَافِعٌ ﴿ ﴾ بالكفار ﴿مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ۞ ﴿ يدفعه الجملة صفة لواقع، قال جبير بن مطعم قدمت المدينة لأكلم رسول الله ﷺ في أساري بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ والطور إلى قوله ﴿إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ لَزَفِعٌ ﴾ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴾ فكأنما صدع قلبي حين سمعته ولم أكن أسلم يومئذ قال فأسلمت خوفاً من نزول العذاب وما كنت أظن إلا أن أقوم من مكاني حتى يقع بي

سورة الأنبيا، الآية: ٣٢.

العذاب ﴿يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآهُ مَوْرًا ۞﴾ أي تدور كدوران الرحى وتنكفأ بأهلها تكفأ السفينة، وقال قتادة تتحرك، وقال عطاء الخراساني تختلف أجزاءها بعضها في بعض وقيل تضطرب وكل ذلك جاء معاني مور في اللغة الذهاب المجيء والتردد والدوران والاضطراب كذا في القاموس، وهذه الآية تدل على أن السماء غير متحرك كالأرض والجبال خلافاً للفلاسفة والظرف متعلق لواقع ﴿وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ إِنَّ عَطْفَ عَلَى تَمُور يعني تسير عن وجه الأرض فتصير هباء ﴿فَوَيَّلُ يَوْمَ بِذِ﴾ أي إذا وقع ذُلك الفاء للسببية فإن وقوع العذاب الغير المدفوع سبب للويل ﴿ لِلمُكَاذِّبِينَ ﴾ بالعذاب ﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ غافلين لاهين ﴿يَوْمَ يُكَثُّونَ ﴾ بدل من يوم تمور إلى ﴿نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ أي دفعاً بعنف وجفوة وذلك أن خزنة جهنم يغلّون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون إلى النار دفعاً على وجوههم ويزعجون إزعاجاً حتى إذا دنوا منها يقول لهم خزنتها ﴿ هَلَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وجاز أن يكون يوم يدعون ظرفاً ليقول مقدر هاهنا وهذه الجملة بتقدير يقول لهم حال من المكذبين ﴿أَنَسِحُرُ هَٰذَا﴾ عطف على ﴿هَٰذِهِ النَّارُ الِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٩ و الإستفهام للإنكار والتوبيخ والفاء للتعقيب والمعنى أي يتعقب مشاهدة النار كونها سحراً يعني كنتم تقولون للوحي وما يشهد من المعجزات هذا سحر وهذا مصداقه فلو كان ذلك سحراً فهذا أيضاً سحر على زعمكم وتقديم الخبر لأنه المقصر بالإنكار والتوبيخ ﴿أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ هذه النار كما كنتم لا تبصرون ما يدل عليه في الدنيا وتقولون إنَّما سكرت أبصارنا وهذا الكلام تهكم بهم ﴿ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبُرُوٓا أَوْ لَا تَمْيِرُوا ﴾ ﴿ سُوَاةً عُلَيْكُو ﴾ سواء مصدر بمعنى الفاعل خبر مبتدأ محذوف الأمران مستويان عليكم والجملة تأكيد لما سبق ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ تعليل للاستواء فإنه لما كان جزاء الكفر واجب الوقوع بإيجاب الله تعالى ووعيده كان الصبر وعدمه سيّان في عدم النفع.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَا مَالَئُهُمْ رَبُّمُ وَوَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْمُجَمِدِ ﴿ كُلُوا وَاشْرِيُوا هَنِيَنَا بِمَا كُنتُر تَقْمَلُونَ ﴿ مُشَكِينَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَةً وَزَقِيْمَهُم عَذَابَ الْمَجْدِ عِينِ ﴿ كُلُوا وَاشْرِيُوا هَنِيَنَا بِمَا كُنتُرَ تَقْمَلُونَ ﴾ مُثَكِينَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَةً وَزَقِيْمَهُم وَمَا النَّهُم مِنْ عَبَلِهِم بِحُورٍ عِينِ ﴿ وَاللَّذِينَ مَامَنُوا وَالْبَكَنَهُمُم دُرِيَّتُهُم بِإِيكِنِ لَلْقَفَنَا بِهِمْ دُرْيَنَهُمْ وَمَا النَّهُم مِنْ عَبَلِهِم بِحُورٍ عِينِ ﴿ وَاللَّذِينَ مَامَنُوا وَالْبَكَنَهُمُ دُرِيَّهُمْ بِإِيكِنِ لَلْقَفَنَا بِهِمْ دُرْيَنَهُمْ وَمَا النَّهُم مِنْ عَبَلِهِم مِن شَقَوْ كُلُّ أَمْرِي عِنَا كُنتُونَ ﴾ بَنْنَعُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فِي وَلَمُونُ عَلَيْهُمْ عِلْمَانٌ لَهُمْ كُنُونُ ﴿ فَالْمَا لَا لَقُولُ مِنْكُونُ ﴾ وَلَا تَأْمِيهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ وَلَوْ وَلَعُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ وَلُولًا إِنَّا حَنَّا فَلْنُ فَي أَمْنِهُمْ عَلَى مَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ وَلُولًا إِنَّا حَنَّا فَلُولُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ وَالْوَا إِنَّا حَنْنَا فَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ وَالْوَا إِنَّا حَنْنَا فَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ وَالْوَا إِنَّا حَنْنَا فَلَولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْ

## وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُ نَدْعُوهُمْ إِنَّهُمْ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾.

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ١٩٥٥ وتنكيرهما للتعظيم يعني جنات عظيم ونعيم فخيم ﴿ فَكِهِينَ ﴾ ناعمين متلذذين حال من الضمير في الظرف ﴿ بِمَا عَالَنَهُمْ رَبُّهُم ﴾ إبهام ما أتاهم وإسناده إلى ربهم للتفخيم والتعظيم يعني ناعمين بشع وعظيم أو بالذي هو عظيم الشأن أنهم أكرم الأكرمين وأعظم العظماء ﴿وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴾ عطف على أتاهم إن جعل ما مصدرية أو على في جنات أو حال من فاعل أتى أومن مفعوله أو كليهما ﴿ كُلُواْ وَأَشْرَبُوا ﴾ بتقدير يقال لهم خبر بعد خبر لأن أوحال من المستكن في الظرف أو الحال ﴿ هَٰنِيَنَّا﴾ أي أكلاً وشرباً هنيئاً أو طعاماً وشراباً هنيئاً والهنيء ما لا يُلحق فيه مشقة ولا يعقبه خامة ﴿ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ أي بسببه أو مقابلته، وقيلَ الباء زائدة وما فاعل لهنياً والمعنى هنيئكم هنيا ماكنتم تعملون أي جزاؤه وحينئذ هنيئاً جملة معطوفة على كلوا مقولة قال المقدر ﴿مُتَّكِينَ﴾ حال من اللظرف أي في جنات أو في فاكهين أو من الضمير في كلو أو أشربوا على التنازع ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ ﴾ متعلق بمتكئين ﴿ مَصْفُوفَةِ ﴾ أي مصطفة ﴿ وَزَوَّجْنَاهُم ﴾ عطف على خبر إن أو على أن الماضي في معنى المستقبل ﴿ بِحُورٍ عِينِ ﴾ الباء للالصاق فإن التزويج معنى الوصل أو للسببية يعني صيرناهم أزواجاً بسببهن ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ مبتدأ ﴿وَانَّبَعَنَّهُم ﴾ قرأ أبو عمرو أتبعناهم بقطع الألف وإسكان التاء والعين من الأفعال وضمير المتكلم مع الغير تعظيماً والباقون بوصل الألف وفتح التاء والعين من الافتعال وتاء التأنيث الساكنة ﴿ ذُرِّيَّتُهُم ﴾ قرأ أبو عمر وابن عامر ويعقوب ذرياتهم للمبالغة في كثرتهم فكسر أبو عمرو التاء منصوباً على أنه مفعول ثان لأتبعناهم وضم ابن عامر ويعقوب مرفوعاً على الفاعلية وقرأ الباقون ذريتهم بالتوحيد مرفوعاً على الفاعلية والذرية يقع على الواحد والكثير ﴿بِإِيمَينِ ﴿ بِإِيمَانِ ﴾ حال من الضمير المنصوب أو من الذرية أو منهما وتنكيره للإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في أصل الإيمان بل يكفيه الإيمان الحكم كإيمان الصغير والمجنون تبعاً لغير الأبوين ديناً ﴿ٱلْخَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد وفتح التاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله على «إن الله يرفع ذرية المؤمنين في درجة وإن كانوا دونه في العمل ليقربهم عينه ثم قرأ هذه الآية» رواه الحاكم والبيهقي في سننه والبزاز وأبو نعيم في الحلية وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم وعن علي (رض) قال سألت خديجة والنبي علي عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال: رسول الله علي «هما في النار فلما رأى الكراهة في وجهها، قال لو رأيت مكانها لأبغضتهما» قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة، ثم قال رسول الله ﷺ «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَانْبَعَنْهُمْ ذُرِيّتُهُمْ بِإِيمَانٍ ٱلْمَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ ﴾ رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وفيه مجهول وانقطاع.

#### فصل

هذا الحذيث يدل على أن أطفال المشركين في النار والصحيح أنهم في الجنة وهذا الحديث ضعيف فيه مجهول وإنقطاع، وكذا ما روى أحمد عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله عَلَيْ عن أطفال المشركين فقال: «إن شئت أسمعتك تصاعدهم في النار» سنده ضعيف جداً، وقيل هذا الحديث منسوخ في حق أطفال المشركين لما روى ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة قالت سألت خديجة رسول الله علي عن أولاد المشركين فقال: «هم من آبائهم» ثم سألت بعد ذلك فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استُحكم الإسلام فنزلت ﴿وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أُخْرَئُ ﴾ فقال: «هم على الفطرة» أو قال «في ذريات البشر فأعطانيهم» قال ابن عبد البر هم الأطفال لأن أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقل ولا عزم، وأخرج ابن جرير عن سمرة قال سألنا رسول الله ﷺ عن أطفال المشركين فقال: «خدم أهل الجنة» وأخرج مثله عن ابن مسعود موقوفاً وكذا روى الطيالسي عن أنس مرفوعاً معناه وقال بعض العلماء أطفال المشركين يمتحنون لأنه سئل رسول الله ﷺ عن أطفال المشركين فقال «الله أعلم بما كانوا عاملين»(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة والله أعلم ﴿ وَمَا أَلْنَنَّهُم ﴾ قرأ ابن كثير بكسر اللام من باب سمع يسمع والباقون بفتح اللام من ضرب يضرب وكلاهما لغتان في ألت يألت يعني ما نقصنا الآباء ﴿مِنْ عَبْلِهِم ﴾ من للتبغيض أي بعض ثواب أعمالهم ﴿مِن شَيْءٍ ﴾ من زائدة وشيء في محل النصب على أنه مفعول ثاني لألتناد من عملهم خال عنه قدم عليه لتنكيره يعني لا ينقص ثواب الآباء بإعطاء الأبناء في إلحاقهم بهم والجملة معطوفة على ألحقنا ولما كان هاهنا مظنة سؤال السائل يسأل أن هذا شأن من آمن وأتبعه ذريته بإيمان فما شأن من كسب سيئة قال الله تعالى ﴿ كُلُّ أَمْرِيمٍ بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ﴾ قال مقاتل كل امرىء كافر بما عمل من الشرك مرتهن محبوس في النار لا يجاوز جزاء السيئة ممن كسب إلى غيره فلا يلحق بالكافر والفاسق

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين (۱۳۸۳)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (۲٦٥٨).

ذريته من غير أن يعملوا ﴿وَأَمَدَدْنَهُم﴾ عطف على زوجناهم يعني زدناهم يعني المتقين وقتاً بعد وقت ﴿ بِفَكِهَةِ وَلَحْدٍ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ﴾ من أنواع التنعم ﴿ يَتَنَكَزَعُونَ ﴾ من النزع يعنى الأخذ من يد الغير والتفاعل هاهنا بمعنى المجرد من عاقبة اللص وترافعنا إلى القاضي وجعلنا من المزيد فيه للدلالة من الكثرة يعنى ينزعون إلى أهل الجنة من يد الساقي ﴿فِيهَا ﴾ أي في الجنة ﴿ كَأْسًا﴾ الكأس الإناء بما فيها من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأساً يقال كأس حال، ويقال شربت كأساً والمراد هاهنا كأس مملوء من شراب ﴿لَّا لَغُوُّ ﴾ وهو الباطل قال قتادة وقال مقاتل بن حبان لا فضول ﴿فِيها ﴾ وقال سعيد بن المسيب لا رفث فيها، وقال ابن زيد لاسباب ولا تخاصم فيها، وقال القتيبي لا يذهب عقولهم فيلغوا أو يرفثوا ﴿ وَلَا تَأْتِيرٌ ﴾ قال الزجاج وأبو عمرو لا لغو ولا تأثيم فيها إعمالاً للا والباقون بالرفع فيهما الفاء لعمل لا لأجل لتكرير ﴿وَيَعْلُونُ عَلَيْهِم ﴾ لأجل الخدمة ﴿غِلْمَانٌ لَّهُمْ ﴾ أي مماليك مخصوص بهم أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس(رض) قال: قال رسول الله على «إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» وأخرج أبن أبي الدنيا عن أبي هريرة إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيها أدنى من يغدو ويروح عليه خمسة آلاف خادم ليس منهم خادم إلا ومعه ظرف ليس مع صاحبه» ﴿ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكَّنُونٌ ﴾ مستور في الصدف شبهوا باللؤلؤ في بياضهم وصفائهم وحسنهم، قال البغوي روي عن الحسن أنه تلا هذه الآية وقال قالوا يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ فكيف المخدوم وعن قتادة أيضاً ذكر لنا أن رجلاً قال يا نبى الله ﷺ هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال «فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير في تفسيرهما من مرسل قتادة نحوه ﴿ وَأَفْلَ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ﴿ ﴾ يعني يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله في الدنيا، قال ابن عباس يتذاكرون ما كانوا فيه من التعب والخوف في الدنيا وأقبل صيغة ماض بمعنى المستقبل حال بتقدير قدمن الضمير المجرور في يطوف عليهم ﴿قَالُوا ﴾ يعني يقولون جملة مستأنفة كأنها في جواب ماذا يقول المسؤولون ﴿إِنَّا كُنَّا فَبْلُ ﴾ أي قبل هذا في الدنيا ﴿فِي آهِلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ أي خائفين من عذاب الله ﴿فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالتوفيق والمغفرة والرحمة ﴿وَوَقَنْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ أي عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وقال الحسن السموم اسم من أسماء جهنم ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ ﴾ أي قبل ذلك في الدنيا ﴿نَدْعُوهُ ﴾ نعبده أي الله تعالى ونسأله الوقاية ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبَّلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّجِيمُ ﴾ قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة يعني ندعوه بأنه والباقون بالكسر على الاستئناف ﴿هُوَ ٱلْبَرُّ﴾ أي المحسن وقال ابن عباس

اللطيف وقال الضحاك الصادق فيما وعد ﴿الرَّحِيمُ ﴾ الكثير الرحمة.

﴿فَذَكِّرٌ ﴾ الفاء للسببية فإن تحقيق الوعد والوعيد من الله تعالى باعث على التذكير والموعظة ﴿فَمَّا أَنتَ﴾ الفاء للتعليل يعني ذكر الناس لأنك نبي من الله ولست ﴿ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أي متلبساً بنعمة ربك حال من الضمير المرفوع فإن قوله ما أنت بكاهن ولا مجنون. في معنى انتقى كونك كاهناً أو مجنوناً والمراد بنعمة ربك النبوة والعقل السليم يعنى نبوتك ودينك يتلقى الكهانة وعقلك السليم البالغ ينافي الجنون والآية نزلت في الذين اقتسموا أعقاب مكة يرمون رسول الله ﷺ بالكهانة والسحر والجنون والشعر، أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشاً اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي علي قال قائل منهم احبسوه في أوثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء ما زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم فأنزل الله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذَيْضُ بِهِـ ﴾ صفة شاعر أو خبر بعد خبر المبتدأ محذوف أي هو منتظر به ﴿رَيُّبَ ٱلْمَنُونِ﴾ أي ما يتعلق النفوس من حوادث الدهر أو حوادث الموت يعنى الحوادث التي تفضى إلى الموت قالت الكفار: إنه يموت ويهلك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه وإن أباه مات شاباً ونحن نرجو أن يكون موته موت أبيه أو المنون مفعول من منه إذا قطعه يكون بمعنى الدهر وبمعنى الموت سميا بذلك لأنهما تقطعان الأجل ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿ تَرَبُّصُواْ بَاتِي مَعَكُمُ مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ﴾ حتى يأتي أمر الله فيكم فتعذبوا بالسيف يوم بدر ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعَلَمُهُم ﴾ أي عقولهم ﴿ بِهَاذًا ﴾ التناقض في القول فإن الكاهن يكون ذا فطانة ودقة نظر والمجنون مغطى عقله والشاعر ذا كلام موزون منتسق بليغ متخيل ولا يتأتى ذلك من المجنون وذلك أن عظماء

قريش كانوا يوصفون بأحلامهم فأزرى الله بعقولهم حتى قال إنهم لا يتميزون بين الفطان والمجنون ولا يعرفون الحق من الباطل ﴿ أُمَّ هُمَّ ﴾ يعني بل هم ﴿ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ مجاوزون الحد في العناد فإنهم إذاً لا يجدون سبيلاً إلى الإنكار في القرآن والنبي على بظهور الحجة وسطوعُ البرهان يقولون فيه قولاً آخر مناقضاً للأول ﴿أَمْ﴾ أي بل ﴿يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ ﴾ أي القرآن تقوله محمد ﷺ يعنى اختلفة من تلقاء نفسه وليس من عند الله وليس الأمر كذلك ﴿بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ بالقرآن عناداً أو إستكباراً فيرمون بهذه المطاعن كذبا ﴿فَلْيَأْتُوا عِكِيثِ مِثْلِيهِ ﴾ أي مثل القرآن في البلاغة وأخبار الغيب ﴿إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ فيما قالوا أنه كاهن أو مجنون أو شاعر تقوله إذ فيهم كثير من الكهنة والمجانين والشعراء فهو رد للأقوال الثلاثة المذكورة بالتحدي ويجوز أن يكون رداً لتقول فقط فإن سائر الأقوال ظاهر الفساد وهذا شرط مستغن عن الجزاء ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ قال ابن عباس يعني من غير رب خلقهم وذلك محال فإن الحادث الذي لم يكن موجود قبل ذلك لا يتصور وجوده من غير موجد وقيل معناه أم خلقوا من أجل لا شيء من العبادة والمجازاة يعني خلقوا عبثاً وتركوا سدى لا يؤمرون ولا ينهون كذا قال ابن كيسان والزجاج ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ لانفسهم وذلك في البطلان أظهر من أن يخلقوا من غير شيء وهذه الجملة يؤيد التأويل الأول لما قبلها ولذلك عقبه بقوله ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ بَل لَّا يُوفِنُونَ ﴿ إِلَّهُ بِما يجب به الإيقان ويدل عليه البرهان من أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض ولو أيقنوا به لما أعرضوا من عبادته ﴿أُمَّ عِندُهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ ﴾ أي خزائن رزقه فيرزقوا النبوة من يشاء أو خزائن علمه فيعلمون من هو أحق بالنبوة من غيره وبقضية الحكمة ﴿ أَمْ هُمُ ٱلْمُهَبَطِرُونَ ﴾ المسلطون القاهرون على الأشياء يجعلونها على حسب مشيئتهم ولا يكونوا تحت أمر ونهي، قرأ قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام بالسين وحمزة بخلاف عن خلاء بين الصادق والزاء والباقون بالصاد خالصة ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَرٌ ﴾ مرتقى إلى السماء ﴿يَسْتَمِعُونَ ﴾ صاعدين ﴿فِيهِ ﴾ أي كلام الملائكة وما يوحي إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن أو يعلموا ما هو حق من الله تعالى فيستمسكون به ولا يتبعوا بمحمد ﷺ فإن إدعوا ذلك ﴿ فَلَيَأْتِ مُسْتَبِعُهُم بِسُلطَنِ مُبِينٍ ﴾ أي بحجة واضحة يصدق إستماعه ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ ﴾ أي لله تعالى بنات كما يقولون الملائكة بنات الله ﴿وَلَكُرُ ﴾ أيها الناس ﴿ ٱلْبَنُونِ ﴾ فيه تسفيه لهم وإشعار بأن من هذا رأيه لا يعد من العقلاء فضلاً ممن يرتقي بروحه إلى عالم الملكوت فيطلع على الغيب ﴿ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ فَهُم مِّن مَّغْرَمِ ﴾ أي من التزام غرم ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ فلذلك لا يتبعونك مع ظهور الداعي إلى الإتباع ﴿أَمْ عِندَهُرُ ٱلْغَيْبُ﴾ قال ابن عباس المراد منه اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات ﴿ فَمُ يَكُنُونَ ﴾ منه وقيل معناه عندهم علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما جاء به محمد على من البعث وأمر القيامة والثواب والعقاب مع كونه ممكناً في نفسه واجباً ثبوته بالبرهان باطل غير واقع، وقال قتادة هذا جواب لقلوهم نتربص به ريب المنون يعني أعندهم علم الغيب بأن محمد على يموت قبلهم ولا يبقى له أثر ومعنى قوله فهم يكتبون أي يحكمون والكتاب الحكم كذا قال القعبني ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَذَا ﴾ بك ليهلكوك وهو كيدهم في دار الندوة قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المنكوبِينَ ﴿ وَإِذْ يَعَكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَعْرِجُوكُ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُ اللَّهُ وَاللّهُ خَيْرُ المنكوبِينَ ﴿ وَإِذْ يَعْكُرُ اللّهُ عَلَى كَفرهم والدلالة وعذابهم بالنار في الآخرة وضع الموصول موضع الضمير للتسجيل على كفرهم والدلالة وينصرهم على أنه هو الموجب للحكم المذكور ﴿ أَمْ لَمُمْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ في منعهم من عذاب الله وينصرهم ويرزقهم ﴿ مُبْحَنَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ . عن إشراكهم أو عن شركة ما يشركون، قال الخليل ما وي هذه السورة من أم كله استفهام يعني الإنكار وليس بعطف .

﴿ وَإِن بَرُوْا كِسَفَا مِنَ السَّمَاءِ سَافِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُومٌ ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ اللّذِي فِيهِ يُصَعَفُونَ ﴿ وَإِنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَمُهُمْ اللَّذِي فِيهِ يُصَعَفُونَ ﴿ وَإِنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابُا دُونَ ذَلِكَ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ﴿ وَإِنَّ لِللَّهُوا عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ عَلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرْ لِلْمُكْمِرُ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمُدِنَا وَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ عَلَمُونَ ﴾ وأَصْبِر لِللهُ وَلَا هُمْ إِنَّكَ بِأَعْمُدِنَا وَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَمِنَ الْبَالِ فَسَيَحْمُ وَإِذْ مَنَ النَّهُومِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

يوم لا يغني بدل من يومهم ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ يحتمل العموم والخصوص ﴿عَذَابًا ﴾ في الدنيا ﴿ وُونَ ذَلِكَ ﴾ أي قبل ذلك اليوم يوم موتهم، قال ابن عباس يعني القتل يوم بدر، وقال مجاهد الجوع والقحط سبع سنين، وقال البراء بن عازب يعنى عذاب القبر، قلت: هذا على تقدير أن يراد بيومهم الذي فيه يصعقون يوم نفخة الصعق ﴿وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك ﴿وَأَصْبِرَ لِمُكْمِر رَبِّكَ﴾ بإمهالهم وإبقائك في عنائهم، وقيل معناه واصبر إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِا ﴾ قال الزجاج: يعنى أنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إليك بمكروه، والحاصل أنك بحفظنا وجمع العين لجمع الضمير وجمع الضمير للتعظيم أو يقال جمع العين للمبالغة والدلالة على كثرة أسباب الحفظ ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ عطف على واصبر ﴿ حِينَ نَقُومُ ﴾ قال سعيد بن جبير وعطاء أي قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهمَّ وبحمدك فإن كان المجلس خيراً لازددت خيراً وإن كان غير ذلك كان كفارة له، عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان كفارة لما بينهم»(١) رواه البغوي ورواه الترمذي والبيهقي في الدعوات الكبير «إلا غفر له ما كان في مجلسه» وعن رافع بن خديج قال: كان رسول الله ﷺ بآخر عمره إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوء قال قلنا يا رسول الله إن هذه كلمات أحدثتهن قال أجل جاءني جبرئيل فقال يا محمد هن كفارات المجلس» رواه النسائي واللفظ له وصححه الحاكم، وأخرجه الطبراني في المعاجم الثلاثة مختصراً بسند جيد، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «كلمات لا يتكلم بها أحد في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن كما يتختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهمُّ وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك»(٢) رواه أبو داوود وابن حبان في صحيحه، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروالله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت عليهم ترة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» (٣) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له وابن أبى الدنيا والبيهقي، وفي رواية أبي داود «ومن قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليهم من الله ترة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا قام من المجلس (٣٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في كفارة المجلس (٤٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله (٣٣٨٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ما يقول عند النوم (٥٠٥١).

ومن اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة وما مشى أحد يمشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة» وقال ابن عباس معنى الآية صل الله حين تقوم من منامك، وقال الضحاك والربيع «إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك»(١) رواه أبو داوود والترمذي ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد وقال الترمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من حارثة وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقال الكلبي المراد بالآية الذكر باللسان حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة عن عاصم بن حميد سألت عائشة بأي شيء كان يفتخ رسول الله ﷺ إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام كبر الله عشراً وحمد الله عشراً وسبح الله عشراً واستغفر عشراً وقال: «اللهمّ أغفر لي واهدني وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، رواه البغوي ورواه أبو داود عن شريق الهذلي عن عائشة بلفظ كان إذا ذهب من الليل كبر عشراً وحمد الله عشراً وقال سبحان الله وبحمده عشراً وقال سبحان الملك القدوس عشراً واستغفر عشراً وهلل عشراً ثم قال اللهمَّ إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً» (٢) ﴿ وَمِنَ الْيَلِ فَسَبِّمُهُ أَي صلّ له قال مقاتل يعني صلاة المغرب والعشاء، قلت والظاهر أنه صلاة التهجد خص صلاة الليل بالذكر لأن العبادة في الليل أشق على النفس وأبعد عن الرياء ولذلك قدم الظرف على الفعل ﴿ وَإِدَّبُرَ النُّجُومِ ﴾ يعني إذا أدبرت النجوم وغابت بطلوع الصبح، وقال الضحاك المراد به صلاة الفجر، وقال أكثر المفسرين المراد به ركعتان قبل صلاة الفجر عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»(٣) رواه المسلم، وعنها قالت لم يكن النبي ﷺ أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر(١٤) متفق عليه، وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله ﷺ قرأ في المغرب بالطور رواه البغوي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (۲٤٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (۷۷۳)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: افتتاح الصلاة (۸۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما (٧٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاً (١١٦٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي الفجر (٧٢٤).

## سورة النجم

## 

﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ مَا مَشَلَ صَاجِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴾ وَمَا يَبِطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ إِن هُوَ إِلَّا وَخَى بُو عَنَى ﴾ وَهُوَ بِالْأَفْنِ الْمُوَىٰ ﴾ وَمُو يَا يَبْطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ أَلَّا وَخَى بُو مِنَ يُوعَىٰ بُو وَهُو بِالْأَفْنِ الْأَغْلَى ﴾ مُمَّ دَنَا فَنَدَكُ ﴾ وَهُو يَالِأَفْنِ الْأَغْلَى ﴾ مُمَّ دَنا فَنَدَكُ ﴾ وَهُو يَالِمُونِ الْمُونِ الْمُعْلَى ﴾ مَا فَنَدَكُ الْفُوادُ مَا فَنَدَلُو اللّهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ﴾ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ عِندَ سِدَرَةِ الْمُنْفِى ﴾ مَا رَأَىٰ مِن مَا يَغْنَىٰ ﴾ مَا رَاعَ الْبَعَدُ وَمَا طَعَىٰ ﴾ فَنَدُ رَأَىٰ مِن مَا يَغْنَىٰ ﴾ مَا يَعْنَىٰ السِدَرَةَ مَا يَغْنَىٰ ﴾ مَا رَاعَ الْبَعَدُ وَمَا طَعَىٰ اللّهُ وَمَا طَعَىٰ اللّهُ وَمَا طَعَىٰ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْنَىٰ اللّهُ مَا يَعْنَىٰ اللّهُ مَا يَعْنَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٦.

المعراج والهوي النزول، وقيل المراد بالنجم المسلم وبهويه دفنه في القبر، والظرف لا يجوز أن يكون متعلقاً بفعل قسم مقدر لأن القسم لا يتعدى بذلك الوقت ولا أن يكون الظرف صفة نجم لأنه جثة وظرف الزمان لا يكون صفة للجثة وظرف الزمان لا يكون صفة للجثة بل هو متعلق بحدث مقدر مضاف إلى النجم تقديره وتحرك النجم إذا هوي، وقيل إذا هاهنا اسم وليس بظرف وهو بدل إشتمال من النجم مقسم به وجه تعين هذا الوقت للقسم أن وقت الهوي أفضل أوقات النجم لأنه إن كان المراد بالنجم الثريا أو مطلق النجم فإن أريد بهويه سقوط شعلة منه لرجم الشياطين فلا شك أن رجم الشياطين مقصود من خلقة النجوم وإن أريد به انتشاره يوم القيامة ذلك وقت إتمام المقاصد التي قصد بالنجوم وإن أريد به غروبه فغروبه أوضح دليل على إمكانه ووجود صانعه، ولذا استدل الخليل عليه السلام بالأقول من الكواكب والقمر والشمس حيث قال ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكُبًا قَالَ هَلَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وبهويه نزوله أو بالنجم محمد ﷺ وبهويه نزوله من السماء ليلة المعراج فلا شك أن نزول القرآن لهداية الناس ونزول محمد ﷺ بعد عروجه لهداية الخلق نعمة جليلة من الله تعالى بلا نظير لهما وإن أريد بالنجم المسلم وبهويه دفنه في القبر فلا شك أن دفن المسلم مع إيمانه سالماً عن تسويلات النفس والشيطان غانماً بنعمة الإيمان والأعمال الصالحة وقت كماله وزوال حظر زواله والله تعالى أعلم وجواب القسم ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُونَ ﴾ محمد ﷺ عن طريق الهدى ﴿وَمَا غَوَىٰ ١٩٤٥ فِي اتباع طريق الباطل قيل الضلال ضد الهداية والغي ضد الرشد يعنى هو مهتد راشد وليس كما تزعمون يا معشر قريش وتنسبونه إلى الضلال وألغي ﴿وَمَا يَنطِقُ﴾ بالقرآن ولا بغيره عطف على ما ضل ﴿عَنِ ٱلْمُوَيِّنَ﴾ صفة لمصدر محذوف يعني نطقاً ناشئاً عن الهوى يعني لم يتقول القرآن من تلقاء نفسه كما يتقول الشعراء وكذا كل ما يتكلم ليس منشاءه الهوى النفسانية بل مستند إلى الوحي جلي أو خفي وإن كان باجتهاد مأمور من الله تعالى مقرر من الله عليه فهو ليس عن الهوى البتة ﴿إِنَّ هُوَ﴾ الضمير راجع إلى القرآن المعهود في الدهن والمدلول فيما سبق من الكلام ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴾ فليس في هذه الآية ما يدل على أنه ﷺ ما كان يتكلم بالإجتهاد والجملة تعليل بقوله ما ينطق ﴿عِلْمِهِ ﴾ يعني محمداً ﷺ الضمير المنصوب مفعول أول لعلم والقرآن أو ما يوحيٰ إليه عليه السلام مطلقاً من حيث أنه اسم لكلام تام قائم مقام مفعوليه الثاني والثالث وفاعله ﴿شَدِيدُ ٱلْقُوْنُ﴾ جمع قوة والمراد به الله سبحانه القويّ المتين ﴿ذُو مِرَّةِ﴾ المرة القوة

سورة الأنعام، الآية: ٧٦.

الشدة والأصالة والأحكام كذا في القاموس والله سبحانه شديد البطش يحكم أصل كل شيء وجملة علمه مع ما عطف عليه حال من الضمير المستكن في يوحى أو صفة بعد صفة ﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾ عطف على علمه والاستواء من المتشابهات قال السلف في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ إِنَّ أَنَ الْاستواء معلوم بلا كيف، وقال سهيل بن عبد الله التسترى لا يحوز لمؤمن أن يقول كيف الإستواء لمن خلق الإستواء ولنا عليه الرضا والتسليم، وقال مالك بن أنس الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والسؤال عنه بدعة، وحاصل الآية أنه كان لله تعالى إذا علم محمداً ﷺ نسبته به عليه السلام مجهول الكيفية كنسبته مع العرش المجيد والكعبة الحسناء وقد تظهر تلك النسبة للصوفية الكرام وتظهر على وجه أكمل منه يوم يرونه كما يرون القمر ليلة البدر ﴿وَهُو ﴾ يعني محمدا ﷺ ﴿ إِلْأُنْتِ ٱلْأَعْلَ﴾ يعنى كان محمد ﷺ إذا يوحى إليه في كمال رفعة استعداده وعلوّ مرتبته والأفق الناحية على منتهى دائرة الإمكان حيث يكون وراء ذلك دائرة الوجوب التي لا يتصور هناك للسالك سير قدمي والجملة حال من الضمير المنصوب في علمه ﴿ثُمُّ دَنَا فَنَدَكُّ ﴾ ﴿فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدَّنَ ﴾ بحذف المضافين إن كان مقدار قربه قاب قوسين أو أدنى وجملة ثم دنى عطف على علمه، قال البغوي روينا في قصة المعراج عن شريك بن عبد الله بن أنس «ودني الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه ﷺ قاب قوسين أو أدنى» قال الشيخ محمد حياة السندي في رسالته هذا حديث غريب ومثله عن ابن عباس رواه أبو سلمة عنه وأو هاهنا ليس للشك بل بمعنى بل كما في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٢) يعني بل يزيدون، قالت الصوفية العلية المراد بقوسين قوس الوجوب وقوس الإمكان فالصوفي في مرتبة دنوه قاب قوسين يبقى في نظره مرتبتي الوجوب والإمكان كلتيهما وفي دنوه أوني من قوسين يسترُعن بصيرته قوس الإمكان مطلقاً لا يرى نفسه عيناً ولا أثراً والقاب والقيبة والقاد والقيد عبارة عن المقدار هاهنا كناية عن كمال القرب وأصله أن الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد خرجا بقوسيهما وألصقا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران يحامى كل واحد منهما عن صاحبه ومراتب الدنو والتدلي وما كني بقاب قوسين أو بما هو أدنى منه درجات قرب للعهد من الله تعالى في تجلياته سبحانه يدركه الصوفي ومن لم يذق لم يدر وقد ذكروا هذه الدرجات في كتب

سورة طه، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، الآية: ١٤٧.

التصوف في كلماتهم أكثر مما تحصى، وقال الضحاك معناه دني محمد من ربه فتدلى يعني فأهوى للسجود وهذا يستلزم انتشار الضمائر ﴿فَأَوْجَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، ﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿ مَّا أَوْحَى﴾ من القرآن وغيره من الوحى الغير المتلو وضمائر أوحى وعبده وأوحى راجعة إلى شديد القوى وهذا التفسير مروي عن أنس وابن عباس وغيرهما من السلف ولا غبار عليه من حيث العربية وقالت عائشة واختاره أكثر المفسرين أن المراد بشديد القوى جبرئيل عليه السلام ذو مرة، قال ابن عباس في رواية أي ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل حسن فاستوى جبرئيل وهو يعني محمد ﷺ عطف على الضمير المرفوع المستتر في استوى على ما أجازه الكوفيون قال البغوى استوى جبرئيل ومحمد عليهما السلام ليلة المعراج، وقيل ضمير هو راجع إلى جبرئيل كان يأتي رسول الله ﷺ في صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين فسأله رسول الله ﷺ أن يريه نفسه على صورة التي خلقها فأراه مرتين في الأرض ومرة في السماء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى والمراد بالأعلى جانب الشرق وذلك أن محمداً ﷺ بجراء فطلع له جبرئيل من المشرق في الأفق إلى المغرب فخر رسول الله ﷺ مغشياً عليه فنزل جبرئيل في صورة الآدميين وضمه ﷺ إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وأما في السماء فعند سدرة المنتهى ليلة المعراج ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمد علي قوله تعالى ثم دنى يعني جبرئيل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد ﷺ لما خرّ رسول الله ﷺ مغشياً عليه فكان منه قاب قوسين أو أدنى يعنى بل أدنى، والقوس ما يرمى به في قول مجاهد وعكرمة وعطاء عن ابن عباس فأخبر أنه كان بين جبرئيل وبين محمد ﷺ مقدار قوسين قال معناه حيث الوتر من القوس، وقال ابن مسعود قاب قوسين قدر ذراعين وهو قول سعيد بن جبير وشفيق بن سلمة والقوس الذراع يقاس بها كل شيء كذا روى البخاري في تأويل الآية عن عائشة (رض)، وقال البغوي وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة قيل في الكلام تقديم وتأخير تقديره ثم تدلى فدني لأن التدلي سبب الدنو والظاهر أن الدنو أعم مطلقاً عن التدلى فإن الدنو لا يقتضى وصول الشيء إلى منتهى مسافة يريد قطعها إلى تحت بخلاف التدلى فإنه مأخوذ من الدلو فإن التدلى وصول الدلو إلى قعر البئر وأيضاً يعتبر في التدلي الوصول إلى المنتهى مع بقاء تعلقه بالمبدأ يقال أدلى رجله من السرير وأدلى دلوه والدوالي للثمر المعلق فأوحى جبرئيل إلى عبده يعني عبد الله ما أوحيٰ الله إليه. وهذا التأويل يأباه العربية والمعقول بوجوه: أحدها أن قصة جبرئيل هذه حكاية حال والكلام في أن القرآن ليس شيئاً منهما مما نطق محمد ﷺ من تلقاء نفسه بل كله مما أوحى إليه من

ربه وجملة شديد القوى مع ما عطف عليه من قوله فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دني فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حال من الضمير المستكن في قوله إلا وحي يوحى وزمان الحال يتحد مع زمان صاحبه فتقتضي الكلام وقوع تلك القصة في كل مرة أوحي إليه شيء من القرآن وإلا لا يجوز وقوعه حالاً أو لا يجوز القول بأن القرآن كله كذلك، ثانيها أنه يلزم حينئذ إنتشار الضمائر في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْجَنَ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْجَى ﴾ ورجوع ضمير عبده إلى الله سبحانه قرينه لكونه ضمير أوحي راجعاً إلى الله تعالى، ثالثها أن الدنو أو التدلى من جبرئيل عليه السلام وكونه قاب قوسين أو أدنى ليس كمالاً للنبيّ ﷺ فإن النبيِّ ﷺ كان أفضل من جبرئيل عليه السلام، قال رسول الله ﷺ «وزيراي في السماء جبرئيل وميكائيل»(١) ووجه القول بالتأويل الثاني إنما هو استبعاد لاستواء والدنو والتدلي إلى الله تعالى ولما كان القرآن ناطقاً بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فلا وجه للقول بهذا التأويل البعيد والإستواء والدنو والتدلي وكونه قاب قوسين أو أدني بلا كيف على ما يليق بالتنزيه مشهود لأرباب القلوب كمشاهدة القمر ليلة البدر بالأوجه في القول ما قالوا والله تعالى أعلم، قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَكُ أَنه أُوحِي إليه ﴿أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَىٰ ﴾ (٢) إلى قوله و ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ (٣) وقيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت وعلى الأمم حتى يدخلها أمتك والظن أن ما أوحي عام ولا وجه للتخصيص ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ ﴾ أي فؤاد محمد ﷺ ﴿ مَا يَرَى ﴾ قال ابن مسعود رأى محمد ﷺ جبرئيل له ستمائة جناح وكذا روي عن عائشة (رض) وأنكرت عائشة رؤية النبي ﷺ به. روى البخاري عن مسروق قال قلت لعائشة يا أماه هل رأى محمد ﷺ ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حد ثكهن فقد كذب من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب ثم قرأت ﴿ لَا تُدْرِكُ مُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُّ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَق مِن وَرَآيِ جِحَابٍ﴾، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكَسِبُ غَدًّا ﴾ ومن حدثك أنه كتم شيئاً من الوحي فقد كذب ثم قرأت ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ الآية ولكن رأى جبرئيل في صورته مرتين (١٤)، وقال ابن عباس ما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الشرح، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة والنجم (٤٨٥٥).

كذب الفؤاد ما رأى، (ولقد رآه نزلة أخرى) أن محمد على رأى ربه جل وعلا بفؤاده مرتين (١) كذا روى مسلم عنه، وفي رواية الترمذي قال ابن عباس رأى محمد ربه قال عكرمة قلت أليس الله يقول ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَارُ ﴾ وقال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى محمد ربه مرتين، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس محمد ﷺ ربه يعنى بعينه قال البغوي قال عكرمة عن ابن عباس قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد علي بالرؤية، وروى الترمذي عن الشعبى أن كعب الأحبار قال لابن عباس: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورأى محمد ﷺ مرتين، قلت: المراد بالرؤية المختلف فيها إما الرؤية بالبصر وإما الرؤية القلبية المعبر عنها بالمشاهدة فغير مختص بالنبيّ ﷺ بل يتشرف أولياء أمته ﷺ أيضاً وقد ادعى بعض الأولياء الرؤية البصرية وذلك خلاف إجماع في حق غير النبيّ على الاشتباه، ووجه الاشتباه أن الصوفي قد يرى ربه بقلبه وهو يقظان ويتعطل حينئذ بصره لكنه يزعم في غلبة الحال أنه يراه ببصره وإنما هو يراه بقلبه وبصره معطل وقوله عليه السلام «رأيته بفؤادي» لو ثبت لا يدل على نفى الرؤية بالبصر إلا بالمفهوم، قلت وقول ابن مسعود وعائشة شهادة على النفي وشهادة الإثبات أرجح وما احتج به عائشة على نفي رؤيته ﷺ فلا يخفى ضعفه وأما قوله تعالى: ﴿لَّا تُدَرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو (٢) فقد ذكرنا في تفسير تلك الآية في سورة الأنعام أن الدرك أخص من الرؤية ونفي الدرك لا يستلزم نفي الرؤية قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَرَكُمَا ٱلْمَعْمَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي ١٠ وأيضاً مفهوم الآية سلب عموم الدرك لا عموم سلب الدرك وأما قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِي جِمَابٍ ﴾ (١) ترديد بين الوحي من وراء الحجاب والوحي بلا حجاب فلا استدلال به والله تعالى أعلم، وروى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله على هل رأيت ربك؟ قال: «نورأني أراه"(٥) أنى بفتح الهمزة للإستفهام يعني كيف أراه في بعض الروايات نوراني منسوب إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: معنى قول الله عز وجل ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَىٰ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المَالِمُ المَا اللهِ

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٣. (٣) سورة الشعراء، الآية: ٦١ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: في قوله عليه السلام «نور أنى أراه» وفي قوله: «رأيت نوراً» (١٧٨).

النور أراه فعلى الرواية الثانية يثبت الرؤية وعلى الرواية الأولى ليس الحديث صريحاً في نفي الرؤية مطلقاً، قلت: وبعد ثبوت رؤيته ﷺ ربه بالعين كما يدل عليه حديث ابن عباس وكعب أيضاً أن المراد بالرؤية في الآية الرؤية القلبية فإنها هي المتصورة عند كل وحي يوحى إليه دون الرؤية البصرية فإنها مختصة بليلة المعراج. قرأ أبو جعفر وهشام عن أبي عباس كذب بتشديد الذال من التذكيب يعنى ما كذب قلب محمد عليه ما رأى بعينه أو بقلبه بل صدقه وأيقنه وهو حققه فإن الأمور القدسية تدرك أولاً بالقلب ثم ينتقل منه إلى البصر والبصيرة فإن ابصر مثل ما أدرك بالقلب وإن قصر بصره أو بصيرته عما أدركه القلب ورأى بخلافه كذبه وهذا هو المصداق الفارق بين العلوم الحقة الفايضة من الرحمن وبين الخيالات الوهمية وملتبسات الشيطانية فإن الصوفي قد يلتبس عنده العلوم والإلهامات والمكاشفات القدسية المفاضة عليه من الله سبحانه بما يتخيله الوهم والخيال وبما ألقى الشيطان في أمنيته، والفارق بينهما أن يرجع الصوفي إلى قلبه فإن صدقه قلبه واطمأن به ورأى في قلبه منه برد اليقين علم أنه من الله سبحانه وإن كدبه قلبه واضطرب عنده وأبي عرف أنه من النفس أو الشيطان، قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءك في صدرك شيء فدعه» رواه أحمد عن أبي أمامة وقال عليه السلام «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»(١) وقرأ الجمهور بتخفيف الذال والكذب يجيء متعدياً بمعنى كذب له ومجازه ما كذب الفؤاد لمحمد علية فيما رأى يعنى أخبره على ما في نفس الأمر فان قيل هذه الآية يقتضي أن تصديق القلب يغاير رؤية القلب؟ قلنا نعم وتحقيق المقام أن قلب المؤمن يدرك الله سبحانه وصفاته بمعية ذاتية غير متكيفة مترتبة على محبة ذاتية غير متكيفة ولا يراه بل رؤية مقتصرة على مراتب الظلال بل القلب لا يرى شيئاً من ذوات الممكنات أيضاً فإن حصول الأشياء في الأذهان إنما هي بأشباهها وظلالها لا بأنفسها وما يرى ذات شيء مما يراه إلا يتوسط الباصرة فرؤية الله سبحانه تيسير للمؤمنين في الآخرة بتوسط الحاسة لا في الدنيا إلا ما ذكرنا من الخلاف في حق النبي ﷺ خاصة ودركه تعالى مختص بالقلوب دون الأبصار فإنه تعالى لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة فرؤية القلب سواء كانت بتوسط البصر أو بلا توسط قد يعتبر به الغلط بتخليط الوهم أو تلبيس الشيطان أو زيغ البصر وطغيانه عما يراه وأما دركه البسيط فلا يعتبر به شيء من ذلك ويتفرع عليه الاطمئنان بالحق وتصديقه والإباء عن الباطل وتكذيبه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ﴿أَنْتُمْرُونَامُ ﴾معطوف على محذوف، قرأ حمزة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التاريخ ورواه أحمد والدارمي، وقال النووي في الرياض: إسناده حسن، وروى الطبراني قريباً منه وفي سنده مجهول. انظر فيض القدير (٩٩١).

والكسائي أفتمرونه على وزن تدعونه بمعنى تغلبونه في المرأ يقال ماريته فمريته بمعنى حادلته فغلبته وعلى هذا التقدير الكلام أتمرونه فتمرون ﴿عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ عدي بعلى لأن الفعل بمعنى الغلبة، وقيل تمرون تجحدون يقال مريت الرجل حقه يعني جحدته والمعنى أتجادلون محمداً فتجحدون صدقه على ما يرى والتعدية بعلى حينئذ أيضاً لتضمن الفعل مع الغلبة فإن المجادل والجاحد يقصدان بفعلهما للغلبة على الخصم وقرأ جمهور القراء أفتمارونه من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة أي استخرج لبنها فان كلا من المتجادلين يمري ما عند صاحبه يستخرجه وتقدير الكلام حينئذ تنكرون قول محمد فتمادون عن ما يرى، والاستفهام للتوبيخ والإنكار يعني لا ينبغي الإنكار والجدال فيما يدعي محمد على رؤيته وأورد صيغة المضارع استحضاراً للحال الماضي وحكاية عنه وجاز أن يراد به التوبيخ على إنكار كل ما أراه محمد على الحال أو الإستقبال.

﴿ولقد رآه ﴾ يعنى والله لقد رأى محمد ﷺ ربه جل وعلا أو جبرئيل على صورته التي خلق عليها على اختلاف القولين المذكورين ﴿ زَلَّهُ ﴾ فعلة من النزول كجلسة من الجلوس منصوب على الظرفية من رآه تقديره وقت نزلة أخرى أو على المصدرية تقديره نازلا نزلة أخرى وفي إيراد نزلة إشعار بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بالنزول والدنو فإن رؤية البشر الممكن الواجب جل سلطانه إنما يتصور إذا كان البشر الرائي في الأفق الأعلى والدرجة الإنس من درجات الإمكان والله تعالى يتنزل من مراتب التنزيه إلى نوع من درجات التشبيه فيرى من وراء حجب الظلال أو الصفات ولا يذهب عليك من مقالتي هذا حدوث أمر في جانبه تعالى ذلك علواً كبيراً بل النزول والعروج كلها في مرتبة العلم يظهر بحدوث صفاء في مرآة قلب المتجلى له وقد مر البحث عن مثله في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ﴾(١) ﴿أُخْرَىٰ﴾ هذا يدل على تعدد الرؤية ولا يدل على الإنحصار في المرتين فما روي عن ابن عباس وكعب الأحبار أنه رأى ربه مرتين محمول على بيان أدنى ما يتصور فيه التعدد وهذه الآية حكاية عن رؤية النبيِّ ﷺ أو بليلة المعراج ﴿عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنكَفَىٰ ۞﴾ والظاهر أن ما حكي عن ابن عباس وكعب رؤيته ﷺ ربه بعينه هو هذه الرؤية وقوله عند سدرة المنتهى ظرف متعلق يراه أو إضافة السدر إلى المنتهى إضافة موصوف إلى صفة نحو جانب الغرب ومسجد الجامع أجازه الكوفيون وتأويله عند البصر بين سدرة المكان منتهى وجعل المنتهى صفة لها لأنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض فيقبض منها ويهبط به من فوقها فيقبض منها وينتهي إليها علم الخلائق وما خلقها غيب ويدل عليه ما يورد عليك من حديث ابن مسعود وكعب.

## قصة المعراج

في الصحيحين عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبيّ ﷺ قال: «بينما أنا في الحطيم مضطجعاً إذ أتاني آتِ فشق بين هذه وهذه يعني من ثغرة نحره إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد» وفي رواية «ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مليء إيماناً وحكمة ثم أتيت بداية دون البغل وفوق الحمار يقال له البراق يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبرئيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبرئيل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسلت إليه؟ قال نعم، قيل مرحباً به فتعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالإبن الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فذكر نحو ما ذكر في السماء الدنيا وكذا ذكر كل السماء، قال فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم فسلمت عليهما فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح وذكر في السماء الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون وفي السادسة موسى كل قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح، قال عليه السلام «فلما جاوزت بكي يعني موسى قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فذكر الاستفتاح وغير ذلك نحو ما مر وذكر هناك إبراهيم، قال جبرئيل هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه فرد السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرو إذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران قلت ما هذا يا جبرئيل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات، ثم رفع بي إلى البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خُمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم فرجعت ومررت على موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشراً فرجعت إلى موسى فقال مثله فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فأرجع إلى ربك فاسئله التخفيف لأمتك قلت سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى منادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي (١) وروى مسلم عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله على قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» وقال ابن جرير عن أبيه قال قال رسول الله علي «انتهينا إلى بيت المقدس قال جبرئيل بأصبعه فخرق بها الحجر وشد به البراق قال رسول الله ﷺ ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبرئيل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرئيل إخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء» وساق مثل معنى ما ذكر من الحديث «قال فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير وقال في السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بي ودعا بي بخير ولم يذكر بكاء موسى وقال في السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه وفي رواية قال جبرئيل هذا البيت المعمور يصلّي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لا يعودوا آخر ما عليهم ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشَّها من أمر الله ما غشى تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها وأوحى إلي ما أوحى ففرض عليّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة في كل يوم وليلة، قال ارجع إلى ربك فسئله التخفيف فإن أمتك لا يطيق ذلك فإنى بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال فرجعت إلى ربى فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى فقلت حط عنى خمساً، قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسئله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى، حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فلذلك خمسون من هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عمل بها كتبت له عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب له بشيء فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣٢٠٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، الإسراء برسول الله على إلى السماوات فرض الصلوات (١٦٤).

حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسئله التخفيف فقال رسول الله عليه فقلت قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه. وفي الصحيحين عن ابن عباس عن أبي ذر يحدث عن النبي ﷺ فقال: «فرّج عني سقف بيتي وأنا بمكة فذكر شق الصدر نحو ما ذكر ولم يذكر البراق، قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئت إلى السماء الدنيا فقا جبرئيل الخازن السماء افتح فذكر نحوه، فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكي فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبرئيل من هذا قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكي، فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه قال وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة، قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا يقولان قال النبي على الله عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وقال ابن حزم وأنس ففرض الله على أمتي خمسين فرجعت بذلك حتى مررت على موسى قال ما فرض الله لك قلت خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعه فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقلت وضع الله شطرها فقال أرجع إلى ربك فإن أمتك لا يطيق فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديّ، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي فانطلق بي حتى انتهى بي إلى السدرة وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذا اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وروى معمر عن قتادة عن أنس أن النبي على أتي البراق ليلة أسري به مسرجاً ملجماً فأصعب عليه فقال جبرئيل: أبمحمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقاً. وروى مسلم عن ابن مسعود قال لما أسري برسول الله ﷺ إنتهى به إلى السدرة المنتهي وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج بها من الأرض فيفيض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، وذكر البغوي أنه قال هلال بن يسار سأل ابن عباس كعباً عن سدرة المنتهي وأنا حاضر فقال إنها سدرة في أصل العرش وإليها ينتهي علم الخلائق وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله، قلت ومعنى قوله إليها ينتهي علم الخلائق يعني أن بعض المخلوقات يعنى الملائكة يحضرون إلى سدرة المنتهي ولا يتجاوزها أحد من الخلائق فما ورائها غيب من كل وجه وأما سدرة المنتهى فهي وإن كان غيباً بالنسبة إلى البشر فليس يغيب بالنسبة إلى بعض الملائكة، وروى البغوي بسنده عن أسماء بنت أبي بكر

قالت سمعت النبي عليه يذكر سدرة المنتهى قال: «يسير الراكب في ظل الغصن مائة عام ويستظل في الغصن منها مائة ألف راكب فيها فراش من ذهب كأن ثمرها القلال»، وقال مقاتل هي شجرة تحمل الحلي والحلل والثمار وجميع الألوان لو أن ورقة منها وضعت في الأرض أضاءت لأهل الأرض وهي طوبي التي ذكرها الله في سورة الرعد، ﴿عِندَهَا جَنَّةُ لَلْأُوكَةُ ﴿ إِلَى المَاوِي أَيضاً مِن قبيلِ إضافة الموصوف إلى الصفة جوزها الكوفيون ويؤله البصريون بجنة المكان المأوى، قال عطاء عن ابن عباس معناه جنة يأوى إليها جبرئيل والملائكة وقال مقاتل والكلبى تأوي إليها أرواح الشهداء وجنة المأوى مبتدأ أو فاعل للظرف والجملة صفة لسدرة إن كانت الإضافة للعهد الذهني في قوة النكرة وإلا فهي حال عنها ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ إِنَّ الطَّرف متعلق يراه الموصول مع الصلة فاعل يغشى إستعمال الموصول للتفخيم وصيغة المضارع بمعنى الماضي والمعنى غشيها ما لا يستطيع أحد أن ينعتها لحسنها أو لكثرة عددها أو لعدم درك كنهها وقد مر في حديث المعراج عن أنس فلما غشيتها من أمر الله ما غشى تغيرت في أحد من خلق يستطيع أن ينعتها من حسنها، وروى مسلم عن ابن مسعود قال: «إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب»(١) وكذا ذكر البغوي قول ابن عباس قال البغوي عن الحسن قال غشيها نور رب العزة فاستنارت قلت لعل نور رب العزة كعزة كذا كنى عنها بفراش من ذهب وقال مقاتل تغشيها الملائكة أمثال الغربان.

وقال السدي من الطيور وروي عن أبي العالية عن أبي هريرة (رض) أو غيره قال غشيها نور الخلائق وغشيتها الملائكة من حب الله أمثال الغربان حتى يقعن على الشجر، قلت: ولا منافاة بين تغشية نور رب العزة وتغشية الملائكة فإن تغشية الملائكة إنما هي لأجل تغشية نور رب العزة كما يدل عليه قول غشيها من الملائكة من حب الله أمثال الغربان وتغشية النور من قبيل التجليات النورية والله تعالى أعلم قال البغوي يروى في الحديث رأيت على كل ورقة منها ملكاً قائماً يسبح الله تعالى: ﴿مَا زَاغَ ٱلْمَرُ ﴾ يعني ما مال بصر النبي ﷺ يميناً ولا شمالاً وما أخطر في النظر بل أثبته إثباتاً صحيحاً ﴿وَمَا طَهَى﴾ أي ما جاوز عن المحبوب إلى غيره.

من العيشق وحالاته أحرق قلبي بحراراته ما نظر العين إلى غيركم أقسم بالله وآياته

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: ذكر سدرة المنتهى (١٧٣).

قيل معناه ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ﴿لَقَدُ رَأَى ﴾ أي لقد رأى محمد ﷺ ﴿مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَى ﴾ مفعول لرأى ومن آيات ربه حال منه مقدم عليه ومن للتبعيض يعنى والله لقد رأى محمد الكبرى من آيات ربه وجاز أن يكون من زائدة وآيات ربه مفعول به الكبرى صفة لها، وجاز أن يكون المفعول محذوفاً تقديره لقد رأى شيئاً من آيات ربه الكبرى والمراد بالآيات العجائب الملكوتية التي رأها في ليلة المعراج في مسيرة وعوده من البراق والسماوات والأنبياء والملائكة والسدرة المنتهى وجنة المأوى، روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۗ ﴿ قَالَ رأَى جبرئيل في صورته له ستمائة جناح(١)، وروى البخاري عنه ﴿لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَئَ ﴿ إِلَّهُ ۗ قَالَ رأى رفرفاً أخضر سد الأفق<sup>(٢)</sup>، وإنما وصف تلك الآيات بالكبرى لتجليات مخصوصة في تلك الآيات وكونها مهبط الرحمة والبركة وإلا فكل ممكن آية كبرى على وجود صانعه ودليل واضح مكتفي لا يحقر منها شيء قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلَقُواْ ذُكِابًا وَلُو ۗ أَجْمَعُواْ لَهُم ﴿ " فَإِن قيل هذه الآية تؤيد قول من قال أن النبي عَلَيْم إنما رأى مرتين جبرئيل عليه السلام دون الله سبحانه لأن رؤية الآيات غير رؤية الذات؟ قلنا: رؤية الآيات لا ينافي رؤية الذات بل الآيات قد يجلى فيه الذات كما أن الشمس يتجلى في المرآة. فإن قيل قد ذكرت في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا طَغَنَ﴾ يعني ما جاوز بصره عن المحبوب إلى غيره فكيف يتصور رؤية الآيات؟ قلت: المقصود من رؤية الآيات إنما هي الذات ومن ثم تكون الآيات مرآة للذات فحين رأى الآيات جاوز نظره عنها إلى الذات وحين رأى الذات لم يتجاوز عنه إلى غيره أصلاً.

## مسألة:

أجمع المؤمنون من أهل السنة والجماعة أن معراجه على في اليقظة حق فقيل مسراه على مسراه على من المسجد الحرام إلى الأقصى قطع ثابت بقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي آسَرَىٰ مِعْبَدِهِ ﴾ الآية فيكفر جاحده وأما معراجه إلى السماء السابعة وما فوقها فثبت بأحاديث صحاح فينسق جاحده ولا يكفر والصحيح أن معراجه على الصحيحين عن شريك بن عبد الله بهذه الآية يكفر جاحده. فإن قيل ما رواه الشيخان في الصحيحين عن شريك بن عبد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: ذكر سدرة المنتهى (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، بأب: ﴿لَقَدَ رَلَىٰ مِنْ ءَايَنِ رَبِّهِ ٱلْكُبُّرَىٰ ﴿ ﴿٤٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٧٣.

قال سمعت أنى بن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله ﷺ من مسجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق حديث المعراج بقصته قال فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان قال هذا النيل والفرات ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أزفر قال ما هذا يا جبرئيل؟ قال هذا الكوثر الذي هيًّأ لك ربك وساق الحديث، وقال ثم عرج بي إلى السماء السابعة وقال: قال موسى رب لم أظن أن يرفع على أحد ثم علابه فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهي ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى، أوحى الله خمسين صلاة كل يوم وليلة قال فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات ثم أجبته موسى عند الخمس، فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت النبي ﷺ إلى جبرئيل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبرئيل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا فقال الجباريا محمد فقال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدى كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك، فقال موسى إرجع إلى ربك فسأله فليخفف عنك أيضاً قال رسول الله ﷺ قد والله استحييت من ربي مما اختلف إليه، قال فاهبط باسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام(١). هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم مختصراً يدل على كون المعراج في المنام؟ قلنا: طعن بعض أهل الحديث على هذا الحديث وقالوا وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا هذا وأحال الآفة فيه إلى شريك بن عبد الله وذلك أنه ذكر فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه، واتفق أهل العلم على أن المعراج كان بعد الوحى بنحو من اثنى عشر سنة قبل الهجرة بسنة، وقال بعض أهل الحديث إن هذا كان رؤيا في المنام أراه عز وجل قبل الوحي وهو في المسجد الحرام ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة تحقيقاً لرؤياه من قبل كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة ثم كان تحقيقه سنة ثمان ونزل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ ۖ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ ﴾ (٢) والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد، باب: قوله تعالى: ﴿وَكُلُّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا﴾ (٧٥١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

﴿ أَوَمَ يَمُ اللَّذَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنُوهُ النَّالِنَةُ الْأَخْرَىٰ ﴾ أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْنَ ﴿ وَاللَّهُ إِذَا مِسْمَةٌ ضِيرَىٰ ﴾ أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأَنْنَ ﴿ وَاللَّهِ إِذَا مِسْمَةٌ ضِيرَىٰ ﴾ إِنَّ هِنَ إِلَّا أَشَمَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِن تَبِهُ الْمُلَكَ ﴾ أَلْمُلكَ هَا اللَّهُ مِن تَبِهُ الْمُلكَ ﴾ أَللَّهُ وَمَا تَنْهُوى الْأَنْفُلُ وَلَا تُمْ وَلَكَ عَامَهُم مِن تَبِهُ الْمُلكَ ﴾ أَلمُلكَ هَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا تَنْهُونَ إِلَّا اللَّهُ وَمَرْضَى اللَّهُ وَلَمْ مِن مَلكِ فِي السَّمَوْتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُم شَيَّا إِلَّا مِنْ بَعْلَا إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّا الللللَّالَةُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللللَّالِ اللَّهُ الللل

ولما ذكر الله سبحانه رؤية النبي ﷺ ربه وآيات ربه وتعلمه ﷺ منه تعالى وتصديق قلبه أردفه بذلك تقبيح الكفار بقصر نظرهم على مجازه لا حقيقة لها فقال ﴿أَفْرَعَيْمُ ﴾ الاستفهام للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على محذوف تقديره أنظرتم ما تعبدونه فرأيتم ﴿ ٱلَّكَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة يصدونها ويزعمون الملائكة بنات الله ويزعمون الأصنام هياكل الملائكة ويقولون الأصنام استوطنها جنيات هن بنات الله واشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فاشتقوا من الله اللات ومن العزيز العزى تأنيث الأعز، وقيل اللات أصله لوية على وزن فعلة من لوى يلوي لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون حولها قلبت الواو ألفاً وحذفت الياء على خلاف قياس وضعت تاء التأنيث مكانها فكتبت طويلاً، قرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح ورويس بتشديد التاء على أنه سمى به لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج فلما مات كانوا عكوفاً على قبره ثم كانوا يعيدونه وقال قتادة كانت اللات صنماً لثقيف بالطائف، وقال ابن زيد كانت بيت بنخلة تعبده قريش. وأما العزى قال مجاهد هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها وقال ابن إسحاق كانت بيتا بنخلة وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان حلفاء بني هاشم كانت أعظم أصنام قريش وجميع كنانة كان عمرو بن لحي قد أخبرهم أن الرب يشتي بالطائف عند اللات ويصيف بالعزى فعظموهما وبنوا لهما بيتاً وكانوا يهدون إليه كما يهدون إلى الكعبة، وروى البيهقي عن أبي الطفيل بعث رسول الله ﷺ يوم فتح مكة خالد بن وليد فأتاها خالد فقطع السمرات وهدمها ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فقال هل رأيت شيئاً قال لا قال فإنك لم تهدمها فرجع خالد وهو مستيقظ فلما رأت السدنة خالداً انبعثوا في الحيل وهم يقولون يا عزى خليه يا عزى عوديه وإلا فموتي برغم فخرجت إليه سوداء عريانة ناشرة الرأس تحثوا التراب على رأسها ووجهها فجرد سيفه وهو يقول كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك فضربها بالسيف فخبر بها باثنين ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره قال نعم تلك العزى قد يئست أن تعبد ببلدكم أبدأ. وقال الضحاك هي صنم بغطفان

وضعها سعد بن ظالم الغطفاني وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فعاد إلى بطن نخلة وقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليست لكم ولهم إله يعبدونه وليس لكم قالوا فما تأمرنا قال أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة نقلها إلى النخلة فوضع الذي أخذ من الصفا فقال هذا الصفا ثم وضع الذي أخذ من المروة فقال هذه المروة ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى شجرة فقال هذا ربكم فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الحجارة حتى افتتح رسول الله ﷺ مكة فأمر برفع الحجارة وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها ﴿وَمَنُوهَ ﴾ قرأ ابن كثير بمد وهمزة على أنه مفعلة من النوء كأنهم يستمطرون الأنواء عندها تبركاً بها أصله منواة قلبت الواو ألفاً بعد ثقل حركتها إلى ما قبلها والباقون بلا مد وهمزة فهي فعلة من مناة إذا قطعه فإنهم كانوا يذبحون عندها القرابين، قال قتادة هي لخزاعة كانت بقديد وقالت عائشة (رض) في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت حذوة قديد، وقال ابن زيد بيت كان بالمشال تعبده بنو كعب وقال الضحاك صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة وقال بعضهم اللات والعزى ومناة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. ذكر محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد أنه بعث رسول الله ﷺ حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وهو بالمشلل وهو الجبل الذي يهبط منه إلى قديد لست بقين من رمضان في فتح مكة وكانت مناة للأوس والخزرج وغسان فخرج سعد في عشرين فارساً حتى إنتهى إليها وعليها سادن فقال السادن ما تريد؟ قال هدم مناة، قال وأنت ذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعوا بالويل وتضرب صدرها فقال السادن مناة دونك بعض غضبانك ويضربها سعد بن زيد الأشهيلي فقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه. اختلف القراء في الوقف على اللات ومناة فوقف بعضهم عليهما بالهاء وبعضهم بالتاء، وقال بعضهم ما كتب في المصحف بالتاء يعني اللات يوقف بالتاء وما كتب بالهاء يعني مناة يوقف عليه بالهاء ﴿ ٱلثَّالِئَةَ ﴾ صفة لمناة أي الثالثة للصنمين المذكورين ﴿ ٱلْأُخْرَٰيُّ ﴾ صفة لمناة بعد صفة للتأكيد أو الأخرى من التأخر في الرتبة واللات والعزى ومناة منصوبان على أنها مفعول أول لرأيتم ومفعوله الثاني محذوف تقديره أنظر تم ما تعبدونه فرأيتم اللات والعزى ومناة بنات الله تعالى البتة مستحقة للعبادة يعنى ليس كذلك والله تعالى أعلم، قال الكلبي كان المشركون بمكة يقولون الأصنام والملائكة بنات الله وكان الرجل منهم إذا بشر بالأنثى كره فقال الله تعالى منكراً عليهم ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى \* تِلْكَ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَيَّ ١٠ أين عباس وقتادة أي قسمة جائرة حيث جعلتم لربكم ما تكرهون

لأنفسكم، وقال مجاهد ومقاتل أي قسمة عرجاً، وقال الحسن غير معتدل، قرأ ابن كثير ضيزى بالهمزة من ضئزه إذا ظلمه على أنه مصدر لعت به مبالغة يعني قسمة ظالمة والباقون بالياء، قال الكسائي يقال ضاز يضيز ضاز أو ضاز يضوز ضوزاً وضاز يضاز ضازاً إذا ظلم ونقض، قلت: ليس هذا ضاز ويضوز بل هو يائي من ضاز يضير على وزن باع يبيع أو ضاز يضاز على وزن نال ينال وأصل ضيزي فُعلى بضم الفاء لأنها صفة والصفات لا تكون ألا على فعلى بضم الفاء كحبلي وأنثى أو فعلى بفتح الفاء نحو غضبي وسكرى وعطشى وليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت وإنما يكون في الأسماء كذكرى وشعرى وإنما كسر الضاد هاهنا لشلا ينقلب الياء وأوفينبس بناءه كذا قالوا في جمع الأبيض بيض والأصل بضم الفاء مثل حمر وصفر ﴿إِنَّ هِيَ ﴾ الضمير للأصنام فإن كان المراد بالأصنام أجرام الحجارة فالمعنى ما تلك الحجارة باعتبار الألوهية شيئاً مستحقاً للألوهية ﴿ إِلَّا أَسَمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآ فَكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلطَنِّ ﴾ جملة سميتموها الخ وجملة ما أنزل الله صفتان لأسماء والضمير للأصنام مبتدأ والمستثنى المفرغ خبره والمعنى ما تلك الحجارة آلهة إلا آلهة اسمية باصطلاحكم من غير داع إليه وما جعل الله على ألوهيتها واستحقاقها للعبادة حجة، وجاز أن يكون الضمير للأصنام باعتبار ما يدعى الكفار أنها حقائق ملكيته أو غير ذلك حالة فتلك الأصنام وهي بنات الله وشفعاء فالمعنى ما هي شيئاً في الواقع إلا أسماء بلا مسمى تخيلتم وجودها وسميتموها بأسماء مثل اللات والعزى وبنات الله وشفعاء وحالة في الأصنام ما أنزل الله على وجودها برهاناً، وجاز أن يكون الضمير راجعاً إلى الأسماء المذكورة، والمعنى ليست الأسماء المذكورة من اللآت والعزى شيئاً إلا أسماء مجعولة لكم من غير استحقاق ومنشأ اتزاع فإنهم يطلقون اللات باعتبار استحقاقها الألوهية والعكوف عليها والعزى بعزتها ومناة لاستحقاقها التقرب إليها بالقرابين، وجاز أن الضمير راجعاً إلى الصفة التي يصفونها بها من كونها إلَّهة وبنات الله وشفعاء يعني ليست تلك الصفات التي تصفونها بها إلا أسماء من غير حقيقة وصدق في نفس الأمر ﴿إِن يَتَّبِعُونَ﴾ أي الكفار في تسميتها ﴿إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ الحاصل بتقليد الآباء من غير دليل صحيح أو المعنى إلا توهماً بإطلاق ﴿وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾ يعنى ما تشتهيه أنفسهم الجملة بيان أو بدل من قول ما أنزل الله بها من سلطان فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة وإشارة إلى ترك مخاطبة هؤلاء السفهاء كما يصرح فيمًا بعد بقوله فأعرض عمن تولى ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدُئَ ﴾ أي ما يهتدى به إلى الحق القطع يعني الرسول والكتاب فلم يتبعوه وتركوه والجملة معترضة ﴿أُمَّ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿ أَمُّ مِنقَطِعة ومعنى بل فيه للإبتداء ومعنى الهمزة للإنكار يعني ليس للإنسان كل ما يتمناه والمراد نفي طمعهم في شفاعة الأصنام وقولهم ﴿وَلَيْنِ تُحِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندَمُ لَلَّحُسَّيُّ ﴾ (١) وقولهم: ﴿وَقَالُواْ لَوْلا نُزِلَ هَذَا اللَّهُ وَالْأُولَى ﴿ فَالَهُ وَلَا يُولا نُزِلَ اللَّهُ وَالْأُولَى ﴿ الفاء للسببية والجملة تعليل للنفي المفهوم مما سبق يعني ليس للإنسان كل ما يتمناه بأن الدار الآخرة والدار الأولى كل واحدة منهما مملوكة لله مختص به يعطيهما من يشاء ويمنعهما ممن يشاء لا دخل في منعه وإعطائه لتمني متمنى ولا لشيء آخر غير إدارته تعالى ﴿وَكُم مِن مَلكِ كَائِن ﴿ فِي السَّمَوَتِ لَا تُدِي شَفَعَهُمُ مَ شَيْنًا إِلّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لِمَن يَشَاءُ مِن الغناء ولا ينفع في حين من الأحيان ﴿ إِلّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله ﴾ في الشفاعة ﴿ لِمَن يَشَاءُ هُ من المكرمين المقربين فكيف يرجون هؤلاء شفاعة الأصنام والآية رد لقولهم هؤلاء شفعاءنا المكرمين المقربين فكيف يرجون هؤلاء شفاعة الأصنام والآية رد لقولهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله يعني شفاعتهم .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ إِٱلْآخِرَةِ لَلْسَتُونَ ٱلْلَهِكَةَ شَيْبَةَ ٱلْأَنْقُ ۞ وَمَا لَمُمْ بِهِ، مِنْ عِلَمْ إِن لِنَجْمُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيْبًا ۞ فَأَعْرِضْ عَن مِّن تُوَلِّى عَن ذِكْرَنا وَلَمْ يُرِدَ يُودَ إِلَّا ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنِيَا ۞ وَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلَمْ إِنَّ رَبِكَ هُو أَعْلَمُ بِمِن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ، وَهُو أَعْلَمُ بِمِن أَهْتَدَىٰ ۞ وَلِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْنِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ لِيجْزِى ٱلّذِينَ أَسْتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَحْزِى ٱلّذِينَ أَصَّمُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَحْزِى ٱلّذِينَ أَصَالُوا مِنْ اللّهَمْ إِنَّ رَبِكُ وَسِعُ ٱلمَعْفِرَةً هُو أَصَالُوا بِمُعْرِدٍ أَمْهَا مُنْ فَلَا تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذَ ٱلشَّاكُمْ فَلَ تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِهُونِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تُولُوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِهُونِ أَمْهُونِ أَمْهُونِ أَمْهُونِ أَنْهُرَاقِهُ إِنْهُ الْقَوْمَ الْهُونِ أَنْهُونَ أَنْهُمَا أَنْهُونِ أَنْهُونَ أَنْهُونَ أَنفُونَ أَلَا أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنْهُ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنفُونَ أَنْهُونَ أَن

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ يعني كفار مكة والتعبير بالموصول لبيان جهلهم ﴿يُسَمُّونَ الْلَيْكَةَ ﴾ أي كل واحد منهم ﴿تَسْمِينَةَ ٱلْأَنْيَ ﴾ حيث يقولون أنها بنات الله لما كان هذا القول في غاية الاستبعاد وجرياً بالإنكار أو رداً لكلام بالاستئناف والتأكيد بأن واللام جريا للسامع مجرى المنكر ﴿وَمَا لَمُمُ بِدِ ﴾ أي بهذا القول ﴿مِنْ عِلْمٍ ﴾ الجملة حال من فاعل

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٣١.

يسمون ﴿إِن يَنِّيعُونَ ﴾ أي لهؤلاء الكفار الجهال ﴿إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ الحاصل بالتقليد أو التوهم الباطل من غير دليل وهذه الجملة بيان وتأكيد لقوله وما لهم به من علم ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّئًا﴾ إما منصوب على المصدرية ومن الحق ظرف لغو متعلق بلا يغني وأما منصوب على المفعولية ومن الحق حال منه والمراد بالحق العلم لأنه عبارة عن الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع والواقع هو الحق، والمعنى أن الظن لا يغني من العلم شيئاً من الغناء أو لا يفيد شيئاً من العلم يعني لا يقوم الظن الحاصل بالتقليد ونحوه مقام العلم الحاصل بدليل قطع سمعي أو عقلي فلا يجوز للعاقل اتباع الظن بل يجب طلب اليقين والجملة معترضة لتقبيح الكفار في اتباع الظن ولما كان صلابتهم في إتباع الظن والتقليد أمارة إنكارهم لهذه الجملة أو رد هذه الجملة بالتأكيد. فإن قيل جاز في الشرع اتباع الظن في العمليات وغالباً مسائل الفقه مستنبطة من الأدلة الظنية وأيضاً ثبت بأحاديث الآحاد ونحو ذلك كثير من القصص الماضية وتفاصيل نعم الجنة وعذاب جهنم وتفاصيل أخبار يوم المعاد فلو كان الظن لا يفيد شيئاً من العلم لكان تعليمها عبثاً ولا يجوز القول بها ولا العمل بالفقه والاعتقاد بها؟ قلنا معنى هذه الآية أنه لا يجوز إتباع الظن فيما يعارضه العلم الحاصل بدليل قطعي وإن الظن لا يفيد فائدة العلم إذ لا شك أن الأضعف لا يصادم الأقوى فمقتضى هذه الآية أن العقائد الحقة الثابتة بالأدلة القطعية العقلية أو الآيات المحكمات والأخبار المتواترات السمعية لا يجوز تركها باتباع الظن ويجب ما أمكن تحصيل العلم من الأدلة القطعية والعمل بها وفيها لا يوجد دليل قطعي فالعقل يحكم الجزم والإحتياط يوجب العمل بدليل ظني أي ما يفيد غلبة الظن بطريق صحيح مثلاً إذا ثبت بدليل ظني أن الوتر واجب وأن صلاة الضحى سنة وأن البنج حرام وأن البيع بشرط فاسد ممنوع وليس هاهنا دليل قطعي يعارض هذا الظن، فالعقل يحكم أن لا يترك الوتر ولا يشرب البنج، ولا يباع بالشرط الفاسد مخافة العذاب وأن يصلّي الضحي رجاء للثواب لأن احتمال جلب المنفعة عند تيقن عدم المضرة كان للإتيان وإحتمال المضرة كان للاجتناب كما أن احتمال الحية في الحجر كاف للاجتناب عن وضع الأصابع هناك وأيضاً ثبت بالأدلة القطعية من الأحاديث المتواترة بالمعنى بإجماع الأمة وبقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّي فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَكَفَقَهُوا فِي ٱلدِّينِ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي الْأَبْصَارِ ﴾ (٢) وجوب اتباع أحاديث الآحاد والقياس عند عدم معارضته ما هو أقوى منه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ٢.

فالظن في المسائل الفقهية إنما هي في الطريق وبعد ثبوت الظن الصحيح وجوب العمل بها ثابت بدليل قطعي وأخبار المبتدأ والمعاد الثابتة بالنصوص الظنية قطعيات في القدر المشترك منها موجبة للعلم وأما تفاصيلها فغير معارضة بدليل أقوى منه فيجوز إستفادة الترغيب أو للترهيب منها والله تعالى أعلم. وقيل المراد بالحق في الآية العذاب واللام في الظن للعهد ومعنى الآيتان ظن الكفار الحاصل بتقليد الآباء أو التوهم لا يدفع شيئاً من العذاب أو لا يدفع العذاب شيئاً من الدفع ﴿فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنا﴾ يعني القرآن أو الإيمان أو عن الإشتغال بذكر الله ﴿ وَلَمْ يُرِدُ ﴾ شيئا ﴿ إِلَّا ﴾ شهوات ﴿ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا ﴾ انهمك فيها بحيث كان منتهى همته مبلغ علمه الدنيا فحسب الفاء للسببية والموصول وضع موضع المضمر لتأكيد سببية الأعراض يعنى إذا حملت جهلهم وسفاهتهم وسخافات عقلهم أنهم يتبعون الظن ويتركون ما جاءهم من ربهم الهدى ويختارون عبادة حجارة لا تضر ولا تنفع ويتولون عن الاشتغال بالرحمن الواحد القهار فأعرض عنهم حيث لا تفيد دعوتك فيهم فإنهم كالأنعام بل هم أضل ولما كان بعض حركاتهم وسكناتهم مفيدة في الدنيا دالة على إدراكاتهم موهمة لهم نصيباً من العقل، قال الله تعالى لدفع ذلك الوهم قوله ﴿ ذَالِكَ ﴾ يعني أمر الدنيا وكونها شبهة ﴿ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ يعني لا يتجاوز علمهم وعقلهم من العلم بالأمور المعاشية والتعقل بها وذلك غير معتد به عند الله إعلم أن العلم والعقل كل منهما مخلوقة لله تعالى على حسب ما أراد وليست الأسباب إلا أسباباً عادية وليست الأسباب أسباباً حقيقة كما زعمته الفلاسفة فالله تعالى أنشأ يخلق العلم بعدما أراد الآيات وإلا فلا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ﴾ فيجازي كلاًّ على حسب الضلالة واهتدائه هذه الجملة وعدو تعليل لما سبق من الأمر بالإعراض يعني لا تهتم بهم نحن نكفيهم للجزاء ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ملكاً وخلقاً عطف على الجملة السابقة يعني هو الأعلم بهم وهو الهكم وخالقهم يفعل بهم ما يشاء وما يقتضيه الحكمة ﴿ لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَبِلُوا وَيَعْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى ﴾ اللام متعلق بمضمون الجملتين السابقتين يعني خلق العالم وميز الضال من المهتدي وحفظ أحوالهم ليجزي الذين أساؤا بالشرك والعصيان بسبب أعمالهم من الإشراك والمعاصي ويجزي الذين أحسنوا أعمالهم بالإخلاص بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى يعنى الجنة أو بالأحسن من أعمالهم وهي الإخلاص أو لسبب الأعمال الحسني ﴿ٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ﴾ بدل من الذين أحسنوا أو خبر لمبتذأ محذوف أي هم الذين يجتنبون ﴿ كَبَيْرَ ٱلْإِنْمِ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم على صيغة الآخر أو على إرادة الجنس فهو إضافة صفة إلى موصوفها نحو

أخلاق ثياب والمراد بكبير الإثم الشرك فإن الشرك لظلم عظيم وقرأ الباقون كبائر بصيغة الجمع أصناف أفراد الكبائر إلى جنسه على طريقة كرام البشر وجياد الدرهم وقد ذكر تحقيق الكبائر من الذنوب في سورة النساء في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن تَحْتَيْبُوا كَبَآبِرُ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ (١) ﴿ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ إما عطف تفسيري أو المراد أفحش من الكبائر خصوصاً قيل أريد به ما شرع فيه الحد ﴿إِلَّا ٱللَّهُمُّ يعني ما صدر من العبد بلا إصرار ثم تاب عنه ولا يكون له عادة وإقامة عليه بل حيناً بعد حين يقال فلان يفعل كذا أي حيناً بعد حين كذا قال الجوهري، قال البغوي وهو قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عِن عطاء عن ابن عباس، قال السدي قال أبو صالح سئلت عن قول الله عز وجل ﴿إِلَّا ٱللَّهُمُّ﴾ فقلت هو الرجل يلم بالذنب أي يقربه ثم لا يعاوده فذكرت ذلك لابن عباس فقال لقد أعانك عليها الملك الكريم، قال البغوي وروينا عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى إلا اللهمَّ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن تغفر اللَّهم تغفرجما وأي عبد لك لا ألما» فالاستثناء متصل كما هو الأصل، قيل اللمم الصغار من الذنوب كذا في القاموس فهو كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، قال البغوي وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق والشعبي ورواية طاووس عن ابن عباس، روى البخاري عن ابن عباس قال ما رأيت أشبه باللممُّ بما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدركه ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه"(٢) ورواه سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ وزاد «العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ» وقال الحسن بن الفضل اللممَّ النظرة من غير تعمل فهو مغفور فإن عاد النظرة فليس بلمم وعلى هذا اللمم أخص من صغائر الذنوب، وقال سعيد بن المسيب ما لم على القلب أي خطر وهذا يناسب ما قال الجوهري من قولك ألممت بكذا أي انزلت به وقاربته من غير موافقة وعلى هذه الأقوال الاستثناء منقطع، وقال الكلبي اللمم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلاة ما لم تبلغ الكبائر والفواحش والوجه الآخر هو الذنب العظيم الذي يلم به المسلم مرة فيتوب منه، قلت: وقول الكلبي هذا ليس قولاً مغايراً للأقوال وإلا يلزم عموم الشترك أو الجمع بين الحقيقة والمجاز بل هو اختيار للقولين الأولين على وجه الاحتمال كما روى

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: زنا الجوارح دون الفرج (٦٢٤٣).

القولين المذكورين عن أبي أبي هريرة وابن عباس(رض) والله تعالى أعلم ﴿إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرُةَ ﴾ يغفر لمن يشاء ما يشاء من الذنوب صغائرها وكبائرها بتوبة وبلا توبة عقب الله تعالى وعيد المسيئين وعد المحسنين بهذه الآية لئلا ييئس صاحب الكبيرة من رحمته ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى كما قال به أهل الهواء من المعتزلة، أخرج أبو نعيم عن على (رض) قال: قال رسول الله ﷺ «إن الله تبارك وتعالى أوحىٰ إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أناصب عند الحساب يوم القيامة ما أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصبتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أَغْفُر الذنوب العظيمة ولا أبالي، والله تعالى أعلم، ثم عقب ذلك قوله ﴿هُوَ أَعْلَرُ بِكُرُ ﴾ أي بصنيعكم وسعادتكم وشقائكم وما يصير إليه أمركم وأفعل هاهنا بمعنى الفعيل إذ لا علم لأحد غير الله تعالى بما يصدر من الإنسان قبل وجوده كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِذَّ أَنْاً كُرُ ﴾ أي أنشأ أباكم آدم ﴿مِنَ ٱلأَرْضُ ﴾ فإن علمه تعالى بالأشياء قديم وقد قال رسول الله على: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء»(١) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وقال رسول الله ﷺ: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ما أكتب؟ قال أكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد»(٢) رواه الترمذي من حديث عبادة بن الصامت، وقال هذا حديث غريب إسناده، وقال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار»(٣) رواه مالك والترمذي وأبو داود من حديث عمر بن الخاطب ﴿وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ ﴾ معطوف على إذ أنشأكم وكلا الظرفين متعلق بأعلم. عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: القدر (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأعراف (٣٠٧٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب: في القدر (٤٦٩١).

المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الإذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها" متفق عليه ﴿فَلا تُرْكُوا أَنفُسكُم الي تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة عن المعاصي والرذائل إذ لا علم لكم بعواقب أموركم، قال الحسن علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا أنفسكم فلا تبروها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها وكذا قال ابن عباس قال الكلبي ومقاتل تلايق، وأخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ثاتب بن الحارث الأنصاري قال كانت اليهود تقول إذ هلك لهم صبي صغير هو صديق فبلغ ذلك النبي المنفرات على عند ذلك هذه الآية ﴿هُو أَعَلَا بِكُو إِذْ أَنشَا كُم ﴾ الآية ﴿هُو أَعَلاً بِمَن التّهي فإنه يعلم من عند ذلك هذه الآية ﴿هُو أَعَلاً بِمَن العمل قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (۲٦٤٣).

﴿ أَفَرَءَيْتُ ﴾ الاستفهام للتعجب والفاء للعطف على محذوف يعني أنظرت يا محمد ﴿ٱلَّذِي تَوَلَّى﴾ عن اتباع الحق والثبات عليه يعني الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبيِّ ﷺ على دينه فعيره بعض المشركين وقال لم تركت دين الأشياخ وضللتهم قال إني خشيت عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله فرجع الوليد إلى الشرك ﴿وَأَعْطَىٰ الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمنه ومنعه فأنزل الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تُولِّكُ ١ أَدبر عن الإيمان وأعطى صاحبه ﴿ قَلِيلًا وَأَكْكَ ﴾ أي بخل بالباقي كذا قال البغوي، وأخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه قال إن رجلاً أسلم فلقيه بعض من يعيره فقال تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار، قال إنى خشيت عذاب الله، قال أعطني شيئاً وأنا أحمل كل عذاب كان عليك، فأعطاه شيئاً فقال زدني فتفاسر حتى أعطاه شيئاً وكتب له كتاباً وأشهد له ففيه نزلت ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ إِلَّا يَهُ، وقال مقاتل أعطى الوليد قليلاً من الخير بلسانه ثم أكدى قطعه وأمسك ولم يتم على العطية، قال السدي نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك أنه ربما يوافق النبي ﷺ في بعض الأمور وقال محمد بن كعب القرظي نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال ما يأمرنا محمد الامكارم الأخلاق فذلك قوله تعالى : ﴿وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا﴾ من الإقرار بالحق وأكدى أي لم يؤمن ومعنى أكدي قطع وأصله من الكدية وهي حجر صلب يظهر في البئر يمنع من الحفر يقول العرب أكدى الحافر والجبل إذا بلغ في الحفر الكدية والجبل ﴿ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ إستفهام للإنكار ﴿ فَهُوَ يُرَيَّ ﴾ الفاء للسببية يعني إن كان عنده علم الغيب فهو يعلم أن صاحبه يتحمل عنه إذا أشركه لما أخذ من ماله ﴿ أُمَّ لَمْ يُبْنَأُ ﴾ أي لم يُخبر ﴿ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴾ يعني أسفار التوراتة ﴿ وَ﴾ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيَّ ﴾ ما أمره الله به وأتمه حتى قام بذبح ابنه وبلغ رسالات به واحتمل من الخلق أذى حتى صبر على نار نمرود وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن والتوفية الإتمام، وروى البغوي بسنده عن أبي إمامة عن النبيّ على قال: «وإبراهيم الذي وفي قال صلّى أربع ركعات أول النهار» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن معاذ بن أنس عن رسول الله على قال: «ألا أخبركم لم سمي إبراهيم خليل الله الذي وفي أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى ختم الآية» وروى الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذرعن رسول الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى أنه قال «يا ابن أدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره»(١) رواه أبو داود والدارمي عن نعيم الغطفاني وأحمد عنهم وقدم موسى لأن صحفه يعني التوراة كان

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في صلاة الضحى (٤٧١).

أشهر، وأم قيل منقطعة لأن من شرط المتصلة أن يليه أحد المتساويين والآخر الهمزة وهاهنا ليس كذلك، قلت: جاز أن يقال في تأويل الآية أعنده علم الغيب بتوسط الأنباء أو بلا توسط بأنه يتحمل عنه غيره أم ليس عنده علم الغيب الحاصل بتوسط الأنباء والكتب أيضاً بأنه لا يتحمل أحد عن غيره والإستفهام للإنكار يعنى ليس عنده علم الغيب يتحمل أحد عن غيره وعنده علم حصل بالتواتر والشهرة بما في الكتب السماوية بعدم التحمل ﴿أَلَّا نَزِرُ ﴾ أي لا تحمل نفس ﴿ وَازِرَةٌ ﴾ نفس حاملة ﴿ وِزَرَ ﴾ نفس ﴿ أُخَرَىٰ ﴾ يعنى لا يؤخذ نفس بأثم غيره أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف والجملة خبره وهي مع اسمها وخبرها في محل الجر بدلاً مما في صحف موسى أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كأنه قيل ما في صحفها فأجاب به. قال البغوى روى عكرمة عن ابن عباس قال كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره وكان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وامرأته وعبده حتى جاء إبراهيم فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى، قلت: لم يكن ذلك حكماً شرعياً بل حكماً جاهلياً كما كان قبل مبعث النبيّ ﷺ أيضاً في الأوس والخزرج كان أحد الحيين شريفاً ذا ثروة من الأخرى فكانوا يقتلون بامرأة من الشريف رجلاً من الآخر وبعبد حر أو بواحد اثنين حتى نزلت ﴿ الْحُرُّ بِالْحَرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِٱلْأَنْيَا ﴾ (١) وقد ذكرنا القصة في سورة البقرة، وهذه الآية لا يخالف قوله تعالى: ﴿ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ أَنَّهُم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾(٢) وقوله ﷺ «من سن سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»(٣) أخرجه أحمد ومسلم من حديث جرير رضى الله بن عبد الله رضي الله عنه فإن ذلك للدلالة والتسبب الذي هو وزره ولذا ورد في الحديث «من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً» وكذا قوله تعالى: ﴿وَإَتَّـٰقُوا فِتَّنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمُ خَاصَكَةً ﴾(٤) وقوله ﷺ «إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم»(٥) متفق عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (١٠١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: إذا أنزل الله بقوم عذاباً (٧١٠٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (٢٨٧٩).

من حديث ابن عمر محمول على ترك الأمر بالمعروف نحو قوله على «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»(١) رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبى بكر الصديق. مسئلة: اختلف أقوال السلف في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وقد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مليكة قال توفيت بنت لعثمان بن عفان بمكة فجئنا لنشهدها وحضر ابن عمر وابن عباس فقال ابن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنتهي عن البكاء فإن رسول الله عليه الله عليه قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»(٢) فقال ابن عباس قد كان يقول بعض ذلك ثم حدث وقال لما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واأخاه واصاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكى على وقد قال رسول الله على: «إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه» فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله ﷺ إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ولكن إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فما قال ابن عمر شيئًا، قلت وتخطئة عائشة عمر(رض) ضعيف وقد كان عمر أفقه من عائشة وكان شهادته شهادة الإثبات وتأيد حديث عمر بأحاديث أخر منها حديث المغيرة بن شعبة، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه" (٣). ومنها حديث أبي بكر الصديق عن النبيّ عَلَيْهُ أخرجه أبو يعلى بلفظ: «الميت ينضج عليه الحميم ببكاء الحي»، ومنها حديث أنس وعمران بن حصين عند ابن حبان في صحيحه وحديث سمرة بن جندب عند الطبراني في الكبير وحديث أبي هريرة عند أبي يعلى فظهر أن الحديث صحيح بقي الكلام في تعارض الحديث بقوله تعالى: ﴿ وَلا تَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْدَ أَخْرَينَ ﴾ فقال بعض العلماء إن التعذيب بالبقاء مختص بالكافر أو ممن أوصى به لا بسبب البكاء والباء للحال أي يعذب حال بكائهم عليه والقولان عن عائشة لا يصحان لأن القول باختصاص التعذيب بالكافر لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر (٢١٦٨)، وأخرجه أبن ماجه في كتاب: وأخرجه أبو داود في كتاب: الأمر والنهي (٤٣٢٩)، وأخرجه أبن ماجه في كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤٠٠٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما يرخص من البكاء من غير نوح (١٢٨٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت (١٢٩١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٩٣٣).

يدفع التعارض لأن قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أُخْرِكَ ﴾ يعم المؤمن والكافر وألفاظ الحديث ببعض طرقها يأبي عن كون الباء للحال ألا ترى أن قوله «ينضج الحميم ببكاء الحي» صريح في التعذيب في الآخرة فإن الحميم إنما هو في الجحيم لا في الغير فكف يتحد زمان التعذيب زمان بكاء الحي فلا يتصور كونه حالاً، وقيل المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة له بما يندب به أهله الحديث الترمذي والحاكم وابن ماجه مرفوعاً «ما من ميت يموت فتقوم نادبة فتقول واجبلاه واسيداه وشبه ذلك من القول إلا وكل به ملكان يلهزانه وهكذا كنت»(١) قلت وهذا التأويل أيضاً لا يدفع التعارض فإن التوبيخ بفعل غيره أيضاً مما يمنعه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقيل المراد بالتعذيب تألم الميت بما يقع من أهله الحديث الطبراني وابن أبي شيبة عن قيلة بنت محترمة أنها ذكرت عند رسول الله على ولدا لها مات ثم بكت فقال رسول الله على: «أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحية فيا عباد الله لا تعذبوا أمواتكم» وهذا القول عليه ابن جرير واختاره الأئمة آخرهم ابن تيمية، وأخرج سعيد ابن منصور عن ابن مسعود أنه رأى نسوة في جنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات إنكن تفتن الأحياء وتؤذين الأموات، والقول الصحيح في دفع التعارض أن الحديث فيمن كان النوح من سنته أو فيمن أوصى به أو فيمن لم يوص بتركه إذا علم أن من شأن أهله أنهم يفعلون فيكون التعذيب على وزره دون وزر غيره واختار البخاري هذا القول ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْكُن إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ أي إلا سعيه يعني كما لا يؤخذ أحد بذنب غيره لا يثاب بفعل غيره أيضاً عطف على أن لا تزر كلا الحكمين كانا في صحف إبراهيم وموسى ومستدلا بهذه الآية، قال الشافعي لا يثاب أحد بعمل غيره وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور الخلف والسلف بخلاف ذلك فقال ابن عباس الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلْبَعَنَّهُمْ ذُرِيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّنُهُمْ ﴾(٢) وقال عكرمة أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى فأما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعى لها، وقال الربيع بن أنس المراد بالإنسان هاهنا الكافر وهذا ليس بشيء فإن الكافر لا يثاب بعمل نفسه أيضاً حيث قال الله تعالى: ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَنْكُهُمْ ﴾ (٣) وقيل اللام هاهنا بمعنى على أي ليس على الإنسان إلا ما سعى وعلى هذا بكون عطف لا تزر وازرة وزر أخرى عطفاً تفسيرياً. احتج الجمهور على وصول الثواب

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية البكاء على الميت (٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الطور، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.

من غيره بالأحاديث والإجماع أما الآحاديث فمنها حديث أبي سعيد سمعت رسول الله يقول: "إذا قبض الله روح عبده الممؤمن صعد ملكان إلى السماء قالا ربنا وكلتنا بعبدك المؤمن نكتب عمله وقد قبضته إليك فأذن لنا أن نسكن الأرض فيقول أرضي مملؤة من خلقي يسبحون ولكن قوما على قبر عبدي فسبحاني وهللاني وكبراني إلى يوم القيامة واكتباه لعبدي أخرجه أبو نعيم، وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله على: "إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الإالى وكذا أخرج أحمد عن أبي أمامة، وجه الاحتجاج بهذا الحديث أن الصدقة الجارية وعلم وكذا أخرج أحمد عن أبي أمامة، وجه الاحتجاج بهذا الصلاح في الجنة فيقول يا رب أني لي ينتفع به وإن كانا من سعيه ولكن دعاء الولد ليس من عمله وهو ينفق وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله على: "إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أني لي ابن عباس قال قال النبي على: "ها الميت في قبره إلا شبه الغريق المتفوث ينتظر دعوة ملحقة من أب وأم أو ولد أو صديق ثقة فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله ليدخل على القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات ليدخل على القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم وراه البيهقي والديلمي وحديث مرفوعاً «أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها يمحص عنها باستغفار المؤمنين لها".

رواه الطبراني في الأوسط، قال السيوطي وقد نقل غير واحد الإجماع على أن الدعاء ينفع الميت ودليله من القرآن قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ جَآمُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا الله الميت ودليله من القرآن قوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ جَآمُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا وَلِإِخْوَيْنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾ (٢) قلت: والظاهر أن انتفاع الأموات والأحياء بدعاء الأحياء غير مختصة بهذه الآمة وقد قال نوح عليه السلام: ﴿ وَتِ اعْفِرَ لِي وَلِوَلِدَيَ وَلَوَلِدَيَ وَلَوَلِدَيَ وَلَوَلِدَيَ وَلَوَلِدَيَ وَلَيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ﴾ (٣) وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ مَوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَقَال يوسف الإخوته: ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَو الْعَفُورُ الرّحِيمُ (١٤) وقال موسى: ﴿ وَاللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَكُمْ رَقِحٌ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ الرّحِيمُ (١٤) وقال موسى: ﴿ وَاللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا المواد بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلُولُ الرّحِيمُ وَالْخُولُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة نوح، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف، الآية: ٩٧ \_ ٩٨.

سَعَى ﴾ المذكور في صحف إبراهيم وموسى أنه لا يصل لأحد ثواب حسنات غيره من الصلاة والصوم والصدقة والحج ونحو ذلك ويكون من خصوصيات هذه الأمة المرحومة نسخ ذلك الحكم بقوله: ﴿ أَلَمْ قَنَّا بِهِمْ ذُرِّينَهُمْ ﴾ من الأحاديث حديث عائشة أن رجلاً قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها لم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم»(١) متفق عليه، وحديث ابن عباس «أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب فأتى رسول الله ﷺفقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعهاإن تصدقت عنها؟ قال «نعم» قال فإني أشهدك أن حائطي صدقة عنها» رواه البخاري، وأخرج أحمد وأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت فأي صدقة أفضل قال الماء فحفر بئراً وقال هذه لأم سعد، وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أنس نحوه وحديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرها ولا ينقص من أجره شيئاً» وأخرج الديلمي نحوه من حديث معاوية بن جندة وحديث أنس سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من أهل بيت يموت منهم فيتصدقون عنه بعد موته إلا أهدا له جبرئيل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فأقبلها فيدخل عليه فيفرح بها ويستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء» رواه الطبراني في الأوسط وحديث ابن عمر قال: قال رسول الله على الله همن حج عن والديه بعد وفاتهما كتب الله لهما عتقا من النار وكان ذو رحم رحمه بأفضل من حجة يدخلها عليه بعد موته في قبره» رواه البيهقي والأصبهاني بسند فيه مجهولان، وعن زيد بن أرقم عن النبيّ ﷺ "من حج عن أبويه ولم يحجا فيرى عنهما وبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند» أخرجه أبو عبد الله الثقفي وحديث عقبة بن عامر أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت أحج عن أمى وقد ماتت قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته قالت بلى فأمرها أن تحج»، رواه الطبراني وحديث أنس قال جاء إلى النبي ﷺ قال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال أرأيت لو كان على أبيك دين كنت تقضيه عنه؟ قال نعم قال: «فإنه دين عليه فاقضيه» رواه البزار والطبراني بسند حسن، وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره» رواه الطبراني في اووسط وحديث عطاء وزيد ابن أسلم مرسلاً قال جاء رجل إلى النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸)، وأخرجه مسلم في كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (١٠٠٤).

فقال يا رسول الله أعتق عن أبي وقد مات قال نعم» رواهما ابن أبي شيبة، وحديث ابن عباس أنه ﷺ سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال النبيّ ﷺ ومن شبرمة قال أخ لي أو قريب قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة(١) رواه أبو داوود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وقال البيهقي إسناده صحيح، وحديث عمرو بن العاص أنه قال يا رسول الله إن العاص أوصى أن يعتق عنه بأمه نسمة فأعتق هشام منها خمسين قال لا إنما يتصدق ويحج ويعتق عن المسلم وكان مسلماً بلغه» رواه أبو الشيخ، وحديث الحجاج بن دينار قال: قال رسول الله ﷺ «إن من البر بعد البر أن تصلي عنهما مع صلواتك وتصوم عنهما مع صيامك وتصدق عنهما مع صدقتك» رواه ابن أبي شيبة وقد مر حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إن كان على أمي صوم شهرين أفيجزيء أن أصوم عنها قال نعم قالت فإن أمى لم تحج قط أفيجزيء أن أحج عنها؟ قال نعم» رواه مسلم، وحديث عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(٢) متفق عليه وحديث على (رض) مرفوعاً: «من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد أحد عشر مرة ووهب أجره للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات» رواه أبو محمد السمرقندي وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهكم التكاثر ثم قال إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين رسول الله ﷺ قال: «من دخل المقبر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات» أخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسنده وقال السيوطي قد ورد قراءة الفاتحة عند رأس الميت وخواتيم البقر عند رجله من حديث ابن عمر مرفوعاً وقت الدفن وفواتح البقرة وخواتمها عن حديث العلاء بن اللجلاح مرفوعاً وقال القرطبي في حديث «اقرأوا على موتاكم يس» فقال الجمهور في حال موته قال ابن عبد الواحد المقدسي عند القبور وقال المحب الطبري في الحالتين وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال يتبع بعد موته العتق والحج والصدقة، وأخرج عن أبي جعفر أن الحسن والحسين كان يعتقان عن على بعد موته وأخرج ابن سعد عن القاسم بن محمد عن عائشة أعتقت عن أخيها عبد الرحمٰن رقيقاً من تلاده

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره (۱۸۱۰)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: الحج عن الميت (۲۹۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم (١٩٥٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (١١٤٧).

ترجوا أن ينفعه بذلك بعد موته وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد الواحد ما زالوا في كل مصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعاً، وأخرج الخلالي عن الشعبي كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤن القرآن، وفي الإحياء عن أحمد بن حنبل قال إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم، وقال البيضاوي في توجيه الآية إنه ما جاء في الأخبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت فلأن التأدي له كالنائب عنه، وقال بعض العلماء في توجيهها إن انتفاع المؤمن بسغى غيره مبنى على إيمانه وهو سعى نفسه فكان سعي غيره تابعاً لسعي نفسه قايما بقيامه والله تعالى أعلم ﴿ وَأَنَّ سَعْيَكُم سَوَّفَ يُرَىٰ ١٩٤٠ في ميزانه يوم القيامة إن كان مؤمناً وأما الكافر فيحبط أعمالهم بفوات شرطها وهي النية الخاصة لله تعالى أو يقال الكافر يثاب عليه في الدنيا من أريتما الشيء، قلت: والأولى أن يقال السعى هاهنا بمعنى القصد، قال في القاموس سعى يسعى سعياً كرعى قصد وعمل ومشى وعدى وتم وكسب، وقال بعض المحققين السعى المشى السريع ويستعمل للجد في العمل ومعنى الآية ليس للإنسان إلا ما قصد وأراد بفعله فهذه الآية تفيد ما يفيد قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو المرأة نكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١) متفق عليه من حديث عمر ابن خطاب(رض)، فلا تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا يفيد غيره كيف وصلاة الجنازة والصلاة على النبتي ﷺ أمورتان واجبتان وضعتا الإنتفاع غير الفاعل والله تعالى أعلم ﴿ثُمَّ يُجْزَئهُ﴾ أي المؤمن ﴿ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَ﴾ الأتم والأكمل ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ ﴿ إِلَّهُ هَذَا وَمَا عَطَفَ عَلَيْهِ كُلَّهُ فَي صَحَفَ إِبْرَاهِيم وموسى والمنتهى مصدر بمعنى الإنتهاء، روى البغوي بسنده عن أبي بن كعب عن النبتي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ﴾ قال لا فكرة في الرب يعني الفكرة تنتهي إلى الله ويتلاشي هناك، قال البغوي وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة» كذا ذكر البغوي وروى أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك» قلت: يعني الفكرة لا يصل إلى كرسيه فكيف إلى ذاته

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (۱)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ إنما الأعمال بالنية (۱۹۰۷).

وهو أجل وأرفع وفي رواية له عنه «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره» وروى أبو نعيم في الحلية عنه «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» وروى أبو الشيخ عن أبي عن أبي ذر «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» قلت: الفكر عبارة عن ترتيب مقدمات لتحصيل مطلوب فترتيب المقدمات لا يتصور إلا في آلاء الله وآياته وآثاره والمطلوب ذاته وهناك تنتهي الفكرة فإنه ليس وراء العباد أن قربه وذاته هو الصمد الذي لا يتعمق فيه النظر ونفي الفكرة في ذاته تعالى لا ينافى الوصول إليه بلا كيف بل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ﴾ يقتضي نهاية السير إلى الذات البحت في الله في إصطلاح الصوفية إنما هو السير في الصفات والشيون والإعتبارات دون الذات البحت المعبر باللاتين لكن هاهنا سير نظري على ما حققه المجدَّد وقال أكثر المفسرين معنى الآية أن منتهى الخلق ومصيرهم إلى الله تعالى، وقيل منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال والله تعالى أعلم ﴿وَأَنَّهُم هُوَ أَضَّحَكَ وَأَبَّكُن ﴾ يعني خلق كل ما يعمل العباد حتى الضحك والبكاء قال عطاء بن أبي مسلم يعني أفرح وأحزن، وقال مجاهد أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، وقال الضحاك أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، روى البغوي بسنده عن جابر بن سمرة قال: «كان أصحاب النبيّ عَلَيْ يحلون فيتناشدون الشعر ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم معهم إذا ضحكوا يعني النبيّ عليه ورواه مسلم بلفظ كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم ﷺ (١) وفي رواية الترمذي يتناشدون الشعر.

روى البغوي في شرح السنة عن قتادة قال سئل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله على يضحكون قال نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل وقال بلال بن سعد يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهباناً، وروى البخاري عن عائشة ما رأيت النبي على مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم (۱)، وفي الصحيحين عن جرير قال ما حجبني النبي على منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم وروى الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله على (۱ ووى البخاري عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم على «والذي نفسي رسول الله على المنادي عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم على «والذي نفسي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد (٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك (٦٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: في بشاشة النبي ﷺ (٣٦٥٠).

بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً (١١)» وكذا روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي ذر وزاد «وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الهدات تجأرون إلى الله»(٢) ﴿ وَأَنَّهُم هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ ما لا روح فيه كالنقطة لنطفة جعله حيواناً والبذر جعله شجراً وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء، وقيل أمات الكافر بالنكرة وإحياء المؤمن بالمعرفة ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَىٰ ۞﴾ من كل حيوان ﴿مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۞﴾ أي تصب في الرحم يقال منى الرجل وأمنى قاله الضحاك وعطاء بن أبي رباح وقال آخرون إذا يقدر قال منيت الشيء إذا قدرته ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةُ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّسَادة بالمد والباقون بسكون الشين بلا مد وهما مصدران من نشأ ينشأ يعنى الخلق الثاني البعث بعد الموت يوم القيامة أورد كلمة على وهي للوجوب على المجاز لتأكيد الوعد ﴿وَأَنَّهُم هُو اَغْنَىٰ﴾ الناس بالأموال وما يدخرونه بعد الكفاية، قال في القاموس تغنى اكتفى بنفقة وفضلت فضله فادخرها والظاهر أن التقدير أغنى ﴿وَأَقَيٰ﴾ أفقر فحذف أفقر إستغناء منه بدلالة الحال، وقال الضحاك أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال وأقنى بالإبل والبقر والغنم، وقال قتادة والحسن أقنى أخدم وقال ابن عباس أغنى وأقنى يعنى اعطى فأوصى، وقال مجاهد ومقاتل أقنى أرضى بما أعطى وقنع قال ابن زيد أغنى أكثر وأقنى أقل وقرأ ﴿يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ﴾ وقال الأخفش أقنى أفقر ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ﴾ وهو كوكب خلف الجوزاء وهما شعريان يقال لأحدهما العبور وللأخرى القميصا سميت بذلك لأنها أحقر من الأخرى والمختبرة بينهما، وأراد هاهنا الشعرى في العبور وكانت خزاعة تعبدها وأول من سن لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها وخالف قريشاً في عبادة أوثان ولما خالف رسول الله العرب في الدين سموه ابن أبي كبشة لمناسبة مخالفة القوة، وتخصيصها في الذكر هاهنا للإشعار بأنها مخلوقة لله تعالى لا يستحق العبادة مثل اللات والعزى ولعل قوماً عبدوها في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً ولذلك ورد التخصيص بذكرها في صحف إبراهيم وموسى ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَكِ ﴾ وهو قوم هود أولى الأمم هلاكاڤ بعد قوم نوح عليه السلام أهلكوا بريح صرصر وكان لهم عقب كانوا عاد الأخرى قرأ نافع وأبو عمر وعاد لولى بحذف الهمزة وإبقاء ضمتها على اللام وإدغام التنوين فيها وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو والباقون يكسرون التنوين يسكنون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، بآب: في قول النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً» (٢٣١٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: الحزن والبكاء (٤١٩٠).

اللام ويخففون الهمزة بعدها ويجوز في الابتداء بقوله عز وجل الأولى على مذهب أبي عمرو ثلاثة أوجه الأولى بإثبات همزة الوصل وضم اللام بعدها والثاني لولي بضم اللام وحذف همزة الوصل قبلها استغناء عنها بتلك الحركة وهذان وجهان جائزان في مذهب ورش في مثل هذه الكلمة والثالث الأولى كقراءة الجمهور باثبات همزة الوصل وإسكان اللام وتحقيق همزة فاء الفعل، وكذلك يجوز في الابتداء بهذه الكلمة على مذهب قالون ثلاثة أوجه أيضاً الأول بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة عوض الواو والولى بضم اللام وحذف همزة الوصل وهمزة الواو كوجه أبي عمرو الثالث قال الداني وهو عندي أحسن الوجوه واقتبسها بمذهبنا ﴿وَثُمُودَ﴾ قرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان بغير ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة ﴿فَآ أَبْقَى﴾ منهم أحداً ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ ﴾ أهلكهم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ عاد وثمود ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلُمَ وَأَطْنَى ﴾ من الفريقين لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله المعصية والتكذيب وإيذائهم نوحاً عليه السلام يضربه حتى لا يكون به حراك ويتنفر الناس عنه ﴿ وَٱلْمُؤْنِفِكَةُ ﴾ أي القرى التي ايتفكت أي انقلبت بأهلها وهي قرى قوم لوط ﴿أَهْوَىٰ ﴾ أي أسقط أهوائها جبرئيل عليه السلام بعد رفعها إلى السماء ﴿فَغَشَّنْهَا مَا غَثَّىٰ ﴾ يضع الحجارة المنضودة المسومة فيه تهويل وتعظيم لما أصابهم ﴿فِأَيِّ مَالَآء رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ﴾ أي تشكك وتجادل وقال ابن عباس تكذب خطاب لكل احد يعني لا يجوز الشكل والمجادلة في آلاء ربك الباهرة والنعماء الظاهرة والقدرة القاهرة بعدما سمعت أحوال الأمم السابقة، قيل أراد بالخطاب الوليد بن مغيرة ﴿ هَنذَا ﴾ يعنى محمد على أو القرآن ﴿ نَذِيرٌ ﴾ مبين ﴿ مَن َ جنس ﴿ النُّذُرِ ٱلْأُولَ ﴾ أي المنذرين الأولين وقال الأولى على تأويل الجماعة أي من جنس النذرات الأولى قرأ حمزة والكسائي أواخر هذه السورة من قوله تعالى إذا هوى إلى النذر الأولى بالإمالة وأمال أبو عمرو من ذلك ما كان فيه راء كأخرى وشعرى وتتماري وما عدى ذلك بين بين وورش جميع ذلك بين بين والباقون باخلاص التفح ﴿ أَنِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴾ يعني دنت الساعة الوصوفة بالدنو في قوله تعالى: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ﴿ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الجملة حال من الآزفة ﴿ كَاشِفَةً ﴾، أي مظهرة نظيره قوله تعالى ﴿ لَا يُجَلِّمَا لِوَقِنَهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ إلا هو صفة لموصوف محذوف أي نفس كاشفة وجاز أن يكون التاء فيه للمبالغة ويجوز أن يكون الكاشفة مصدراً كالباقية والعافية والمعنى ليس لها من دون الله كشف لا يكشفها ولا يظهرها غيره، وقال عطاء وقتادة والضحاك ليس لها نفس قادرة على كشف أهوالها وشدائدها إذ غشيت إلا الله تعالى يكشف عمن شاء من المؤمنين ﴿ أَفِنَ هَذَا الْفَدِيثِ ﴾ أي القرآن عطف على محذوف تقديره أتسمعون فمن هذا الحديث ﴿تَعْجَبُونَ ﴾ إنكار أو إستفهام للتوبيخ ﴿وَتَشْعَكُونَ ﴾ استهزاء ﴿ وَلَا نَبَكُونَ ﴾ ، خشوعا أو تضحكون بما تفرحون من اللذات الدنيوية ولا تبكون تحزناً على ما قصرتم في الطاعة أو أفرطتم في المعصية ﴿وَأَنتُمْ سَيِدُونَ ١ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَافِلُون والسمود الغفلة عن الشيء واللهو يقال دع منا سمودك أي لهوك هذا رواية الوالبي والعوفي عن ابن عباس، وقال عكرمة السمود عنه الغناء بلغة أهل اليمن كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا وقال الضحاك أشرون بطرون، وقال مجاهد غضاب معرضون وقيل معناه مستكبرون من سمد البعير في مسيرة إذا رفع رأسه كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانوا يمرون على رسول الله ﷺ وهو يصلّي شامخين فنزلت ﴿وَأَنَّمُ سَيِدُونَ ﴿ قَالَ فِي النهاية شمخ بأنفه أي ارتفع تكبراً ﴿ فَاتَّجُدُوا لِلَّهِ ﴿ خضوعاً وتواضعاً لله وتصديقاً بوعده ووعيده واعتباراً ﴿وَأَعَبُدُوا﴾ أي اعبدوه دون غيره، الفاء للسببية عطف على أزفت الأزفة عن ابن عباس قال: «سجد النبيّ على بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس»(١) رواه البخاري، وعن ابن مسعود أن النبي ﷺ «قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافر»(٢) متفق عليه وزاد البخاري في رواية وهو أمية بن خلف، وفي لفظ البخاري أول سورة نزلت فيها سجدة النجم فسجد رسول الله علي الحديث وعن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله علي النجم والنجم فلم يسجد فيها»(٣) متفق عليه، احتج بهذا الحديث من قال إن سجود التلاوة غير واجب وأجيب بأنه ﷺ وأصحابه وسلم لعله لم يكن حينتذ على وضوء أو يكون حينتذ مانع من السجدة ولا يدل الحديث على نفي السجود مطلقاً لكن هذا تأويل بعيد ولو كان تأخير السجود لعذر لبينه النبيّ ﷺ ويدل على عدم وجوب السجدة وقول عمر بن الخطاب(رض) إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وقد ذكرنا مسائل سجود التلاوة واختلاف الأئمة فيه في سورة الإنشقاق والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء (۱۰۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها (١٠٦٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد (١٠٧٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة (٥٧٧).

### سورة القمر

# 

﴿ أَقَنَرَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ وَكَا وَكَا وَالْفَا الْمُوَاءَهُمْ وَالْفَا الْمُوَاءَهُمْ وَكُلُ الْمَرِ مُسْتَقِرٌ ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ الْأَبْلَةِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ الْأَبْلَةِ مَا فِيهِ مُزْدَجَدُ ﴾ ويقد مُزْدَجَدُ ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُم مِنَ الْأَبْلَةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَنَّهُمُ يَوْمَ يَدَعُ اللَّهُ إِلَى فَيَوْلُ عَنَّهُمْ مَوْدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَوْدُ اللَّهُ مَوْدُونَ مَنَ الْمُعْدَاتِ كَأَنَّمُ جَرَادٌ مُنْشِرٌ ﴾ مُهطِعِينَ إِلَى اللَّاجَ بَعُولُ الْكَفِرُونَ هَلَا يَوْمُ عَيرٌ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: انشقاق القمر (٣٨٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: انشقاق القمر (٢٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة القمر (٣٢٨٥).

وَأَنشَقَّ ٱلْقَكُرُ ﴾ يعني قد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر ﴿وَإِن يَرُوا ﴾ يعني الكفار ﴿ اَيَةٍ ﴾ معجزة دالة على صدق النبيَّ عِين ﴿ يُعْرِضُوا ﴾ عن التأمل والإيمان ﴿ وَيَقُولُوا ﴾ هذا ﴿سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ أي ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم مر الفيء واستمر بمعنى ذهب كقولهم قر واستقر كذا قال مجاهد وقتادة، وقال أبو العالية والضحاك مستمر بمعنى قوى شديد يعلو كل سحر من قولهم مر الحبل إذا صلب واشتدوا وأمررته إذا أحكمت فتله واستمر الشيء إذا قوي واستحكم، وقيل معناه سحر مطرد يوجد متتابعاً كثيراً وقيل معناه مستبشع من استمر إذا اشتد مرارته والجملة الشرطية معترضة لبيان عادة الكفار وقوله تعالى: ﴿ وَكُذَّبُوا ﴾ عطف على انشق يعنى كذبوا النبيِّ ﷺ والقرآن وما عاينوا من قدرة الله تعالى: ﴿وَأَتَّبَعُوا أَهُوآ أَهُوآ أَهُوآ أَهُوآ أَهُوآ أَهُوآ أَهُوآ أَهُواۤ أَهُوا الماضي للإشعار بأنهما من عادتهم القديمة ﴿وَكُلُّ أَمْرِ مُسْتَقِرٌّ﴾ أي منتبه أي غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وسعادة أو شقاوة في الآخرة فإن الشيء إذا انتهى إلى غاية ثبت واستقر وكذا قال مقاتل لكل حديث منتهى، وقيل معناه كل أمر مقدر مستقر يعنى كأين واقع لا محالة وكل أمر وعد الله واقع كأين لا محالة وقال الكلبي لكل أمر حقيقة ما كان منهم في الدنيا فسيظهر وما كان منه تعالى في الآخرة فسيعرف، وقال قتادة وكل أمر مستقر في الخير يستقر بأهل الخير وكل أمر مستقر في الشر يستقر بأهل الشر، وقيل كل أمر من خير أو شر مستقر قراره فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله ﴿وَلَقَدُ جَآءَهُمْ﴾ يعنى كفار مكة في القرآن ﴿ مِّنَ ٱلْأَنْبُآءِ ﴾ أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴾، ما موصولة أو موصوفة أصله مزتجر بقلب تاء الإفتعال مع الزاء وإلا للتناسب وكذا مع الذال فإن التاء حرف مهموس والدال والذال والزاء مهجورات ومخرج التاء والذال واحد مصدر ميمي بمعنى الازدجار يعني جاءهم ما فيه نهي وعظة بحيث يقتضي الإنتهاء من المعاصى والإتعاظ فإن هلاك الأمم الطاغية الماضية المواعيد بالنار يقتضى ذلك ﴿حِكْمَةُ بَلِغَةٌ ﴾ غايتها لا خلل فيها بدل من ما فاعل جاء أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو ﴿فَمَا تُغْنِن ٱلنُّذُرُ﴾ نفى أو استفهام للإنكار أي فلم تغن النذر أو فأي غناء يغني النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر أي الرسول أو المصدر منه أو مصدر بمعنى الإنذار ﴿فَتُولُّ﴾ حيث لا ينفعهم إنذارك نسختها أية القتال ﴿يَوْمَ يَـدُّعُ ٱلدَّاعِ﴾ قرأ البزي الداعي بإثبات الياء وصلاً وقفاً وأبو عمر ودورش في الوصل فقط ويوم منصوب باذكر، والجملة مستأنف وجملة يخرجون حال من مفعول بدعوا المحذوف تقديره يوم بدعوهم الداعي يخرجون أو الظرف متعلق يخرجون وجملة تخرجون مستأنفة وذلك يوم القيامة، الداعي إسرافيل عليه السلام يقف على صخرة بيت المقدس يقول يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والأشعار المنقطعة إن الله يأمركن أن تجمعين لفصل الخطاب رواه ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافعي ﴿إِلَى شَيْءِ نَكُمُ وَرا ابن عساكر عن زيد بن جابر الشافعي ﴿إِلَى شَيْءِ نَكُمُ اللهُ وَالباقون بضمة أي شيء منك فظيع لم تعهد مثله تنكره النفوس استعظاما ﴿خُشَّعًا أَبْصَرُهُ وَرا أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب خاشعا بفتح الخاء وألف بعد وكسر الشين على الإفراد والتذكير لأن فاعله ظاهر غير حقيق التأنيث وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر خشعاً على صيغة جمع التكسير وحسن ذلك ولا يحسن مررت برجال وعاصم وأبو جعفر خشعاً على صيغة يشبه الفعل يعني ذليلاً أبصارهم حال من فاعل قائمين غلمانهم لأنه ليس على صيغة يشبه الفعل يعني ذليلاً أبصارهم حال من فاعل ﴿يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلأَبْدَاثِ أي القبور ﴿كَأَنَهُمُ جَرَادٌ مُنْتَمِرٌ ﴾، في الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة الجملة أيضاً حال من فاعل يخرجون ﴿مُهَلِينَ إِلَى الدَّاعِ وَابو عمرو في الوصل فقط يعني مسرعين مادي اعناقهم إلى بإثبات الياء في الحالين ونافع وأبو عمرو في الوصل فقط يعني مسرعين مادي اعناقهم إلى صوت الداعي أو ناظرين إليه ﴿يَهُولُ ٱلكَفِرُونَ هَذَا يَرَمُ عَيرٌ ﴾ صعب شديد جملة مستأنفة.

﴿ كُذَبَتَ قَبْلَهُمْ فَوْمُ نُرِجٍ فَكَذَبُوا عَبْدُنَا وَقَالُوا بَعْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۞ فَدُعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغُلُوبٌ فَانَصِرَ ۞ فَفَخَنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ۞ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونَا فَالْنَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَدَ فَكُوبُ فَلَائِمِ وَهُمُرٍ ۞ فَعَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءُ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكَنَهَا فَيُورَ ۞ وَلَقَد بَسَرَنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن عَلَيْكِ فَهُلَ مِن مُذَكِرٍ ۞ وَلَقَد بَسَرَنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞ وَلَقَد بَسَرَنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞ وَلَقَد بَسَرَنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُذَكِرٍ ۞ فَكَذَ

وَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا السلام تعلى المفعولية فاعمل الثاني وحذف من الأول والمعنى كذبت قوم نوح نوحاً عليه السلام فكذبوه تكذيباً بعد تكذيب كلما معنى منهم قرن مكذب جاء قرن آخر فكذبوه وهذا السلام فكذبوه تكذيباً بعد تكذيب كلما معنى منهم قرن مكذب جاء قرن آخر فكذبوه وهذا إلى ألف سنة إلا خمسين عاماً، وجاز أن يقدر المحذوف غير المذكور فلا يكون من باب التنازع والمعنى كذبوه بعد ما كذبوا الرسل وجاز أن ينزل الفعل منزل واللازم ولا يقدر المفعول فلا يكون من باب التنازع والمعنى صدر التكذيب قبلهم من قوم نوح فكذبوا نوحاً المفعول فلا يكون من باب التنازع والمعنى صدر التكذيب قبلهم من قوم نوح فكذبوا نوحاً والفاء حينئذ للتفصيل بعد الإجمال ﴿وَقَالُوا ﴾ عطف على كذبوا ﴿جَنُونٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هو ﴿ وَأَزَدُجِرَ ﴾ إما عطف على مجنون يعني قالوا هو مجنون وازدجرته الجن فخبطته وذهب بعقله كذا قال مجاهد أو عطف على قالوا يعني وازدجروه عن التبليغ بأنواع

الأذية وقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أخرج عبد بن حميد عن مجاهد وأحد امنهم كان يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه فيفيق ويقول اللَّهم اغفر لي لقومي فإنهم لا يعلمون وكذا أخرج أحمد في الزهد من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير ﴿فَدَعَا﴾ نوح ﴿ رَبُّهُ ﴾ بعدماأوحي إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ﴿ أَنِّي مَغُلُوبٌ ﴾ أي بأني مغلوب غلبني قومي ﴿فَأَنكِمْ ﴾ أي فانتقم لي منهم لعذاب تبعتهم وقال: ﴿ زَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَّيَّارًا لِإِنَّكَ إِنَ تَذَرَّهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ١٤١١ ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِرٍ ١٤ منصب انصباباً شديداً لم ينقطع أربعين يوما وقيل معناه بماء طبق ما بين السماء والأرض ﴿ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ تميز من النسبة والمعنى فجرنا عيون الأرض لكن غير للمبالغة كأنه قال جعلنا الأرض كلها عيوناً منفجرة ﴿فَالْنَفَى ٱلْمَاءُ﴾ ويعنى الإفتعال بمعنى اتفاعل وذلك يقتضي تعدد الفاعل لكن الماء اسم يطلق على الواحد والكثير وأريد هاهنا فالتقى الماءان يعني ماء السماء وماء الأرض كذا قرأ عاصم الجحدري ﴿عَلَىٰ أَمْرِ قَدَّ فُدِرَ﴾ أي على حسب أمر قدره الله تعالى في الأزل وكتب في اللوح أو على حال قدرت وسويت وهو أن قدر ما أنزل من السماء على قدرنا أخرج من الأرض أو على أمر قدره الله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان ﴿ وَحَمَلْنَهُ ﴾ يعني نوحاً ﴿ عَلَىٰ ﴾ سفينة ﴿ ذَاتِ أَلْوَجِ ﴾ أخشاب عريضة ﴿ وَدُسُرِ ﴾ أي مسامير دسار أو سير ذكر النعت وأقيمت مقام الاسم ﴿ تَعْرِي ﴾ حال من ذات الواح ﴿ بِأَعْيُنِنا ﴾ أي محفوظة بحفظنا ﴿جَزَآءُ﴾ أي فعلنا ذلك جزاء أو جزينا قوم نوح جزاءً ﴿لِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾ أي لأجل نوح لأنه نعمة كفروها فإن كل نبي نعمة من الله ورحمة على أمته وقيل من بمعنى ما أي جزاء لما كان كفر من أيادي الله ونعمة عند الكافرين أو المعنى حاجزاً لما صنع بنوح وأصحابه أو المعنى فعلنا ذلك أي أغرقنا قوم نوح وأنجينا نوحاً جزاء وثواباً لنوح عليه السلام ﴿ وَلَقَد تَرَكَّنَهَا ﴾ أي الفعلة المذكورة يعني أبقينا قصتها ﴿ ءَايَةٍ ﴾ على قدرتنا وصدق الأنبياء يعتبر بها من بعدهم وقال قتادة الضمير المنصوب عايد إلى السفينة ولقد أبقى الله السفينة بأرض الجزيرة، وقيل بالجودي دهراً طويلاً حتى نظرها أوائل هذه الأمة وهذه جملة معترضة وكذا قوله تعالى: ﴿ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ أي معتبر، الإستفهام للإغراء والتحريض على الإذكار والإتعاظ والفاء للسببية أصله مدتكر مفتعل من الدكر قلبت التاء وإلا للتناسب ثم أدغمت الدال في الدال لقرب المخرج ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الإستفهام للتعظيم والتهويل والفاء للسببية فإن القصة السابقة سبب للتهويل ونذر جمع

سورة نوح، الآية: ٢٦ ـ ٢٧.

نذير، وقال الفراء الإنذار والنذر مصدر أن كالإنفاق والنفقة والإيقان واليقين وكيف خبر كان قدمت لاقتضائها صدر الكلام قرأ ورش عذابي ونذري بإثبات الياءات في ستة مواضع من هذه السورة ﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا ﴾ أي سهلنا ﴿ ٱلْقُرَّءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ أي للإذكار والاتعاظ بأن ذكرنا فيه أنواع المواعظ والعبر والوعيد وأحوال الأمم السابقة للاعتبار والمعنى يسرنا القرآن للحفظ بالإختصار وعذوبة اللفظ ﴿فَهَلَ مِن مُُذَّكِرٍ ﴾ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ﴾ قوم هود عليه السلام هوداً وجميع الأنبياء ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ أَي إنذاراتي لهم بالعذاب قبل نزوله أو لمن بعدهم في تعذيبهم ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ بارداً شديد الهبوب وشديد الصوت ﴿ فِ يَوْمِ نَحْسِ﴾ شؤم على الأعداء ﴿شُسْتَمرِّ﴾، أي استمر شؤمه أو استمر عليهم حتى أهلكهم الله أو على صغيرهم وكبيرهم فلم يبقى منهم أحداً وأشد مرارته قال البغوي قيل كان يوم الأربعاء آخر شهر ﴿ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ أي تقلعهم من أماكنهم ثم ترمى بهم على رؤسهم فتدق رقابهم وقال البيضاوي: روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعهم الريح منها وصرعتهم موتى، وقال البغوي روي أنها كانت تنزع الناس من قبورهم ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازً ﴾ أي أصول ﴿ نَخْلِ مُنقَعِرٍ ﴾ منقلع من مكانه ساقط على الأرض ذكر الصفة حملاً على اللفظ والتأنيث في قوله: ﴿أعجاز نخل خاوية﴾(١) و﴿النخل باسقات﴾(٢) للمعنى قال البغوي إنما قال أعجاز نخل هي أصولها التي قطعت فروعها لأن الريح كانت تمين رؤسهم من أجسادهم فتبقى الأجسام بلا رؤس ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ كَرر للتهويل وقيل الأول لما حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة كما قال أيضاً في قصتهم لنذيقهم الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أُخزى ﴿وَلَقَدُ يَسَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكِّر فَهَلُ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ .

﴿ كَذَبَتَ نَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبْشَرَا مِنَا وَحِدًا نَبَيْعُهُ إِنَّا إِذَا لَغِي صَلَالِ وَشُعُرٍ ﴾ أَعُلِى اللَّذِكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلَ هُو كَذَابُ أَشِرُ ﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَن الْكَذَابُ الأَشِرُ ﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّفَةِ فِنْنَهُ لَهُمْ فَارْقَعْتُهُمْ وَأَصْطَيْرِ ﴾ وَنَبِتَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُ شِرْبِ تَحْمَشُ ﴾ فَادَوَا صَاحِبُمْ فَنَعَاطَى فَفَوَرُ ﴾ وَنَبِتَهُمْ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُ شِرْبِ تَحْمَشُونَ أَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا مُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا مَاحِبُمْ فَنَعَاطَى فَعَوْرُ ﴾ وَلَقَدْ بَشَرًا الْفَرْءَانَ لِلذَّكِ فَهَلْ مِن مُذَكّرٍ ﴾ فَمَا فَن عَذَاقِ فَهُلْ مِن مُذَكّرٍ ﴾

﴿ كَذَّبَتْ نَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴾ بالإنذارات والمواعظ والرسل ﴿فَقَالُواْ أَبَشَرًا﴾ آدمياً منصوب

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، الآية: ١٠.

على المفعولية بفعل مضمر يفسره ما بعده ﴿مِنَّا ﴾ صفة لبشر أي من جنسنا أو من جملتنا لا فضل له علينا بالمال والجاه واحداً بدل من بشر أو عطف بيان له أي منفردا لا تبع له أو من آحادنا دون أشرافنا ﴿نَيِّعُهُم ۗ الإستفهام للإنكار والإنكار على كون متبوعهم مثلهم في الجنسية ودونهم في الإنفراد لا على فعل الإتباع فإنه لو كان المتبوع من الملائكة أو ملوك البشر لم ينكروا إتباعه فلا بد تقدير الفعل مؤخراً منالمفعول في الإضمار والتفسير تأكيداً الإنكار الإتباع ﴿إِنَّا إِذَا﴾ أي إذا نتبعه ﴿لَّفِي ضَلَلِ﴾ أي خطأ ذهاب عن الصواب ﴿وَسُعُرِ﴾ قال وهب معناه بعد من الحق، وقال الفراء جنون يقال ناقة مسعورة إذا كانت خفيفة الرأس هائمة على وجهها، وقال قتادة معناه عناء أو عذاب مما يكره منا من طاعة وقيل سعر جمع سعير قال ابن عباس معناه عذاب، وقال الحسن شدة عذاب وكأنهم عكسوا قول صالح عليه السلام لما قال إن تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعير ونيران فقالوا إن إتبعناك إنا إذا لفي ضلال وسعير ﴿أَيْلِهِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ ﴾ الكتاب والوحي ﴿مِّنَ بَيْضِنَّا ﴾ وفينا من هو أحق بذلك يعنون أنه لم يلق عليه الذكر من بيننا ﴿بَلْ هُوَ كَذَّابُ﴾ يكذب على الله ﴿أَشِرٌ ﴾ بطر منكر يريد أن يتعظم علينا بادعاء النبوة إضراب من نفي الفضيلة إلى إدعاء الرزيلة فيه عليه السلام ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا﴾ حين ينزل هم العذاب وقال الكلبي يعني يوم القيامة ﴿مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَشِرُ ﴾ أهم أم صالح عليه السلام قرأ ابن عامر وحمزة ستعلمون عذابنا الخطاب على الإلتفات والباقون بالياء على الغيبة والجملة استئناف في جواب ما شأنهم ولما سألوا معجزة من الصالح عليه السلام على صدقه وقالوا تعنتاً أن يخرج لهم ناقة حمراء عشراء من صخرة عينوها قال الله تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ﴾ أي مخرجوها وباعثوها ﴿فِنَّنَةً لَّهُمْ﴾ أي لأجل امتحانهم أو حال كونها إمتحاناتهم ﴿ فَأَرْبَقِبَهُم ﴾ أي فانتظر يا صالح ما يصنعوا بها ﴿ وَأَصْطِيرُ ﴾ على إذا هم أو اصبر على ارتقابهم ﴿وَنَبِنَّهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةً ﴾ أي مقسوم ﴿بَيْنَهُمْ ﴾ يعني بين قومك وبين الناقة لها يوم ولهم يوم أورد ضمير الجمع المذكر العاقل تغليبا ﴿ كُلُّ شِرْبِ ﴾ أي نصيب من الماء ﴿ عُنْضُرٌ ﴾ يحضره من كان نوبته فإذا كان يوم الناقة حضرت شربها وإذا كان يوم نوبتهم حضروه دون الناقة واحتضر وحضر بمعنى واحد، وقال مجاهد يحتضرون الماء إذا غابت الناقة فإذا جاءت الناقة حضر واللبن ﴿فَنَادَوا ﴾ ثمود ﴿مَاجِهُم ﴾ قدار بن سالف ﴿فَعَاطَى ﴾ فتناول الناقة بسيفه ﴿فَعَقَرَ﴾ فعذبناهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩٠٠ ثم بين عذابهم فقال ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ صاح بهم جبرئيل عليه السلام ﴿ فَكَاثُواْ ﴾ أي صاروا ﴿ كَهَشِيدٍ ٱلمُحْظِرِ ﴾ قال ابن عباس المحتظر الرجل يجعل لفنمه حظيرة من الشجر والثوك دون السباع فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشيم، وقيل هو الشجر اليابس الذي يتخذه من الحظير لأجل الحظيرة أو الحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء وقال قتادة معناه كالعظام النخرة المحترقة، وقال سعيد بن جبير هو التاب يتناثر من الحائط ﴿وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلْفُرَءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴿ اللّهِ ﴾.

﴿ كَذَبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ حَاصِبًا إِلَّا مَالَ لُوطٍ بَجَيْنَهُم بِسَحَوِ ﴿ وَلَقَدَ أَنَدَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنَّذُرِ ﴾ وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عِن صَيْحِهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنَّذُرِ ﴾ وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن صَيْحِهُم بَكُوةً عَذَابٌ ثُمْسَتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدَ صَبَحَهُم بَكُوةً عَذَابٌ ثُمْسَتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدَ صَبَحَهُم بَكُوةً عَذَابٌ ثُمْسَتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدَ عَن صَيْحِهُم بَكُوةً عَذَابٌ ثُمُسَتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدَ عَن صَيْحِهُم بَكُوهُ عَذَابٌ ثُمُسَتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدَ عَن صَيْحِهُم بَكُوهُ عَذَابٌ مُسَتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدَ عَنْ صَيْحِهُم بَكُوهُ عَذَابُ مِن مُلِكِرٍ ﴾ وَلَقَدَ عَنَابُ مُشَاوِدًا فَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ مِن مُلْكِرٍ ﴾ وَلَقَدَ جَاءً عَالَ فِرْعَوْنَ اللّهُ وَلَقَدَ عَرْبِرٍ مُقَادِرٍ ﴾ النُذُرُ ﴾ واللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَخَذَنَامُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقَادِدٍ ﴾

﴿ كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمِ حَاصِبًا ﴾ أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى الصغار وقيل الحصباء هي الحجر الذي دون ملأ الكف وقد يكون الحاصب الرامي فيكون على هذا إنا أرسلنا عليهم حاصباً يحصبهم أي يرمهم بالحجارة ﴿ إِلّا ءَالَ لُوطِ ﴾ إستثناء من الضمير المجرور في عليهم ﴿ بَيَّنَهُم ﴾ يعني آل لوط ﴿ بِسِحْرِ ﴾ أي في سحر وهي آخر الليل أو مسحرين الجهلة تعليل للإستثناء ﴿ يَعْمَهُ ﴾ أي إنعاماً علة لنجينا ﴿ يَنْ عِندِنا ﴾ صفة لنعمة أو مسحرين الجهلة تعليل للإستثناء ﴿ يَعْمَهُ ﴾ أي إنعاماً علة لنجينا ﴿ يَنْ عِندِنا ﴾ صفة لنعمة ﴿ كَذَلِكَ بَحْرِي مَن شَكْرَ ﴾ نعمة الله بالإيمان والطاعة يعني من وحد الله وشكر نعمة نجزيه جزاء...

كما جزينا آل لوط ولم نعذبهم مع المشركين كذا قال مقاتل ﴿وَلَقَدَ أَنَدُوهُم ﴾ يعني أنذر لوط قومه ﴿بَطْشَتَنا ﴾ أي أخذتنا إياهم بالعذاب إن لم يؤمنوا مفعول ثاني لأنذر ﴿فَتَكَارُوا بِالنَّذُر ﴾ يعني كذبوا لوطاً وشكوا بالإنذار ﴿وَلَقَدُ رُودُوه ﴾ أي طلبوا لوطاً أن يعرض ﴿عَن ضَيْفِه ﴾ ويسلمهم إليهم حين قصدوا الفجور بهم وكانوا الملائكة فيهم جبرئيل عليه السلام على صورة الأمارد أرسلهم الله على قوم لوط ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة للمسرفين فلما قصد قوم لوط داره وعالجوا الباب ليدخلوا قالت الرسل للوط خل بينهم وبين الدخول فإنا رسل ربك لن يصلوا إليك فدخلوا الدار. وقال البغوي وأخرج ابن إسحاق وابن عساكر من طريق جرير ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس إن لوطاً أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدار فلما رأى الملائكة على لوط قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فصعقهم جبرئيل بجناحه بإذن الله فتركهم عمياً يترددون

متحيرين إلى الباب فأخرجهم لوط عمياناً لا يبصرون وذلك قوله تعالى: ﴿فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ﴾ أي صيرناها كسائر الوجه لا يرى له شق كذا قال أكثر المفسرين، وقال الضحاك طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل فقالوا قد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا فلم يروهم فرجعوا فقال الله تعالى على ألسنة الرسل ﴿فَذُوثُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ﴾ أي ما أنذرتكم به على لسان لوط من العذاب ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم ﴾ أي جلاهم وقت الصبح ﴿ بُكُرَةً ﴾ أول النهار ﴿ عَذَابٌ ﴾ رمي الحجارة ﴿مُسْتَقِرٌ ﴾ أي يستقر بهم بعد الموت عذاب القبر حتى يسلمهم إلى النار المؤبدة ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرِ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ ١ كل قصة أن يستأنفوا تنبيهاً واتعاظاً واستيقاظاً إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ إِنَّ ﴾ يعني موسى وهارون عليهما السلام ومن معهما، وقيل هي الآيات التي أنذرهم بها موسى واكتفى بذكر آل فرعون عن ذكره للعمل بأنه أولي بذلك ﴿ كُذَّبُواْ بِعَايَنِيَّا ﴾ يعني الآيات التسعة ﴿ كُلُّهَا ﴾ عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين فأتيا رسول الله ﷺ فسألا عن تسع آيات بينات فقال رسول الله ﷺ: «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببرىء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولآ تقذفوا محصنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت قال فقبلا يديه ورجليه، وقالا نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالا إن داود عليه السلام دعى ربه أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود»(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي ﴿ فَأَخَذْنَامُ ﴾ بالعذاب يعني أغرقناهم في اليم ثم أدخلنا في النار ﴿ أَنَّذَ عَزِيزٍ ﴾ غالب لا يغلب ﴿ مُقْلَدِرٍ ﴾ على الانتقام لا يعجزه ما أرادو لا يمنعه شيء عما أراد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الاستئذان والآداب، باب: ما جاء في قبلة اليد والرجل (٢٧٣٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: تحريم الدم، باب: السحر (٤٠٧٦).

## إِنَّ ٱلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ۞

﴿أَكُفّارُكُونُ يعني كفار قومكم أيها المؤمنون من قريش ﴿خَيرٌ مِن أُولَتِكُونُ ﴾ يعني من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط آل فرعون المذكورين بحلول العذاب بهم قوة وعدداً أو مكانة وديناً عند الله والإستفهام للإنكار يعني ليسوا خيراً منهم فكيف أمنوا من مثل ماحل بهم من العذاب ﴿أَرُ لَكُو ﴾ يا أهل مكة ﴿بَرَآةٌ ﴾ وأمان من العذاب ﴿فِي الزّيرُ ﴾ أي في الكتب السماوية أن من كفر منكم وكذب الرسل لا يعذب حتى أمنوا من العذاب ﴿أَرُ يَعُولُونَ ﴾ أي هؤلاء الكفار ﴿خَنُ جَمِعٌ ﴾ أي جماعة أمرنا مجتمع ﴿مُنْتَصِرٌ ﴾ ممتنع لا نرام ومنتصر من الأعداء لا تغلب أو متناصر بعضنا بعضاً ، والتوحيد حملاً على لفظ الجميع وموافقة لرؤوس الآي ، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قالوا يوم بدر نحن جميع منتصر فنزلت ﴿مَيُهُمُ لَهُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ قرأ يعقوب سنهزم بالنون على صيغة المتكلم المعروف والجمع منصوباً على المفعولية والباقون على صيغة الواحد الغائب المجهول والجمع مرفوعاً على أنه مسند إليه أورد الدبر مفرداً في محل الإدبار بإرادة الجمع الجنس موافقة لرؤوس كما يقال ضربنا منهم الرأس أو لأن كل واحد منهم يولي بره.

روى البخاري عن ابن عباس أن النبيّ على قال وهو في قبة يوم بدر «أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» فقال أبو بكر وأخذ بيده حسبك يا رسول الله المحت على ربك فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر) فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر) يُن جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت النبي على يثب في درعه ويقول (سيهزم الجمع ويولون الدبر) ذكره البغوي، قول سعيد بن المسيب قال سمعته من عمر وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم من مرسل عكرمة ورواه الطبراني في مجمعه الأوسط بَلِ السَّاعَةُ اضراب على طريقة الإنتقال إلى الأهم ﴿مُوَعِدُهُمُ وجميعاً للعذاب وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه وكان ليس بعذاب بالنسبة إلى ما يحيق بهم يوم القيامة ولذلك لا يعذب بعض الكفار في الدنيا مع استحقاقهم جميعاً يحيق بهم يوم القيامة ولذلك لا يعذب بعض الكفار في الدنيا مع استحقاقهم جميعاً من عذاب الدنيا ﴿وَالنَّهُ أَدَى أَلُهُ مِينَ ﴾ أي الكافرين تعميم بعد تخصيص لبيان حال الكفار مطلقاً بعد التخصيص بذكر كفار مكة في ﴿مَلَلِ عن الحق في الدنيا ﴿وَسُعُرٍ فنيران في الآخرة بعد الآخرة وسعر أي نار مسعرة كذا وقيل معنى الآية في ضلال أي ذهاب من طريق الجنة في الذيا هو العر أي نار مسعرة كذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿ سُيُهُزُمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ۞﴾ (٤٨٧٧).

قال الحسن بن فضل وقال قتادة في عناء وعذاب ﴿ يَوْمَ يُسَحّبُونَ ﴾ أي يجرون ﴿ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِم ﴾ يقال لهم ﴿ ذُوقُواً مَسَ سَقَرَ ﴾ أي حر النار وألمها فإن مسها سبب لألمها ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ ﴾ منصوب بفعل مضمر يفسره ﴿ خَلَقْتَهُ مِقَدَرٍ ﴾ والجملة معترضة بين ذكر الكفار نزلت رداً لمخاصمة قريش.

روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة، قال جاءت مشركو قريش يخاصمون رسول الله على القدر فنزلت ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ رسول الله على القدر فنزلت ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ مَكْلُو وَسُكُو وَسُكُو وَسُكُو وَسُكُو وَسُكُو الله عَني خلقنا كل شيء بتقدير سابق أو مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ معلوماً قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه، قال الحسن قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له أي يقتضيه الحكمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله على له أي يقتضيه المحكمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله على الماء الله مقادير الخلائق كها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال كان عرشه على الماء (٢).

رواه مسلم، وروى البغوي بسنده عن طاووس بن مسلم اليماني قال أدركت ناساً من أصحاب رسول الله على يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وعن على بن أبي طالب قال قال رسول الله على: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر» (٣) رواه الترمذي وابن ماجه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله على يقول: «يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك على المكذبين بالقدر».

رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه، وعنه قال: قال رسول الله ﷺ «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضو إلا تعودوهم وإن ماتوا لا تشهدوهم» (٤) رواه أحمد وأبو داود، وعن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها ودواء نتداوي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله» (٥) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وفي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: كل شيء بقدر (۲٦٥٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة القمر (٣٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: القدر، باب: ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في القدر (٤٦٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب: ما جاء في الرقى والأدوية (٢٠٦٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطب، باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (٣٤٣٧).

الباب أحاديث كثيرة وانعقد عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة ﴿وَمَآ أَمْرُنَا ﴾ في تكوين الأشياء وإعدامها وإعادتها ﴿إِلَّا وَحِدَّتُهُ أَي الأفعلة واحدة وهي " الإيجاد والإمحاء بلا معالجة ومعناه أو إلا كلمة واحدة وهي قوله تعالى: كن في الايجاد والصيحة في الإعدام والبعث كائنة في اليسر والسرعة ﴿كُلُّمْجِ بِٱلْبَصَرِ﴾ قال الكبيُّ عن ابن عباس وما أمرنا بمجيء الساعة في السرعة إلا كطرف البصر نظيره قوله تعالى ﴿وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْجِ ٱلْبَصَرِّ أَوْ هُوَ أَقَرَبُّ ﴾(١) ﴿وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ جمع شيع معناه المثل كذا في القاموس يعنى أهلكنا أشباهكم في الكفر ممن قبلكم يا أهل مكة ﴿ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ متعظ بالإعتبار ممن قبله الفاء للسببية، والاستفهام للحث والتحريض بمعنى الأمر يعنى لقد أهلكنا يا أهل مكة أشباهكم فاذكروا واتعظوا منصل بما سبق في توبيخ أهل مكة وما بينهما معترضات ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَـ لُوهُ ﴾ صفة لشيء فعله المكلفون ثابت مكتوب ﴿فِ الزُّبُرِ ﴾ أي في صحائف الحفظة التي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيجازي بها يوم القيامة أو في اللوح المحفوظ ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ﴾ من أعمال المكلفين أو من الخلائق وأعمالهم وآجالهم ﴿مُسْتَطُرُ ﴾ أي مسطور مكتوب في صحائف الحفظة أو في اللوح المحفوظة فهذه الجملة بيان وتفسير وتأكيدها لما سبق أو المراد بأحد الجملتين كونها مكتوباً في صحائف الحفظة وبالأحرى في اللوح المحفوظ والله تعالى أعلم ﴿إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُر فِي ﴾ أي أنهار الجنة من الماء والخمر والعسل واللبن، أورد لفظ المفرد اكتفاء باسم الجنس موافقة لرؤوس الآي وقال الضحاك يعني في الضياء السعة ومنه النهار، قال البغوي قرأ الأعرج ونهر بالضمتين جمع نهار يعني لا ليل لهم ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ أي في مكان لا لغو فيه ولا تأثيم يعني الجنة أو في مكان مرضى قال الجوهري يعبر عن فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق ومنه قوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِم ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدَقِ ﴾ (٣) قال البغوي قال الصادق (رض) مدح الله المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق ﴿عِندَ مَلِيكِ مُّقَنْدِرِ ﴾ أي عند الله مالك الأشياء كلها وملكها قادر لا يعجزه شيء عندية غير متكيفة لا تدركه العقول والأفهام إلا من فتق الله غشاوة بصيرته من الكرام وفائدة التكبير فيها الإيماء إلى ما من شيء إلا تحت ملكه وقدرته والله تعالى أعلم.

سورة الحج، الآية: ٧٧.
 سورة يونس، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٨٠.

#### سورة الرحمن

# 

﴿ الرَّخَنُ ۞ عَلَمَ الْقُرَانَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّعْسُ وَالْفَعَسُ بِعُسَبَانِ ۞ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ بِسَجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ رَفِعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ وَالْفَصَرُ بِعُسَبَانِ ۞ وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ بِسَجُدَانِ ۞ وَالسَّمَاةُ رَفِعُهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ الْمَوْرَكَ بِالْفِسْطِ وَلَا تُحْيَرُوا الْمِيزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَالْمَرْضَ وَالْمَرْضَ وَالْمَرْضَ وَالْمَعْهَا لِلْأَنسَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّغُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۞ وَلَقَتُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّقِمَانُ وَالْمَعْمُ لَا اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ

﴿اَلرَّمْنُ \* عَلَمَ اَلْقُرَءَانَ ﴿ وَالْ جواب لقول الكفار وما الرحمن فذكر الله تعالى أنه مولى النعم الدنيوية والآخروية كلها من بدء الخلق إلى أبد الآبدين على ما يقتضيه لفظ الرحمن المبني على كمال المبالغة في الرحمة وقدم في الذكر ما هو أصل النعم الدينية وأجلها وهو تنزيل القرآن وتعليم فإنه أساس الدين وفيه صلاح الدارين، ثم ذكر بعده خلق الإنسان إشارة إلى أن الإنسان إنما خلق لأجل تلقى القرآن ولذلك علمه البيان ولما كان إشراكهم وعبادتهم لغير الله تعالى وقولهم وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا دليلاً على إنكارهم آلاء الله تعالى كرر التوبيخ عليهم في السورة إحدى وثلاثين مرة بعد ذكر بعض إنكاء إيقاظاً وتنبيها وأما بعد الوعيد على الكفران زجراً ومنعاً عما هم عليه وأما بعد الوعد لمن خاف مقام ربه وشكر نعمائه تحريضاً وتطميعاً، وقيل هذه الآية رد لقول الكفار: ﴿إنما يعلمه بشر﴾(١) والمعنى أنه لا يستطيع البشر على تعليم مثل هذا القرآن البليغ المعجز بل علمه الرحمان الذي هو المنعم بالنعم الدنيوية والأخروية كلها بمقتضى رحمه وهذا أجل النعم المفضي إلى صلاح الدارين رحمن مبتدأ والجملة خبرة ﴿خَلُوَ ﴾ آلٍشَنَهُ قال ابن عباس وقتادة يعني آدم عليه السلام علمه البيان يعني أسماء كل شيء علمه اللغات قال ابن عباس وقتادة يعني آدم عليه السلام علمه البيان يعني أسماء كل شيء علمه اللغات

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٠٣.

كلها فكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية وقال أبو العالية والحسن المراد جنس الإنسان ﴿عَلَّمُهُ ٱلْبَيَانَ ﴿ إِنَّ ﴾ باللسان والكتابة والفهم والإفهام حتى يتميز عن سائر الحيوانات وصار قابلاً للوحى وتنزيل القرآن، وقال السدي علم كل قوم لسانهم الذين يتكلمون به وجاز أن يقال خلق الإنسان يعني محمد ﷺ علمه البيان يعني القرآن فيه بيان ما كان وما يكون من الأزل إلى الأبد مطابقاً لبيان من معنى من الرسل هداية للناس وآية على نبوته، كذا قال ابن كيسان، فعلى هذا الجملتان الأخيرتان بيان وتفصيل للأولى ولهذا لم يورد العاطف بينها وكلها أخبار مترادفة للرحمن، قيل: ترك العاطف لكون كل منها مستقلاً بالخبرية وقيل بمجيئاً على نهج التحديد ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ١٩٩٠) الحسبان إما مصدر كغفران وسبحان وكقرآن ورجحان ونقصان من حسباناً أو جمع للحساب كالسبان والركبان والمعنى الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر معلوم في منازلهم يتنسق بتلك أمور الكائنات السفلية ويختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب وأوقات الصلاة والصيام والحج والزكاة وآجال الديون ﴿وَالنَّجِرِ ﴾ أي ما ليس له ساق من النبات ﴿ وَٱلشَّجُرُ ﴾ ماله ساق يبقى في الشتاء ﴿ يَسْتَجُدَانِ ﴾ أي ينقادان الله طبقاً فيما يريد منهما إنقياد الساجدين المكلفين طوعاً يقال سجودها سجود ظلمهما، قال الله تعالى: ﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَنَّكُمُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَتَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴾ (١) والجملتان خبران آخران للرحمٰن وكذا ما بعدهما مما عطف عليهما وكان حق النظم في الجملتين أن يقال وأجرى الشمس والقمر بحسبان وأسجد النجم والشجر والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان له الوجوب العائد في الخبر لكن حذف العائد منهما لوضوحه وأدخل العاطف بينهما وبين ما بعدهما لاشتراكهما في الدلالة على وجود الصانع يحكم الذي يقدر ويدبرو يغير أحوال الأجرام العلوية والسفلية على نهج بديع وأسلوب حكيم ﴿وَٱلسَّمَاءَ﴾ منصوب بفعل مضمر يفسره ﴿ رَفَّهَا ﴾ أي خلقها مرفوعة ﴿ وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ قال مجاهد أراد بالميزان العدل والمعنى أمر بالعدل وأثبته في الذمم حتى انتظم أمر العال واستقام، وقال الحسن وقتادة والضحاك أراد ما يوزن الأشياء ويعرف به المقادير من الميزان والمكيال والذراع ونحو ذلك فإنها سبب الإنصاف والإنتصاف وأصل الوزن التقدير ﴿أَلَّا تَطْغَوّا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ أَلَّا تَطْغَوا فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ أَلَّا مضارع منصوب بأن في قوة المصدر متعلق بوضع بتقدير اللام يعنى وضع الميزان لأن لا تجاوزوا الحق في الميزان ولا تظلموا وإما صيغة نهى وأن مفسرة تقديره أمرأن لا تطغوا في الميزان ﴿وَأَقِيمُوا ﴾ معطوف على تطفوا على تقدير كونه نهياً وعلى تقدير كونه مضارعاً

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٨.

معطوف على وضع بتقدير قال ﴿ أَلُوزَكَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ تَعْيِرُوا ٱلْمِيزَانَ ﴾ أي قوموا وزنكم بالعدل ولا تنقصوا أمر الله تعالى بالتسوية ونهى عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة ومن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان ثلاث مرات ولم يكتف بالضمير تشديد للتوصية وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه فويل للمطففين. مسألة: من اشترى مكيلاً مكيلاً مكايلة أو موزوناً موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري الثاني أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل أو الوزن لأنه يجعل بأن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف في مال الغير حرام يجب التحرز عنه «وقد نهى النبي على عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (واه ابن ماجه وابن إسحاق من حديث أبي هريرة وله طريقان ضعيفان عن أنس وابن عباس وروى عبد الرزاق عن يحيى بن كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان الثمر ويجعلان في الغرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما رسول الله على أن يبيعا حتى يكيلا لمن ابتاعه منهما، قال ابن همام هذا الحديث حجة لكثرة ومود وقبول الأئمة إياه فإنه قد قال بقولنا هذا مالك والشافعي وأحمد.

مسألة: ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو المشروط ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم لأنه يصير به المبيع معلوماً ولا تسليم إلا بحضرته ولو كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري قيل لا يكتفى به بظاهر الحديث فإنه اعتبر صاعين والصحيح أنه يكتفى به لأن المبيع صاد معلوما بكيل واحد ولتحقق معنى التسليم، ومحل الحديث اجتماع الصفتين كما إذا اشترى المسلم إليه من رجل كرأ وأمر رب السلم أن يقبضه فإنه لا يصلح إلا بصاعين لاجتماع الصفتين بشرط الكيل لشراء المسلم إليه لنفسه وقبض رب السلم فراً وألازض منصوب بفعل مضمرة تفسيره ﴿وَصَعَها﴾ أي خلقها وخفضا مدحوة ﴿ لِلأَنامِ الله على وجه الأرض، قال البيضاوي وقيل الأنام كل ذي روح قلت: الظاهر أن المراد به على وجه الأرض، قال البيضاوي وقيل الأنام كل ذي روح قلت: الظاهر أن المراد به هاهنا الجن والإنس لأن الخطاب معهما كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فِياً يَ اللّهِ رَبِّكُما المجملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام ﴿ وَالنَّفَلُ ذَاتُ الْأَكَارِ الله جمع الجملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام ﴿ وَالنَّفَلُ ذَاتُ الْأَكَارِ المعملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام ﴿ وَالنَّفَلُ ذَاتُ الْأَكَارِ المعملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام ﴿ وَالنَّفَلُ ذَاتُ الْأَكَارِ المعملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام ﴿ وَالنَّفَلُ ذَاتُ الْأَكَارِ المعملة تعليل لمضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام هوالنَّا المن النعم التي المعملة تعليل المضمون قوله تعالى والأرض وضعها للأنام هوالنَّا المن كيفية علي المناه المناء المناه المنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (٢٢٢٨).

كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمر ﴿وَٱلْحَبُّ ﴾ وهو ما يؤكل من البذور كالحنطة والشعير وسَائر ما يتغذى به ﴿ وَوَ ٱلْعَصِّفِ ﴾ وهو ورق الزرع والنبات اليابس كالتبن ﴿ وَٱلرَّيْحَـانُ ﴾ أي الرزق وهو اللب كذا قال أكثر المفسرين من قولهم خرجت أطلب ريحان الله، قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو الرزق، وقال الحسن وابن زيد وهو ريحانكم الذي يشم وهو فعيلان من الروح فقلب الواوياء وأدغم ثم خفف، وقيل أصله روحان قلب واوها ياء للتخفيف، قرأ العامة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان يرفع الاسماء الثلاثة عطفاً على الفاكهة، وجاز أن يكون الريحان معطوفاً على ذو العصف بتقديره وحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالجر عطفآ على العصف وما عداه بالرفع عطفا على الفاكهة وقرأ ابن عامر والحبة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان، بنصب الثلاثة عطفاً على الأرض وضعها على تقديره وخلق النخل ذات الأكمام وخلق الحب والعصف وخلق الريحان ويجوز أن يراد ذا الريحان فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه ﴿فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُسْبَانِ ﴾ الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وقوله أيها الثقلان وقيل خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب يخاطبون كذلك نظيره قوله تعالى ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمُ ﴾(١) والفاء للسببية والإستفهام لتقرير آلآء وإنكار تكذيبهما فإن ذكر الآلاء سبب لإقرارها وشكر منعمها والرد عن تكذيبها وكذا الوعيد على الكفران والوعد سببان للإقرار والشكر، روى الحاكم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قرأ علينا رسول الله على سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال: «مالي أراكم سكوتاً والجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأيّ الآء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد».

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَ مِن صَلْصَلُ كَالْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَارِج مِن نَارٍ فَهَا فَيَا وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فَيَأْيَ ،الآمِ رَبِيكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ مَنَ الْمَعْرَبِي يَلْفَيَانِ ﴾ يَشْهُمَا بَرْزَحُ لَا يَبْنِيَانِ ﴿ فَيَأْيَ ،الآمِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ مَنْ عُنْ مَنْ عَلَيْهِ اللّهِ وَيَكُما ثُكَذِبَانِ ﴾ وَلَهُ الْجَوْرِ اللّهُ اللّهِ وَيَكُما ثُكَذِبَانِ ﴾ وَلَهُ الْجَوْرِ اللّهُ اللّهِ وَالْمَرْمَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ اللّهِ وَيَهُمُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُمُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيَهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيْهُ وَيُهُولُونُ وَالْمُ فَيْ وَيَهُ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُعْمَا فَالْ فَيْ وَيَهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُهُ وَيُعْمَالُونُ وَالْمُ وَالْمُنِهُ وَلَا مُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُقُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَكُونُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَا لَا مُؤْلِقُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِلْمُؤْلِولُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَالْمُؤْلُولُونُ وَلِهُ لِلْمُؤْلُونُ وَلِهُ لَا لَالْمُؤْلُونُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِولُونُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِقُونُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِولُونُ وَلِهُ لَا لِنُولُونُ لِلْمُؤْلُولُ وَلِهُ لِلْمُؤْلُولُ وَلِهُ لَالْمُؤْلُونُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِقُ لَا لِمُؤْلِقُولُ وَلِهُ لَا لِمُؤْلُولُولُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِلُولُولُ وَلِهُ لِلْمُؤْلِق

سورة ق، الآية: ٢٤.

﴿ فَهِأَيِّ ءَالَآدِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ يَسْتَلُمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَهِأَيَ ءَالَآدِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ وَاللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ وَاللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴾ يعني آدم عليه السلام ﴿ مِن صَلْصَالِ ﴾ أي طين يابس به صلصلة أي تردد صوت وقيل الصلصال السنن من الطين ﴿ كَالَّهَخَّارِ ﴾ أي الطين المطبوخ بالنار وهو الخذف قيل الفخر المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ومنه الفخار بمعنى الحراء لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة من يكثر التفاخر به، ولا اختلاف بين هذه وبين من حماً مسنون ومن طين لازب ومن تراب لاتفاقها معنى لأنه تفيد أنه خلق من تراب ثم جعله طيناً ثم حما مسنوناً ثم صلصال ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ ﴾ اللام للجنس يعني جنس الجن وقيل هو علم لأبي الجن وقال الضحاك هو إبليس ﴿مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ بيان لمارج وهو الصافى من لهب النار الذي لا دخان فيه وهو في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب، وقال مجاهد هو ما اختلط بعض ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي تعلو النار إذا وقدت من قولهم مرج أمر القوم إذا اختلط الجملة خبر آخر للرحمن ﴿فَإِلَيْ ءَالْاَهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ مما أفاض عليكما من أطوار خلقناكما حتى صرتما أفضل المركبات وخلاصة الكائنات ﴿رَبُّ الْمُتْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِيِّينِ ﴿ اللَّهِ السَّاءِ ومغربيهما خبر آخر للرحمن ﴿فَيَأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ﴾ مما في ذلك من الفوائد لا تحصي كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك ﴿مَرَجَ﴾ أي أرسل ﴿ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ الملح والعذب من مرجت الدابة إذا أرسلتها خبر آخر للرحمن ﴿ يُلْنَقِيَانِ﴾ حال من البحرين، أي يتجاوزان ويتماس سطوحهما ﴿ يَنْهُمَا بَرْزَخٌ ﴾ حاجز من قدرة الله تعالى حال آخر ﴿ لا يَبْغِيَانِ ﴾ حال أخرى أي لا يبغي أحدهما على الأخرى بالممازجة وإبطال الخاصية، وقال قتادة لا يطغيان على الناس بالغرق، وقال الحسن مرج البحرين يعني بحر الروم وبحر الهند وعن قتادة أيضاً بحر الفارس وبحر الروم بينهما برزخ يعنى الجزائر، وقال المجاهد والضحاك بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان كل عام ﴿فَإِلَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مما في ذلك من المنافع وظهور قدرة الله تعالى جملة معترضة وقوله تعالى ﴿يُغْرِجُ﴾ حال أخرى من البحرين قرأ نافع وأبو عمر ويعقوب يخرج بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول من الإخراج والباقون بفتح الياء وضم الراء من المجرد ﴿ مِنْهُ مَا ﴾ أي من البحرين العذب والملح قيل الدرر إنما يخرج من الملح دون العذب فقيل في جوابه أنه يخرج من مجتمع الملح والعذب وقيل لأنهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما وقيل: إنه جائز في كلام العرب أن

يذكر شيئين ثم يخص أحدهما بفعل كما قال الله تعالى: ﴿ يَكُمُّعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ ٱلَّمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ ﴾(١) وكان الرسل من الإنس دون الجن وإن كان المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض كما قال مجاهد والضحاك فالوجه أنه إذا مطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها فحيثما وقعت وقعت قطرة كانت لؤلؤ كذا قال ابن جرير ﴿ٱللُّؤُلُو﴾ قرأ أبو بكر ويزيد بلا همزة والباقون بهمزة وهي كبار الدرر ﴿وَٱلْمَرْجَاتُ ﴾ صغارها كذا في القاموس، وقال مقاتل ومجاهد على الضد يعني اللؤلؤ صغار الدرر والمرجان كبارها وقيل المرجان الحزز الأحمر فهو نوع من الجواهر يشبه النبات والحجر وقال عطاء الخراساني هو البسد ﴿ فِهَا يَ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* وَلَهُ ﴾ تعالى ﴿ ٱلجُوارِ ﴾ السفن الكبار جمع جارية ﴿ ٱلمُشَاّتُ ﴾ قرأ حمزة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين أي اللائي ابتدأن وأنشأن السير والباقون بفتح الشين أي المرفوعات اللاتي رفع خشبها بعض على بعض وقيل المنشئات المسخرات ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ متعلق بالمنشئات وهي صفة للجوار وقوله ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ صفة يعني كالجبال جمع علم وهو الحبل الطويل الجملة معطوفة على مرج البحرين خبر للرحمن بتبعيتها وإنما جعلها تابعة لها لكون الجواري تابعة للبحر ﴿ فِأَتِي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* كُلُّ مَنْ عَلَيمًا ﴾ أي على الأرض من الحيوانات أو المركبات أو من كل شيء حتى الجبال والبحار والمعادن ومن للتغليب أو من الثقلين ﴿ فَانِ ﴾ يوم القيامة، أو قيل ذلك متى شاء الله تعالى أو فان في حد ذاته موجود بوجود مستعار من الله تعالى: ﴿وَيَبَّقَىٰ وَجُهُ ﴾ قيل هو من المتشابهات ﴿رَبِّكَ ذُو ٱلْمِلَكُ أَى ذو العظمة والسلطان والإستغناء المطلق ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ الفضل العام قلت العام قلت عطف بقاء وجه ربك على فناء من الأرض وتخصيص ذكر الفناء ثم يقتضي أن المراد بالوجه هاهنا الجهة حتى يحصل المناسبة والمقارنة بين المعطوف والمعطوف عليه. فإن قيل معنى العطف هاهنا على المقابلة بين فناء الخلق وبقاء الخالق دون المقارنة؟ قلنا لو كان كذلك لم يفد تقييد الفناء بمن على الأرض فالمعنى كل من على الأرض من الثقلين فإنه في حد ذاته لا يعبأ به ويبقى من جهاته جهته إلى ربه وتوجهه إليه فإنه لا يطرء عليه فناء قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُرُ رَبِّ لَوْلَا دُعَآ وُكُمٌّ ﴾ (٢) وهذه الصفة من عظيم صفات الله تعالى، روى الترمذي عن أنس وأحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح عن ربيعة بن عامرة قال: قال رسول الله علي «ألظوابيا ذا الجلال والإكرام»(٣) وفي الحصين الحصين

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (٣٥٢٥).

أنه ﷺ مر برجل وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال عليه الصلاة والسلام «قد استجيب لك فسل» والإ لظاظة به من كريم صفات الإنسان الجملتان خبران آخران للرحمن والعائد في الجملة الأولى محذوف وفي الثانية وضع المظهر موضع المضمر والتقدير كل من عليها فَانَ بِإِفْنَائِهُ أَو بِقَهْرِمَانِهُ وَيَبْقَى وَجَهُهُ ﴿فَيَأَيُّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ﴾ منها توفيقه للتوجيه إليه تعالى ومنها ما ذكر من بقاء الرب وإبقاء ما لا يحصى مما على صدد الفناء رحمة وفضلاً ومنها ما يترتب على فناء الكل من الإعادة والحياة الدائمة والنعيم المقيم ﴿ يَتَعَلُّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ﴾ من الملائكة والإنس والجن حوائجهم من المغفرة والعافية وتوفيق العبادة والتجليات والبركات والرزق وغير ذلك، وقيل المراد بمن في السماوات والأرض الموجودات كلها وأورد كلمة من تغلبا فإنها كلها مفتقرة إلى الله تعالى في ذواتها وصفاتها وسائر ما يهمها ويهمن لها والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء نطقاً كان أو غيره ﴿ كُلُّ يُومٍ ﴾ أي وقت منصوب على الظرفية بيسأله أو بمقدر دل عليه ما بعده وما قبله يعني يعطي مسؤولهم ويحدث أمور كل يوم ﴿هُوَ﴾ يعني الله تعالى ﴿في شَأْنِ﴾ دائماً ومن شأنه أن يحيى ويميت ويرزق ويعز قوماً ويذل آخرين ويشفي مريضاً ويمرض صحيحاً ويفك عانياً ويرهن فارغاً ويفرج مكروهاً ويجيب داعياً ويعطي سائلاً ويغفر ذنباً للمؤمنين، ويدخل جهنم الكافرين ويعذبهم بأنواع التعذيب ويدخل الجنة من خاف مقام ربه ويكرمهم بأنواع التكريم أي ما لا يحصى من إنعامه وإحداثه في خلقه ما يشاء قال رسول الله ﷺ «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين»(١) رواه ابن ماجه وابن حبان.

في الصحيح من حديث أبي الدرداء وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن منيب والبزار مثله من حديث ابن عمر، وروى البغوي بسنده عن ان عباس قال إن مما خلق الله عز وجل لوحاً في درة بيضاء دفتاه ياقوته حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة يخلق ويرزق ويحيى ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله عز وجل: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنِ﴾ قال الحسين ابن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت، قال أبو سليمان الداراني في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد بر جديد، وقال سفيان بن عيينة الدهر كله عند الله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الإختيار بالأمر والنهى والإحياء والإماتة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب، باب: فيما أنكرت الجهمية (٢٠٢).

والإعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب، وقيل شأنه جل ذكره أنه يخرج في كل يوم وليلة ثلاث عساكر عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات وعسكراً من الأرحام إلى الدنيا وعسكراً من الدنيا إلى القبور ثم يرتحلون جميعاً إلى الله عز وجل قال مقاتل نزلت الآية في يهود حيث قالوا إن الله لا يفضى يوم السبت شيئاً ﴿فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ مما يسعف سؤالكما وما يخرج لكما من مكمن العدم حيناً فحيناً ﴿ سَنَقْرُءُ لَكُمْ ﴾ وقرأ حمزة والكسائي بالياء على الغيبة والضمير عائد إلى الرب والباقون بالنون على التكلم قيل معناه سنجرد لجزائكم وذلك يوم القيامة فإنه تعالى لا يفعل فيه غيره قيل أنه تهديد مستعار من قولك لمن تهدده سأفرغ لك فإن المتجرد للشيء كان أقوى عليه وليس المراد منه الفراغ من شغل فإنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن كذا قال ابن عباس والضحاك، وقيل معناه سنقصدكم بعد الترك والإمهال ونأخذ في أمركم، وقيل: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور ثم قال سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم يعني نحاسبكم ولنجز لكم ما وعدناكم فيتم ذلك ونفرغ منه وإلى هذا ذهب الحسن ومقاتل ﴿أَيُّهُ ﴾ قرأ ابن عامر أيها بضم الهاء والباقون بفتح الهاء ووقف أبو عمرو والكسائي بالألف والباقون بغير الألف ﴿النَّفَلَانِ﴾ أي الإنس والجن سميا بذلك لثقلهما على الأرض أحياءاً وأمواتاً، وقال جعفر الصادق بن محمد الباقر (رض) لأنهما مثقلان بالذنوب وقيل لأنهما مثقلان بالتكليف والمناسب لهذه المعاني لثقلين التأويلات المذكورة في قوله تعالى: سنفرغ لكم أعني التهديد أو إتمام الوعد والوعيد وإنجازهما، وقال أهل المعانى كل شيء له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل قال النبيّ ﷺ: «إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما فإنهما مستعدان لصعود مدارج القرب والتجليات والمناسب لهذا المعنى أن يقال في تأويل قوله تعالى: سنفرغ لكم أنا نخلوا بكم خلوة لا يكون يقره من يخلو به هناك مدخل، عن أبي ذر العقيلي قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال بلي، قلت وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا ذر أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به، قال: بلي، قال فإنما هو خلق من خلق الله والله أجل وأعظم»(١) رواه أبو داود، وأحسن قول الشاعر بالفارسية.

جباني مختصر خواتم كدوري بين جاء من وجائي توباشد ﴿ فَيَأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ألامر ظاهر على تأويل المتأخرين كان المراد بالفراغ التهديد ونحو ذلك فالمعنى أنه فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في الرؤية (٤٧١٨).

تكذبان بالآء ربكما فإن التكذيب يوجب التعذيب والمراد بالآلاء كل نعمة بالإنسان وإن لم يكن شيئاً منها مذكوراً في الآية وقيل التهديد أيضاً نعمة ينزجر به المكلف وهذا تكلف.

﴿ يَنعَشَرَ الْمِن وَالْإِنِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنَ أَفْطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ فَانفُدُوا لَا يَنفُذُونَ إِلّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَإِنَ مَالَةَ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ وَهُمَاسٌ فَلَا يَنفُدُونَ إِلّا بِسُلْطَانِ ﴿ فَهَا اللّهَ مَن قَارٍ وَفُمَاسٌ فَلَا تَنفَيْرَانِ ﴿ فَهَا السَّمَاءُ فَكَانَ وَرَدَهُ كَالدِهمانِ ﴿ تَنفَيرَانِ ﴿ فَهَا السَّمَاءُ فَكَانَ وَرَدَهُ كَالدِهمانِ ﴾ فَإِن مَا لَكَ مَرْدَهُ كَالدِهمانِ ﴿ فَا اللّهُ مِنْ فَلْمِهِ السَّمَاءُ فَكَانَ وَرَدَهُ كَالدِهمانِ ﴿ فَا يَاللّهُ مِنْ فَلَا عَن ذَبْهِ اللّهُ وَلَا جَانًا ﴿ فَا فَلَا عَاللّهُ مَا لَكُونِهُ اللّهُ مَنْ فَلَهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ عَالاً مَا لَكُونُونَ اللّهُ مَنْ فَلُولُونُ مَنْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ وَمُونَ اللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ وَلَوْنَ مَنْ اللّهُ وَالْأَقْلُومُ وَالْأَقْلُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْنُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّه

﴿ يَنَعَثَرَ الْمِنِ وَالْمِنِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِن أَقطَارِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اِن قدرتم أَن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه ﴿ فَانفُدُوا الله فاخرجوا أمر تعجيز، وقيل معناه إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السماوات والأرض فاهربوا واخرجوا والمعنى حيثما كنتم يدرككم الموت وقيل يقال هذا يوم القيامة، أخرج ابن جرير وابن مبارك عن الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها فيكون الملائكة على أرجائها حين يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها ثم الثانية ثم الثائثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفاً دون صف فينزل الملك الأعلى بجنبه اليسرى جهنم فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتوا قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فرجعوا إلى المكان الذي كانوا فيه وذلك قوله تعالى: ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو بُومٌ النَّادِ ﴿ يَهُمُ النَّادِ ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَوَلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يَمُ النَّادِ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَاكُونَ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا فِي الْمَلْكُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَلْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر، الآية: ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن، الآية: ٣٣.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَاتُهُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيتُهُ ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهَا ﴾ (١) يعني ما تشقق منها فبينما كذلك إذا سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب ﴿لَا نَنفُذُونَ ﴾ أي لا تقدرون على النفوذ والخروج ﴿إِلَّا بِسُلْطُنِ ﴾ أي إلا بقوة وقهر وأنَّى لكم ذلك أو المعنى إلا بسلطان منى فإنه لا قدرة لأحد الإستفادة من الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله كما أن النبيِّ ﷺ نفذ ببدنه ليلة المعراج من السماوات السبع إلى سدرة المنتهى والصوفي ينفذ من دائرة الإمكان إلى مدارج القرب بحول الله وقوته، وقيل معناه حيثما توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني أي إلى سلطاني كقوله ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ ﴾(٢) أي إلي، وروي عن ابن عباس قال: معناه إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا ولن تعلموا إلا بسلطان أي بينة من الله عز وجل نصبها ﴿فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ فإن التكذيب يوجب التعذيب وأنتم لا تقدرون على الفرار منه، وقيل من آلاء الله التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة ومنها ما نصب من المصاعد العقلية والمعارج الثقلية وأسباب الترقيات فينفذون لها إلى ما فوق السماوات، قال البغوي وفي الخبر يحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الآية فذلك قوله عز وجل ﴿ بُرْسَلُ عَلَيْكُمًا شُوَاظُ ﴾ يعني حين بعثتم من القبور قرأ ابن كثير بكسر الشين والباقون بضمها وهما لغتان وعو اللهب الذي لا دخان فيه كذا قال أكثر المفسرين، وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع من النار ﴿مِّن نَّارٍ وَفُكَاسٌ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالجر عطفاً على النار والباقون بالرفع عطفاً على شواظ قال سعيد بن جبير والكلبي: النحاس الدخان وهو رواية عن ابن عباس فمعنى الرفع يرسل شواظ تارة ونحاس أخرى ويجوز أن يرسلا معاً من غير أن يمتزج أحدهما الأخرى، عن ابن جرير يرسل شواظ من نار وشيء من نحاس، وجاز أن يكون نحاس في محل الرفع مجروراً للجوار وحكي أن الشواظ لا يكون إلا من النار والدخان جميعاً، وقال المجاهد وقتادة النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤسهم وهو رواية العوفي عن ابن عباس وقال ابن مسعود النحاس المهل ﴿فَلَا تَنْصِرَانِ﴾ أي لا تمنعان من الله فلا يكون لكم منه تعالى ناصر حين يسوقكم إلى المحشر ﴿فِيَائِيَ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، فإن التكذيب يوجب التعذيب وقيل من آلاء التهديد على موجبات العذاب فيجتنب منها والتميز بين المطيع والعاصي بالجزاء ﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ﴾ أي إنفرجت ﴿ ٱلسَّمَآءِ ﴾ فصارت أبواباً لنزول الملائكة الَّفاء تدل على أن إرسال شواظ من نار

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة، الآية: ١٥ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ١٠٠.

يكون قبل انشقاق السماء فهذا الإنشقاق ليس للإفناء بل لنزول الملائكة بعد البعث من القبور كما ذكرنا في حديث الضحاك ﴿فَكَانَتَ ﴾ عطف على انشقت يعني كانت السماء حينئذ ﴿وَرِّدَةً﴾ أي كلون الورد الأحمر، وقيل كلون الفرس الورود وهو بين الكميت والأشقر كذا في القاموس وقال البغوي هو الأبيض الذي يضرب الحمرة أو الصفرة، قال قتادة السماء اليوم أخضر أو يكون لها يومئذ لون آخر إلى الحمرة، قيل: إنها تتلون ألواناً يومئذ كلون الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي أول الشتاء أحمر فإذا اشتد الشتاء كان أغبر فشبه السماء في تلونها إنشقاقها لهذا فإذا اشتد الشتاء كان أغبر فشبه السماء في تلونها إنشقاقها لهذا الفرس في تلونه، أخرج البيهقي عن ابن مسعود قال السماء تكونًا ألواناً تكون كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشقق فيكون حالاً بعد حال ﴿ كَالدِّهَانِ﴾ جمع دهن صفة وردة شبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل وشبه الورد في اختلاف ألوانها بالذهن وأخلاف ألوانه كذا قال الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع، وقال عطاء بن أبي رباح كالدهان كعصر الزيت يتلون في الساعة ألواناً وقال مقاتل كدهن الورد الصافي، وقال ابن جريج يطير السماء كمدهن الزيت وذلك حين يصيبها حر جهنم وقال الكلبي كالدهان كالآدم الأحمر وجمعه أدهنته ودهن وجاز أن يكون خبراً بعد خبر لكانت يغنى كانت السماء متلونة كلون الورد الأحمر وكلون الفرس الورد وكانت مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به وجواب الشرط محذوف المعنى فما أعظم الهول وجاز أن يكون قوله تعالى: ﴿فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ﴾ معترضة بين الشرط والجزاء قوله تعالى: ﴿فَيَمَهِلْمِ لَا يُسْئُلُ عَن ذَلْبِهِ ﴾ الضمير راجع إلى قوله ﴿إِنسٌ وَلا جَانُّ ﴾ لتقدمهم رتبة يعني لا يسألون هل عملتم كذا حتى يدخلهم جهنم بعد السؤال لأن الله تعالى أعلم بهم منهم والكرام الكاتبون من الملائكة كتبوا علمهم والملائكة العذاب يعرفونهم بسيماهم كما سيجيء فيما بعد وهذا لا ينافي سؤالهم لم عملتم كذا بعدما نهتكم يدل عليه قوله تعالى: ﴿ فَوَرَّبِّكَ لَنَسْكَلُّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شَيُّ عَمَّا كَأَنُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) كذا قال مجاهد عن ابن عباس، ونحو ذلك قال الحسن وقتادة وهو المعنى لما روي عن ابن عباس في الجمع بين الآيتين حيث قال أنه لا يسألون سؤال شفعة ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ وعن عكرمة عن ابن عباس في الجمع بين الآيتين إن في القيامة ومواطن يسألون في بعضها، وقال أبو العالية معناه لا يسأل غير المجرم عن ذنب ﴿ فِيَأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُم ، جملة ستأنفة كأنها في جواب سائل يقول إذا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبم يعرف ملائكة

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩٣ ـ ٩٣.

العذاب المجرمين فقال يعرفهم بسيماهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون قال الله تعالى: ﴿ يَوْمُ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴾ (١) أخرج المختفي في الديباج عن ابن عباس مرفوعاً أخبرني جبرئيل أن لا إله إلا الله أنس للمسلم عند موته وفي قبره وحين يخرج من قبره يا محمد لو تراهم حين يقومون من قبورهم هم ينفضون رؤوسهم هذا يقول لا إله إلا الله والحمد لله فتبيض وجهه وهذا ينادي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله مسودة في وجوههم.

وروى أبو يعلى عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوَا﴾ الآية، قال يعرف يوم القيامة بذلك لا تستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعاً «يبعث الله تعالى يوم القيامة قوماً من قبورهم تأجج أفواههم ناراً فقيل من هم يا رسول الله؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْمِتَنَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ﴾» وأحرج البزار عن أبي هريرة نحوه عن جابر يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر في الباب أحاديث كثيرة وأخرج الأربعة والحاكم عن ابن مسعود مرفوعاً «من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش»(٢) وفي الصحيحين نحوه، وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله (٣) وروى أبو نعيم عن عمر والبيهقي عن ابنه محوه، وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وابن عمر يبعث ملقي النخامة في القبلة يوم القيامة وهو في وجهه وأخرج الطبراني في الأوسط عن سعد بن وقاص مرفوعاً «ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار» والطبراني وابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعاً: «من كان ذا اللَّسانين جعل الله يوم القيامة له لسانين من نار» والأربعة والحاكم وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً «من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»(٤) وفي لفظ «ساقط»، وحديث «يحشر أمتي أفواج صنف على صورة القردة» الحديث ذكرناه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَنَأْتُونَ أَفَواَ جَا﴾ (٥) في سورة عم يتساءلون وورد في الأحاديث الصحاح يحشر الناس حاملين على أعناقهم ما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الزكاة (٦٤٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحد الغني (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلماً (٢٦,٢٠)، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء (٢٣١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة النبأ، الآية: ١٨.

أخذوه بغير حق وفي الصحيحين مرفوعاً في الغلول «يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير»(١) الحديث ﴿ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ أخرج البيهقي عن ابن عباس هذه الآية قال يجمع بين رأسه ورجله ثم يقصف كما يقصف الحطب، وأخرج هناد عن الضحاك في الآية قال يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ﴿فِأَيِّ ءَالْآهِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِّبَانِ﴾ فإن التكذَّيب بآلاء يفضى إلى ما ذكر من التعذيب ﴿ هَلَذِهِ جَهَنَّمُ ﴾ مبتدأ وخبره ﴿ أَلِّي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي المشركون يكذبونها في الدنيا الموصول مع الصلة صفة الجهنم والجملة مقولة ليقال المقدر وجملة يقال إما مستأنفة أو حال بمعنى أنه يؤخذ نواصيهم وأقدامهم في حال يقال لهم هذه جهنم التي كنتم تكذبونها ﴿يَطُونُونَ﴾ أي المجرمون ﴿بَيَّنَهَا﴾ أي جهنم يحرقون فيها ﴿وَيَيْنَ جَمِيمٍ ﴾ ماء حار ﴿ كَانِ ﴾ بالغ إلى النهاية في الحرارة يعني يسعون بين الحميم والجحيم، أخرج الترمذي والبيهقي عن أبي الدرداء مرفوعاً «يلقى على أهل النار الجوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع ويغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يغيرون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا أدنيت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت في بطونهم»(٢) الحديث، وروى أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «في قوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ﴾ قال: «كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» الحديث، وقال كعب الأحبار إن واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فينطلق به في الأغلال فيغمسون في ذلك الوادي حتى يتخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار فذلك قوله تعالى: ﴿ يَظُونُونَ أَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ ﴿ فَإِلَيِّ ءَالْآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ فإن التكذيب بآلاء الله يوجب التعذيب قيل من قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٩٠٠ إلى هاهنا مواعظ ومزاجر وتخويف وكل ذلك نعمة من الله لأنها يزجر من المعاصى والظاهر أن هذا القول تكلف، والمراد بالالآء كل نعمة لواحد منهم من الإيجاد والإبقاء والتزريق والهداية ونحو ذلك أورد الله سبحانه التوبيخ بهذه الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة ثماني مرات بعد ذكر عجائب الخلقة وبدائع الصنعة على عدد الصفات الثمانية الحقيقية لله تعالى إلى قوله: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ وتنبيهاً على أنه لا ينبغي تكذيب آلاء من هذا شأنه في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الغلول (٣٠٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول (١٨٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم، باب: ما جاء في صفة طعام أهل النار (٢٥٨٦).

الخلق والقدرة وسبع مرات عدد أبواب جهنم بعد ذكر الوعيدات من قوله: ﴿ سَنَفُرُعُ لَكُمُ ﴾ إلى قوله ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ ءَانِ ﴿ اللهِ تَنبيها على أنه لا ينبغي كفران آلاء قادر منتقم كذلك خوفاً من انتقامه وثماني مرات بعد ذكر نعيم الجنة عدد أبواب الجنة وكذلك ثمان أخر بعد ذكر جنته أخرى تنبيها على أنه لا ينبغي كفران آلاء قادر منعم كذلك طمعاً في إنعامه والله تعالى أعلم.

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَّانِ إِنَّ فَإِنَّ مَالَا ثَكَذِبَانِ إِنَّ أَفَانِ إِنَّ فَإِنَّ مَالَا مَرَيِّكُمَا ثُكَذِبَانِ إِنَّ فَيَانِ عَبَانِ تَجَرِيانِ فَي فِياً عَبَانِ تَجَرِيانِ فَي فِياً عَبَانِ تَجَرِيانِ فَي فَيْ مَالَا مِرَيْكُمَا ثُكَذِبانِ فَي فِيمَا مِن كُلِّ فَيَهِمَا مِن كُلِ فَيْهِمِ بَطَايِمُمَا مِن السِّمْرَوْ وَحَنَى فَكَهِمِ رَوْجَانِ فِي فِيانِ مَالَا مِنْ إِسْتَمْرَوْ وَحَنَى الْحَبَيْنِ وَالْ فَيْهِمَ وَالْمَرْ مَالِهُ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَيْمَ الْمَالِمُ اللّهِ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَيْمَ الْمَالِمِ اللّهِ مَرْتُ الطّهَ مَنْ اللّهِ مَرْتُ الطّهَ مَن اللّهِ مَرْتُ اللّهُ مَن اللّهِ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَاتَحْ مَالِكُو مَرْتُ الطّهَرِي اللّهِ مَن اللّهِ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي كُلُومُونُ وَالْمَرْجَانُ فِي فِيانِ عَالاَمِ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي كُلُومُ اللّهِ مَالَةُ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَاتَى مَالاَةٍ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَاتَى مَالاَةٍ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَاتَى مَالاَهِ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَاتَى مَالاَةٍ مَرْتُكُما ثُكَذِبانِ فِي فَاللّهِ مَالَةً مَلْكُولُومُ وَالْمَرْجَانُ فَي مَالِكُومُ مُوالِي فَي مَالِكُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلِعُهُمُ اللّهُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلُومُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلُومُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُومُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلُومُ مُؤْلِعُهُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُهُمُ مُؤْلِعُ م

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق (رض) فكر ذات يوم في القيامة والموازين والجنة والنار فقال وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر يأتي علي بهيمة تأكلني وأني لم أخلق فنزلت ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِّهِ خَصْراً من هذه الخضر يأتي علي بهيمة تأكلني وأني لم أخلق فنزلت ﴿ وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامُ رَبِّهِ الصديق والمقام إما ظرف والمعنى خاف الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب أو موقف القايم عند ربه للحساب، وقال قتادة إن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودانوا بالليل والنهار أو مصدر ميمي والمعنى خاف قيام ربه علي أحواله من قام عليه إذا راقبه كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَنَنْ هُو قَآيِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ (١) وقيامه عند ربه للحساب فالإضافة إلى الرب للتفخيم والتهويل، وقيل لفظ المقام مقحم والمعنى لمن خاف ربه عليتان مبتدأ خبره لمن خاف أو فاعل للظرف والجملة الظرفية معطوفة على قوله ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوالاً مِن نَارِ ﴾ فإنها مع ما يليها بيان الجزاء للأشرار وهذه مع ما بعدها بيان الجزاء للخيار وكلتاهما بيان لقوله تعالى: ﴿ سَنَقُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ النَّقَلَانِ ﴿ الله في السر والعلانية بعلمه ما عرض له من محرم تركه من خشية الله تعالى وما عمل من خير افضى به إلى الله تعالى لا يحب له من محرم تركه من خشية الله تعالى وما عمل من خير افضى به إلى الله تعالى لا يحب

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٣٣.

أن يطلع عليه أحد والآية تحتمل المعنيين أحدهما وهو الظاهر أن لمجموعهم جنتان، قال مقاتل جنته عدن وجنة نعيم وقيل جنة للخائفين من الإنس وجنة للخائفين من الجن فإن الخطاب للفريقين وثانيهما أن لكل واحد من الخائفين جنان، قال محمد بن علي الترمذي جنة لخوفه ربه وجنة لتركه شهوته وقيل جنة بعقيدته وأخرى لعمله أو جنة يثاب بها وأخرى يتفضل بها عليه، وهذا التأويل مستبعد جداً ويلزم منه أن يكون عدد الجنات على ضعف عدد الخائفين بل على ضعف ضعفهم لأن قوله تعالى: ﴿وَمِن دُونِهَا جَنّانِ ﴿ مُعطوف على هذه الجملة فيكون لكل واحد من خاف مقام ربه أربع جنات، وقد ورد في على هذه الجملة فيكون لكل واحد من خاف مقام ربه أربع جنات، وقد ورد في الأحاديث أن الجنات كلها أربعة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على «جنتان من ذهب آنيتها وما فيها وما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم من فضة أنيتها وما فيها وما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم عن عبد الله بن قيس عن النبي على .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿ ﴿٤٨٧٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٥٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناد أحمد أصح. انظر مجمع الزوائد في كتاب:
 الإيمان، باب: فيمن شهد أن لا إله إلا الله (٨).

قال الحسن ذواتا ظلال أو جمع فن والمراد به أوان الفواكه وأنواع الأشجار والثمار من قولهم أفنن فلان في حديثه إذا أخذ في فنون منه وضروب وهو قول سعيد بن جبير والضحاك والمروي عن ابن عباس ﴿فِيَأَيِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فِيهَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ﴾ حيث شاؤوا إلى الأعالى والأسافل والجملة صفة لجنتان يعنى في كل واحدة من الجنة عين يعني شيء من هذا الجنس لا أن في كل واحدة منهما أدنى مجموعهما عينان فحسب لا مزيد عليهما، وكيف قد قال الله تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَلُ مِن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَلُ مِن لَهَنِ لَمْ يَنَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾(١) فلا بد أن يكون من كل نوع من الأنواع الأربعة أنَّهاراً كثيرة وذكر البغوي عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ «أربع عيون في الجنة عينان تجريان من تحت العرش التي ذكرها الله تعالى يفجرونها تفجيراً والأخرى الزنجبيل والأخريان نضاختان من فوق إحداهما التي ذكر سلسبيلاً والأخرى التسنيم، ﴿ فِيَأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ \* صنفان غريب ومعروف وقيل رطب ويابس والجملة صفة أخرى لجنتان، قال البغوي قال ابن عباس ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أن حلو، كذا أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في مسنده وهناد في الزهد والبيهقي عن ابن عباس قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء ﴿فِهَائِي ءَالآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ ﴾ منصوب على المدح لمن خاف أو حال منه لأن في معنى الجمع ﴿بَطَايِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَوْ ﴾ صفة لفرش والإستبرق ما غلظ من الديباج، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود قال أخبرتم بالبطائن فيكف بالظواهر، وذكر البغوي نحوه عنه وعن أبي هريرة، وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن جبير قال ظواهرها من نور جامد، وذكر البغوي أنه قيل لسعيد بن جبير البطائن من إستبرق فما الظواهر قال هذا كما قال الله عز وجل: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ (٢) وذكر البغوي عن ابن عباس قال وصف البطائن وترك الظواهر لأنه ليس في الأرض أحد يعرف بالظواهر ﴿ وَجَنَى ٱلْجَنَّدَيْنِ دَانِ﴾ حال من الضمير المستتر في لمن خاف اسم بمعنى مجنى وهو ما يجتني من الثمار يعني ثمارها دانية لا يصعب تناولها، وأخرج سعيد بن المنصور والبيهقي وهناد عن البراء بن عازب في قوله تعالى: ﴿ وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا لَنَذِلِلا ﴾ (٣) قال أن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياماً وقعوداً أو مضطجعين على أي حال شاؤا، وذكر البغوي عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) سورة محمد، الآية: ١٥. (٢) سورة السجدة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان، الآية: ١٤.

قال تدنوا الشجرة حتى يجتنبها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً، وذكر عن قتادة أنه قال لا ترد أيديم عنها بعد ولا شوك ﴿ فِأَيِّ ءَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* فِهِنَّ \* أي في أماكن الجنة وقصورها التي دلت عليها الجنتان أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفواكه والفرش ﴿ قَاصِرُتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ أي نساء قصرت أبصارهن على أزواجهن كذا أخرج البيهقى عن مجاهد ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُ أَ إِنَّ فَبَلَهُمْ وَلا جَآنٌّ ﴾ أي لم يجامع الإنسيات إنس ولا الجنيات جن، وأصل الطمث الدم ومنه يقال للحيض، أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي من طرق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثُهُنَّ ﴾ قال لم يدمهن يعنى بالجماع جملة لم يطمثهن حال من قاصرات الطرف وهو فاعل للظرف المستقر والجملة الظرفية صفة للجنتان، وقال الزجاج وغيره فيه دليل على أن الجن يتغشى كما يتغشى الإنس وقال مجاهد إذا جامع الرجل فلم يسم انطوى إن الجاعل أحليله فجامع معه قال مقاتل في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلا جَآنٌّ ﴾ لأنهن خلقن في اجنات فعلى قوله هؤلاء... من حور الجنة، وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي قال هن نساء أهل الدنيا خلقهن الله في الخلق الأخرى كما قال: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ﴿ عَمَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ( الله عُرُبًا أَتَرَابًا ١٠٠ لم يطمثهن حين عدن في الخلق الآخر إنس قبلهم ولا جان، وذكر البغوي قول الكلبي نحوه قرأ أبو عمرو عن الكسائي لم يطمثهن بضم الميم وأبو الحارث عنه في الثاني كذلك قال الداني هذه قراءتي والذي نص عليه أبو الحارث كرواية الدوري، وقال البغوى قرأ الكسائي إحداهما بالضم فإن كسر الأولى ضم الثانية وإن ضم الأولى كسر الثانية لما روى أبو إسحاق السبيعي قال: كنت أصلى خلف أصحاب على (رض). . . فأسمعهم يقرؤون لم يطمثهن بالرفع يعنى بالضم وكنت أصلى خلف أصحاب عبد الله بن مسعود فأسمعهم يقرؤون بكسر الميم فكان الكسائي يضم إحداهما ويكسر الأخرى لئلا يخرج عن هذين الأثرين وقرأ الجمهور بكسر الميم ﴿فِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* كَأُنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ \* قال مرادف للجملة السابقة، أخرج البيهقي عن أبي صالح والسدي في هذه الآية قال بياض اللؤلؤ وصفاء الياقوت والمرجان قال صفاء لهن كصفاء الدر في الأصداف والذي لا تمسه الأيدى، وذكر البغوى عن قتادة قال صفاء الياقوت في بياض المرجان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يتفلون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون وفي رواية «لا يسقمون آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الإلوة ورشحهم المسك

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٣٥ ـ ٣٧.

ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن ولا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً»(١) متفق عليه، وأخرج الترمذي وصححه هو والبيهقي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ «أول زمرة تدخل الجنة كالقمر ليلة البدر والزمرة الثانية كأحسن كوكب دري في السماء لكل امرىء منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقهن من وراء الحلل»(٢) وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود قال إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء وذكر البغوي نحوه عن عمر بن ميمون، وأخرج أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي على الله الله الله الله والمرجان قال: «ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة ولأن أدنى لؤلؤ عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينقدها بصرة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك، وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود عن النبيّ ﷺ أن المرأة من أهل الجنة ليرى ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ومخها إن الله يقول ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْمَانُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ فأما الياقوت فإنه حجر لو دخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه ﴿ فِأَيِّ ءَالْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ \* هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ ﴾ في العمل في الدنيا ﴿ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ﴾ في الثواب في الآخرة، روى البغوي بسنده عن أنس قال قرأ رسول الله ﷺ (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ثم قال هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال عليه السلام «يقول الله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وقال ابن عباس هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد علي إلا الجنة ﴿فِأَيْ ءَالْآهِ رَيْكُمَا . ثُكَذِبَان

﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ مُدْهَاتَنَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ مُدَهَاتَنَانِ ﴿ فَيَهَا نَكِهَةً رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَيَهَا نَكِهَةً وَيَكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهما عَبْنَانِ نَضَاخَتَانِ ﴾ فيهاَ يَكِهَةً وَيَخُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيهما عَبْنَانِ نَضَاخَتُانِ ﴾ فيهنَ خَبْرَتُ حِسَانٌ ﴾ فيأي ءَالآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيأي ءَالآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ فيأي ءَالآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ في مُرّدٌ مَقَصُورَتُ في لَلْهَامِ ﴾ فيأي ءَالآءِ رَبِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾ لَمْ يَطْمِنْهُنَ إِنسُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٣٢٤٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة الجنة ونعيمها وأهلها، باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة، باب: في صفة نساء أهل الجنة (٢٥٣٥).

قَبْلَهُمْمْ وَلَا جَانَّ ۗ ۞ فِيأَيِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِبَانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضَرِ وَعَبْقَرِيَّ حِسَانِ ۞ فِأَيْ ءَالاَّهِ رَيِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ۞ نَبْرُكَ ٱسْمُ رَبِكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞﴾

﴿ وَمِن دُونِهِ مَا ﴾ أي الجنتين المذكورين ﴿ جَنَّتَانِ ﴾ عطف على جنتان وقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ ﴾ عطف المفرد على المفرد ومن دونهما حال مقدم عليه والمعنى لمن خاف مقام ربه أربع جنات ولم يفعل هكذا ليدل على أن كون الأولين أفضل من الأخريين وجاز أن يكون من دونهما جنتان جملة معطوفة على جملة تقديره ومن دونهما جنتان لأربابهما، قال ابن عباس من دونهما في الدرجة، وقال ابن زيد من دونهما في الفضل، قال أبو موسى جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين رواه الحاكم والبيهقي عنه، وأخرج البيهقي عن أبي موسى عن النبيّ ﷺ قال: «جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين» كذا ذكر البغوي قول ابن جريج وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم إتخذ فيها أخرى ثم أطبقها بلؤلؤة واحدة قال ومن دونهما جنتان، قال البغوي وقال الكسائي من دونهما أي أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك الجنتان من ذهب والأخريان من ياقوت ﴿فِيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَآمَتَانِ﴾ أي خضراوان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة فيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على الأرض وعلى الأولين الأشجار والفواكه دلالة على ما بينهما من التفاوت ﴿فِيَأَيِّ ءَالَآهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ أي فوارتان بالماء وهو أيضاً أقل مما وصف به الأولين، لأنه ذكر هناك تجريان يعنى من فوق من العرش وهاهنا نضاختان من تحت، أخرج ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال عينان تجريان هما خير من نضاختان ﴿ فِهَأَيُّ ءَالَّآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿ فِيهِمَا نَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَانٌ ١ إِنَّ ﴾ قال بعضهم ليس النخل والرمان من الفاكهة فإن العطف يدل على المغايرة والفاكهة ما يقصد منها التفكه لا غير وثمرة النخل غذاء وثمر الرمان دواء، ولهذا قال أبو حنيفة من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً ورماناً لا يحنث وقال أكثرهم هما من الفاكهة وإنما عطف تخصيصها بعد تعميم لمزيد فضلها كما عطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة، روى البغوي بسنده عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر ورقها ذهب أحمر سعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثالها القلال أو الدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس له عجم، وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال إن التمرة من ثمر الجنة طولها اثنى عشر ذراعاً ليس لها عجم وأخرج أيضاً عنه قال الرمانة من رمان الجنة يجتمع حولها

بشر كثير يأكلون منها فإذا جرى على ذكر أحدهم شيء يريده وجده في موضع يره حيث يأكل، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ ﷺ قال «نظرت الجنة فإذا الرمانة من رمانها مثل البعير المقتب» ﴿ فِأَيِّ ءَالْآهِ رَيِّكُمَا نُكَلِّهِ بَانِ \* فِهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانُ ﴿ أَي خيرات بالتشديد فخففت لأن خير الذي بمعنى أخير لا يجمع والجملة صفة أخرى لجنتان أي في أماكنها وقصورها قال البغوي روى الحسن عن أبيه عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: ﴿خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴾ قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه» رواه الطبراني، وأخرج ابن المبارك عن الأزواعي قال خيرات بذيات اللسان ولا يعزن ولا يؤدين ﴿فِأَيِّ ءَالَآمِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ حُورٌ ﴾ وحوراء بالتحريك أن تشتد بياض العين وسواد سوادها وتشتد سود حدقتها وبرق جفونها ويبيض ما حولها إلا شدة بياضها وسوادها في شدة بياض الجسد أو أسود أو العين كلها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها كذا في القاموس، أحرج البيهقي عن أم سلمة قال قلت يا رسول الله «أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينُ ﴾ قال بياض أضخام شعر العين بمنزلة الحوراء جناح النسر» وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر قال لشفرات من حور العين أطول من جناح النسر وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ «خلق الحور العين من الزعفران» وأخرج البيهقي مثله عن أنس مرفوعاً وعن ابن عباس ومجاهد موقوفاً وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال إن الله تبارك تعالى لا يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها» وأخرج عن ابن عباس قال: إن امرأة من نساء أهل الجنة لو بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر كلها أحلى من العسل وعن أنس عن النبي على «لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينها ريحاً ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»(١) رواه البخاري، وأخرج ابن أبي الدنيا عن كعب لو أن يدا من الحور دليت من السماء لأضاءت بها الأرض كما يضيء الشمس لأهل الدنيا ﴿ مَقْصُورَتُ فِي ٱلِّخِيَامِ ﴾ يعني محبوسات مستورات في الحجال، قال البغوي قصرن طرفهن وأنفسهن على أزواجهن فلا تبغين بهم بدلاً، وروى البيهقي عن مجاهد في هذه الآية قال محبوسات لا يبرحنه والخِيمة لؤلؤة وفضة وأخرج البيهقي عن أنس قال قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف (٢٧٩٦).

رسول الله ﷺ: «لما أسري بي دخلت الجنة موضعاً يسمى البيدح عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأصفر والياقوت الأحمر فقلن السلام عليك يا رسول الله، قلت يا جبرئيل ما هذا النداء؟ قال هؤلاء المقصورات في الخيام استأذن ربهن في السلام عليك فأذن لهن فطفقن يقلن نحن الراضيات فلا نسخط أبداً ونحن الخالدات فلا نظعن أبداً وقرأ رسول الله على ﴿ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلِّخِيَامِ ﴾ والخيام جمع خيمة روى البغوي بسنده عن عبد الله بن قيس أن رسول الله على قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوف عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون»(١) وفي الصحيحين نحوه عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً، وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عباس قال الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مضارع من ذهب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي ﷺ الخيمة درة مجوفة وأخرج مثله عن عمر موقوفاً وابن جرير مثله عن أبي مجلز مرسلاً، وقال ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال الخيمة لؤُلؤة فيها سبعون باباً من در وأخرج هناد عن عمر بن ميمون قال الخيمة درة مجوفة ومثله عن مجاهد وابن أحوص، وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن ابن مسور لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب ندخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم يكن قبل ذلك لامرحات ولا طمحات ولا نجرات ولا حور عين كأنهن بيض مكنون ﴿فِأَيِّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿لَمْ يَطْمِنُهُنَّ إِنْكُ قَبْلَهُمْ ﴾ يعنى قبل أصحاب الجنتين دل عليهم ذكر الجنتين ﴿فِأَيّ وَالْآهِ رَيِّكُمَا ثُكَلِّبَانِ ﴾ فائدة نساء الدنيا خير من الحور العين لحديث أخرج البيهقي عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال «نساء الدنيا أفضل من حور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت وبم ذلك قال بصلاتهن وصيامهن ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الألوان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا نحن الخالدات فلا نموت أبداً ألا نحن الناعمات فلا نبأس أبداً ألا نحن المقيمات فلا نطفن أبداً ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً طوبي لمن كنا له وكان لنا، قلت يا رسول الله المرأة تزوج الزوجين والثلاثة والأربعة في الدنيا ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها منهم قال إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً في دار الدنيا فزوجته إياه فقالت أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي اَلَخِيَامِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَجَهُ مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في صفة خيام أهل الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين (٢٨٣٨).

سورة الرحمن ١٤٣

وأخرج هناد عن جبان بن جبلة قال إن نساء أهل الجنة إذا دخلن الجنة فضلن على الحور العين بأعمالهم في الدنيا ﴿مُتَكِينَ﴾ حال من قوله ولمن خاف مقام ربه والمعنى لمن خاف مقام ربه جنتان كذا حال كونهم متكئين فيها على كذا لهم من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان كذا حال كونهم متكئين على كذا أو حال من أربابهما المقدر يعنى حال كون أربابهما متكثين ﴿عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ ﴾ في القاموس الرفرف ثياب خضر يتخذ منها المجالس وبسط وفضول المجالس الفرش والوسادة، وفي الصحاح ضرب من الثياب شبه بالرياض، وقيل طرف الفسطاط والخباء الواقع على الأرض دون الأطناب والأوتاد وأخرج البيهقي من طريق أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى رفرف خضر قال المجالس، وأخرج هناد والبيهقي عن سعيد بن جبير قال رياض الجنة، قال البغوي قيل الرفرف البسط وهو قول الحسن ومقاتل والقرطبي روى العوفي عن ابن عباس قال الرفرف فضول المجالس والبسط وقال قتادة هو مجالس خضر فوق الفرش، وقال ابن كيسان هي المرافق، وقال ابن عيينة الزرابي، وقال غيره كل ثوب عريض عند العرب فهو رفوف ﴿وَعَبْقُرِيٍّ حِسَانِ﴾ عطف على خضر في القاموس عبقر موضع كثير الجن وثيابها غاية الحسن والعبقري الكامل من كل شيء والسيد والذي ليس فوقه شيء والشديد وضرب من البسط، وقال البيضاوي منسوب إلى عبقر يزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب والمراد به الجنس ولذلك جمع حسان حملاً على المعنى وكذا ذكر في الصحاح، وأخرج البيهقي عن ابن عباس عبقري حسان قال الزرابي قال القتيبي كل ثوب موشى عند العرب عبقري، وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى الأرض يعمل بها الوشي، قال الخليل كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم عند العرب عبقري ومنه قول النبيّ علي وسلم في عمر (رض) «فلم أر عبقرياً يفري فريه» (١) ﴿فِأَيِّ ءَالْآهِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ ﴿نَبْرَكَ ٱسَمُ رَيِّكَ ذِي المُلكِلِ وَأَلِإِكْرَامِ ١٩ قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو إجراء على الاسم والباقون بالياء والمعنى أنه تعالى اسمه من حيث أنه مطلق على ذاته فما ظنك بذاته، وقيل الاسم بمعنى الصفة أو مقحم روى البغوي بسنده عن عائشة قالت كان رسول الله علي إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول «اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»(۲) وروى مسلم أيضاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام (٣٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (٢٩٥).

### سورة الواقعة

## 

﴿إِذَا وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَ لِنَسَ لِوَقَعْهَا كَاذِبَةً ۚ لَى خَافِعَةٌ رَافِعَةٌ لَيْ إِذَا رُبِحَتِ الْأَرْضُ رَبًا لَى وَكُنتُم الْوَدِيَا لَلَكَةُ ۚ لَا الْمَحْبُ الْمَسْعَةِ لَى وَكُنتُم الْمَسْعَةِ لَى وَالْسَنِهُونَ السَّيْقُونَ اللَّهُ مِنَ الْأَوْلِينَ لَى وَلَيْلُ مِن الْاَجْدِينَ لَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ يَعْنِي إِذَا حَدَثَتِ القيامة سَمَاها واقعة لتحقق وقوعها متعلق بمحذوف مثل أذكر أو كان كيت وكيت ﴿لَيْسَ لِوَقَعَها ﴾ اللام فيه للتوقيت كما في قوله تعالى: ﴿فَدَّمْتُ لِحَيَقِي﴾ اليس وقت وقوعها ﴿كَاذِبَةُ ﴾ من نفس كاذبة تكذب على الله أو تكذب في نفيها كما تكذب الآن، وجاز أن يكون اللام للأجل أي ليس لأجل وقعتها نفس كاذبة فإن من أخبر عنها صدق أو ليس لها نفس تحدث صاحبها بإطاقة شدتها واحتمالها من قولهم كذبت فلاناً نفسه في الخطب العظيم إذا أشجعته عليه وسولت أنه يطيقه وجاز أن يكون كاذبة مصدراً كالعافية والنازلة واللاغية، قال الله تعالى: ﴿لَّا نَشَمُعُ لِعْنِيهُ وَاللَّهُ الذين استكبروا في الدنيا وعنوا عنواً كبيراً ﴿زَافِعَةُ ﴾ لأوليائه الذين تواضعوا لله لأعداء الله الذين استكبروا في الدنيا وعنوا عنواً كبيراً ﴿رَافِعَةُ ﴾ لأوليائه الذين تواضعوا لله

<sup>(</sup>١) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية، الآية: ١١.

والإسناد مجازي إلى الزمان يعنى يوجد فيها خفض بأقوام ورفع آخرين صفتان للواقعة بعد توصيفها لجملة ليس لوقعتها كاذبة على طريقه ولقد أمر على اللئيم ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ الله على عركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل، والظرف متعلق بخافضة أو بدل من إذا وقعت ﴿وَبُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿ أَي سيقت وسيرت من بس الغنم إذا ساقها كذا قال الكلبي والحسن وابن كيسان، أو المعنى فتت فتاً حتى صارت كالسويق البسوس وهو الملتوت كذا قال عطاء ومقاتل ﴿فَكَانَتُ ﴾ الجبال ﴿هَآهُ ﴾ أي غباراً يرى في شعاع إذا دخل الكوة ﴿مُنْبَنَّا﴾ متفرقا ﴿وَكُنتُمْ ﴾ يا أمة محمد ﷺ لأن الخطاب معهم ﴿ أَزْوَجًا ﴾ أصنافاً كل صنف يكون أو يذكر مع صنف آخر زوج ﴿ تُلْتَغَيُّ الجمل الثلاث معطوف على رجت ثم فسر الأصناف الثلاثة فقال ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ مبتدأ يعني الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وقال ابن عباس هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه وقال الله لهم هولاء في الجنة ولا أبالي، وقال الضحاك هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم فالميمنة على هذه الأقوال من اليمين ضد اليسار، وقال الربيع والحسن هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم وكانت أعمارهم في طاعة الله فاليمين على هذا من اليمن ضد الشؤم ﴿مَا أَضَعَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ استفهام للتعجي من عظمة شأنهم عند الله وكمال يمنهم مبتدأ وخبرو الجملة خبر لما قبله العائد المظهر موضع الضمير يعني ما هم ﴿ وَأَصِّحَبُ ٱلمُنْتَعَرِفِ يعني أصحاب الشمال والعرب يسمى اليد اليسرى الشؤمي ومنه يسمى الشام واليمن لأن اليمن عن يمين الكعبة والشام عن يساره وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار أو كانوا على شمال آدم عند إخراج ذرية، وقال الله تعالى لهم هؤلاء للنار ولا أبالي أو الذين يعطون كتبهم بشمائلها أو الشائم على أنفسهم وكانت أعمارهم في المعاصى على اختلاف الأقوال ﴿ مَا أَضَّعَبُ ٱلْمُثَّمَةِ ﴾ نحو ما ذكر ﴿وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ۞﴾ إلى الإسلام والطاعة ومراتب القرب إلى الله تعالى وهم الأنبياء عليهم السلام فإنهم مقدموا أهل الأديان إلى الإيمان والطاعات والأمم تبع لهم ومن لحقهم من الأمم بكمال متابعتهم واكتسابهم كمالات النبوة بالتبعية والوراثة وتشرفهم بالتجليات الذاتية الصرفة الداعية وهم الصحابة (رض) وبعض التابعين لهم بإحسان، ومن ثم قال ابن عباس السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة وقال عكرمة قال السابقون الأولون إلى الإسلام يعني الصحابة، وقال ابن سيرين هم الذين صلوا إلى قبلتين من المهاجرين والأنصار، وقال الربيع بن أنس السابقون إلى إجابة الرسول في الدنيا هم السابقون إلى الجنة، وقال على كرم الله وجهه السابقون إلى الصلوات الخمس فإن مآل الأقوال كلها أنهم هم الصحابة قال علي (رض) سبقتكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمي، قال المجدد الصحابة (رض) كلهم كانوا مستغرقين في كمالات النبوة ومن التابعين أكثرهم ومن أتباع التابعين أقلهم ثم انطمس أنوار النبوة واختفى أثارها وظهر كمالات الولاية وإستعلى أنوارها السكر والشطح وكثرة الخوارق المستفادة من التجليات الصفاتية والظلية حتى إذا مضى بعد الهجرة ألف سنة تدارك رحمة الله الواسعة أفاض كمالات النبوة بمقتضى طينة النبي على على بعض أتباعه حتى اشتبه آخر الأمة بأولها، فقال النبيّ على «مثل أمتى كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره»(١) رواه الترمذي عن أنس، وروى رزين عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عن جده قال: قال رسول الله ﷺ «أبشروا وأبشروا إنما مثل أمتي مثل الغيث لا يدري آخره خير أم أوله أو كحديقة أطعم منها فوج عاماً ثم أطعم منها فوج عاماً لعل آخرها فوجاً أن يكون أعرضها عرضاً وأعمقها عمقاً وأحسنها حسناً» عن الدرداء عن النبي علي قال «خير أمتى أولها وآخرها وفي أوسطها الكدر» رواه الحكيم الترمذي. السابقون خبر لما تقدم اللام فيما تقدم للجنس وهاهنا للعهد الذهني كما يقال صديقي زيد والمعنى السابقون هم الذين عرفت حالهم وكمالهم وما لهم كقول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أو المعنى هم السابقون إلى الجنة ﴿ أَوْلَئِكُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١ إلى الله تعالى جملة مستأنفة في جواب ما شأنهم، وجاز أن يكون السابقون الأول مبتدأ والسابقون الثاني تأكيد له وهذه الجملة خبر ﴿ في جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ﴾ متعلق بقوله المقربون وجاز أن يكون ظرفا مستقراً خبر لأولئك أو خبر بعد خبر لقوله السابقون ﴿ثُلَةٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف هم ثلة أي كثير ﴿مِّنَ ٱلْأَرَّلِينَ ﴾ يعني من الصدر الأول من هذه الأمة وهم القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباعهم، قال رسول الله ﷺ: «خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن»(٢) متفق عليه من حديث عمران بن حصين، وكذا روى مسلم عن أبي هريرة وكذا روى النسائي عن عمر (رض)، وعند الترمذي والحاكم عن عمران بلفظ «خير الناس قرني» الحديث وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ «خير الناس» وروى مسلم نحوه عن عائشة والطبراني والحاكم عن جعدة بن هبيرة، في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً «لا تسبوا أصحابي فلو أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الأمثال (٢٨٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب: فضائل أصحاب النبي ﷺ (٣٦٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (٢٥٣٥).

أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»(١) ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَهُم أرباب كمال النبوة الذين وجدوا بعد ألف سنة كما ذكرنا من قبل، وقال أكثر المفسرين ثلة من الأولين يعنى من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد على وقليل من الآخرين يعنى من أمة محمد ﷺ، قال الزجاج الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم وصدقوهم أكثر ممن عاينوا النبيِّ ﷺ، قلت: وهذا التأويل بعيد جداً لإستلزامه كون الأمم السابقة أقرب إلى الله تعالى وأفضل من هذه الأمة فإن فضل الأمة بكثرة الأفاضل وهذا لآيتان قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآء عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًأُ ﴾ (٣) وقوله عليه الصلاة والسلام «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»(٤) رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الترمذي حديث حسن، وروى أحمد والبزار والطبراني بسند صحيح عن جابر أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: «إنى لأرجو أن يكون من تبعنى ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون ثلث الناس فكبرنا ثم قال أرجو أن يكون الشطر» وروى البخاري عن ابن مسعود مرفوعاً: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم، قال والذي نفسى بيده إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»(٥) وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي، عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة عشرون ومائة صفاً ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم»(٦) وأخرج الطبراني من حديث أبي موسى وابن عباس ومعاوية ابن حيدة وابن مسعود نحوه ﴿عَلَىٰ شُرُرِ مَّوْشُونَةِ ۞﴾ خبر آخر للضمير المحذوف والوضن نسج الدرع ويستعار لكل نسج محكم، أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال موضونة بالذهب قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب: قول النبي ﷺ. «لو كنت متخذاً خليلاً» (٣٦٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة آل عمران (٣٠٠١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وترى الناس سكارى) (٤٧٤١) وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحج (٣١٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة، باب: ما جاء ني كم صف أهل الجنة (٢٥٤٦).

المفسرون هي موصولة منسوجة بالذهب والجواهر، وقال الضحاك موضونة مصفوفة ﴿مُتَّكِمِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِيكَ ١٩٥٥ حالان من الضمير في على، أخرج هناد عن مجاهد في قوله متقابلين قال لا يرى بعضهم قفا بعض وكذا قال البغوي وصفهم الله سبحانه بحسن العشيرة وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة ﴿يَلُونُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ ﴾ للخدمة قيل غلمان ممن ينشأ للخدمة الجملة حال آخر من الضمير ﴿ غُلَّدُونَ ﴾ أي لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون يبقون أبداً على شكل الولدان، قال الفراء يقول العرب لمن كبر ولمن شمط أنه مخلد، وقال ابن كيسان يعنى ولداناً لا يحولون من حالة إلى حالة، وقال سعيد بن جبير مقرطون يقال خلد جارية إذا خلاها بالخلد وهو القرط، وقال الحسن هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيآت فيعاقبوا عليها فهم خدم أهل الجنة، أخرج ابن المبارك وهناد والبيهقي عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة منزلاً من يسعى عليه ألف خادم على عمل ليس عليه صاحبه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعاً «إن أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم» وعن أبي هريرة إن أدني أهل الجنة منزلة وليس فيها أدنى من يغدو ويروح عليه خمس آلاف خادم ليس منهم خادم إلا ومعه ظرف ليس مع صاحبه ﴿ بِأَكْوَابِ ﴾ الجار والمجرور مع ما عطف عليه متعلق بيطوف والأكواب جمع كوب وهي الأقداح المستديرة الأفواه لا أذن لها ولا عرى كذا أخرج هناد عن مجاهد، وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس الأكواب الجرار من الفضة ﴿وَأَبَّارِينَ﴾ ومن الأقداح ذات الخراطيم سميت أباريق لبروق لونها في الصفاء ﴿ وَكَأْسِ ﴾ أي قدح فيه شراب وما لا شراب فيه فليس بكأس ﴿ مِّن مِّعِينٍ ﴾ خمر جارية من منبع لا ينقطع أبداً ﴿ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ أي لا يصدع رؤوسهم من شربها كما يصدع من شرب خمر الدنيا الجملة مع ما عطف عليه صفة كأس ﴿وَلَا يُنزِفُونَ﴾ قرأ الكوفيون بكسر الزاء من الإفعال والباقون بفتحها في القاموس نزف ذهب عقله أو سكر ومنه ولا ينزفون، وفي الصحاح أنزف القوم ينزف ماء بئرهم يعنى نزحه كله وأنزف الشيء أبلغ من نزفه فمعنى قرائة الكوفيين لا ينفذ شرابهم ومعنى قراءة غيرهم لا يذهب عقولهم ﴿وَثَكِهَةِ﴾ عطف على كأس ﴿مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ أي يختارون ما يشتهون ﴿وَلَمْرِ ﴾ عطف على فاكهة ﴿ مَمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ قال البغوي قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير فيصير ممثلاً بين يديه على ما اشتهى، أخرج البزار وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فتخر بين يديك مشوياً» وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة: «إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطير في الجنة فيخر مثل البختي

حتى يقع على خوانه لم يصبه دخان ولا تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير» وأخرج البيهقي عن حذيفة قال: قال رسول الله على «إن في الجنة طيرا أمثال البخت، قال أبو بكر إنها لناعمة يا رسول الله، قال أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر» وأخرج أحمد والترمذي مثله من حديث أنس، وأخرج هناد عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ «إن في الجنة طير كأمثال البخت يأتي الرجل فيأكل منها ثم يذهب كان لم ينقص منها شيء» وأخرج هناد وابن أبي الدنيا بسند حسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ «إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشاً فيجيء فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة لون أبيض من الثلج وألين من الزبد وأحلى من العسل ليس فيه لون يشبه صاحبه ثم يطير ويذهب» وأخرج هناد عن مغيث بن سمي قال طوبي شجرة في الجنة ليس في الجنة داراً لا يظلهم غصن من أغصانها فيه ألوان الثمرة ويقع عليها طير أمثال البخت فإذا تمنى الرجل طيراً دعاه فيقع على خوانه فيأكل من أحد جانبيه شواء والآخر قديداً ثم يعود طائراً يطير فتذهب ﴿وَحُورٌ ﴾ جمع حوراء ﴿عَيْنَ ﴾ جمع عيناء، قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بالجر عطفاً على جنات بتقدير مضاف أي هم في جنات ومضاجعة حور عين أو على أكواب لأن معنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بأكواب وبحور عين والباقون بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فيها حور عين أولهم حور عين كذا قال الأخفش أو معطوف على ولدان أي يطوف عليهم حور عين، أخرج مجاهد قال الحور التي يجاور فيه الطرف باد مخ ساقها من وراء ثيابها وأخرج في حور عين قال سواد الحدقة عظم العين، وأخرج البيهقي عن أم سلمة قالت قلت أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾ قال: «بيض ضخام شعر العيون بمنزلة الحور له جناح النسر» قالت أخبرني يا رسول الله عن قوله تعالى: ﴿ كَأَمْثَالِ ٱللَّؤُلِّ ﴾ قال رسول الله ﷺ صفاءهن كصفاء الدر الذي في الأصداف لم تمسه الأيدي، وقوله كأمثال اللؤلؤ صفة بعد صفة لحور ﴿ ٱلْمَكْنُونِ ﴾ المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي » قال البغوي يروى أنه سطع نور في الجنة قالوا ضوء ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها ويروى أن الحور إذا مشت سمعت تقديس الخلاخيل من ساقها وتجيد الأسورة من ساعديها وإن عقد الياقوت يضحك من نحرها وفي رجليها نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ يصران بالتسبيح ﴿جَزَّاءًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ منصوب على المصدرية بفعل محذوف أي يجزون جزاء أو على العلية أي يفعل ذلك بهم جزاء لأعمالهم ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾ أي في الجنة حال آخر من الضمير في على ﴿لَغُوَّا﴾ أي باطلاً كذا أخرج البيهقي عن ابن عباس وأخرج هناد عن الضحاك أنه قال

هزلاً ﴿ وَلا تَأْثِمًا ﴾ أي نسبة إلى الإثم يعني لا يقال لهم أثمتم وسيء ما صنعتم، وأخرج البيهِقي عن ابن عباس وهناد عن الضحاك أنه الكذب ﴿ إِلَّا ﴾ إستثناء منقطع ﴿ قِيلًا ﴾ أي قولاً ﴿ سَلَنَا سَلَنَا ﴾ ذا سلامة منصوبة على البدلية على فشوا السلام بينهم، أخرج أحمد والبزار وابن حبان عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تستربهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت وحاجته في صدره لا يستطيع بها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته أثتوهم فحيوهم فيقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم قال إنهم كانوا عباداً يعبدونني ولا يشركون ي شيئاً وتستر بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره ولا يستطيع بها قضاء قال فيأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»(١) أخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن العطاء ومجاهد قال لما سأل أهل الطائف الوادي يحمى لهم عسل ففعل وهو واد معجب فسمعوا الناس يقولون في الجنة كذا وكذا قالوا يا ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَصَّابُ ٱلْمَكِينِ ﴾ ما أصحاب اليمين في سدر مخضود الآيات، وأخرج البيهقي من وجه آخر عن مجاهد قال كانوا يعجبون بوجّ ظلاله من طلح مَّدُورِ﴾ وأصحاب اليمين هم أصحاب القلوب الصافية والنفوس المطمئنة أولياء الله المتقون ويلحق بهم في الآخرة عصاة المؤمنين إما بعد مغفرة ذنوبهم بفضل الله تعالى وشفاعة الأنبياء والصلحاء وإما بعد تعذيبهم بالنار وتخليصهم من الذنوب يلتحقون بالمتقين الصالحين، فإن جهنم يخلص المؤمنين وينفي عنه خبث ذنوبه ورذائله كما ينفي الكبر خبث الحديد ﴿ما أصحاب اليمين﴾ أي عظيم شأنهم عند الله الجملة خبر مبتدأ بتأويل يقال في شأنهم ما أصحاب اليمين أو جملة معترضة للتعجب والتفخيم ﴿فِي سِدْرِ تَخْضُودِ ﷺ خبر المبتدأ أو خبر بعد خبر أي مقطوع شوكه أو مثني أغصانه من كثرة الحمل في القاموس خضد الشجر قطع شوكه ويقال خضد الغصن إذ ثناه وهو رطب، أخرج البيهقي عن أبي امامة قال سأل أعرابي يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة يؤذي صاحبها فقال رسول الله علي وما هي؟ قال السدر فإن لها شوكاً، فقال رسول الله عليه يقول الله تعالى: ﴿ فِي سِدْرٍ تَعْضُودِ ﴿ إِنَّ ﴾ ويخضد الله شوكها فيجعل مكان كل شوكة ثمرة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الزهد، باب: فضل الفقراء (۱۷۸۸٦).

إنها تنبت ثمراً ثم تفتق لثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما منها لون يشبه الآخر» وأخرج الطبراني مثله من حديث عتبة بن عبد وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى: مخضود قال موفر حملاً وطلح منضود الموز المتراكم ﴿ وَطَلْحِ ﴾ قال الفراء وأبو عبيدة الطلح عند العرب شجر عظام لها شوك، وفي القاموس شجر عظام الموز، وفي الصحاح شجر الواحد طلحة، وفي البيضاوي موز أوأم غيلان، قال البغوي روى خالد عن الحسن قال قرأ رجل عند علي (رض) عنه وطلح منضود قال وما شأن الطلح إنما هو وطلع منضود ثم قرأ «طلعها هضيم»(١) قلت إنها في المصحف بالحاء أفلا تحولها فقال إن القرآن لا يحاج اليوم ولا يحول ﴿مَنضُودِ﴾ يعني متراكم بثمره بعضها على بعض، أخرج ابن المبارك وهناد والبيهقي عن مسروق قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها وثمرها أمثال القلال كلها نزعت ثمرة عادت مكانها آخر والعنقود إثنا عشر ذراعاً، وذكر البغوي قول مسروق بلفظ أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها ثمر كله في القاموس نضيد متاعه إن جعل بعضه فوق بعض، وفي الصحاح النضيد السرير الذي ينضد عليه المتاع ومنه أستعير طلح نضيد ﴿ وَظِلِّ مَّدُومِ ١٠٠٠ منبسطة كظل قبل طلوع الشمس من الصبح أو دائم لا ينسخه الشمس والعرب يقول للشيء الذي لا ينقطع ممدوداً، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ( الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي ال ليخمر الجنة» وأخرج هناد بن سري في الزهد وزاد في آخره فبلغ ذلك كعباً فقال والذي أنزل التوراة على موسى والقرآن على محمد لو أن رجلاً راكباً على حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغه حتى يسقط هرباً إن الله غرسها بيده وإن أفنانها من وراء سدر الجنة وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة، قال البغوي وروى عكرمة عن ابن عباس في وقوله تعالى: ﴿ وَظِلِّ مَّدُوبِر ﴿ إِنَّكُ ﴾ وقال شجرة في الجنة على ساق العرش يخرج إليها أهل الجنة فيتحدثون في أصلها ويشتهي بعضهم لهو الدنيا فيرسل الله عز وجل عليها ريحاً من الجنة فتتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا ﴿وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ١٩٩٠ أي منصب يجري دائماً من غير أخدود كأنه لما شبه حال الساقين المقربين في التنعيم بأعلى

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآية: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٣٢٥١)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة الجنة ونعيمها وأهلها، باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام (٢٨٢٦).

ما يتصور لأهل المدن تشبه حال أصحاب اليمين أكمل ما يتمناه أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين الحالين ﴿وَفَكِهُمْ كُثِيرَةِ ۞﴾ الأجناس ﴿لَا مَقَطُوعَةِ وَلا مَنْوُعَةِ ۞﴾ قال البغوي قال ابن عباس لا تنقطع إذا جنيت ولا تمنع من أحد أراد أخذها ويؤيده حديث ثوبان أنه سمع رسول الله علي علي يقول: «لا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها إلا أعيد مكانها مثلها» رواه البزار والطبراني، وذكر البغوي الحديث بلفظه «ما قطعت من ثمار الجنة إلا أبدل الله مكانها ضعفين " وقال بعضهم لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء و يتوصل إليها إلا بثمن ﴿وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ١٩٠٠ قال البغوي قال على (رض) وفرش مرفوعة على أسرة وقال جماعة المفسرين مرفوعة وعالية، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والبيهقي وابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ في هذه الآية قال: «ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض» ولفظ الترمذي «ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام»(١) وذكر البغوي نحوه عن أبي هريرة وقال الترمذي قال بعض أهل العلم في تفسيره معناه أن تفاوت الفراشين في الدرجات كما بين السماء والأرض، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة في هذه الآية قال لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفاً، وأخرج الطبراني عنه مرفوعاً «لو طرح منها فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف» وقيل أراد بالفرش النساء والعرب تسمى المرأة فراشأ ولباسأ على الاستعارة مرفوعة رفعن بالجمال والفضل على نساء الدنيا أو ارتفاعهن على الأرائك، يدل عليه قوله تعالى في عقبه ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ ﴾ الضمير عائد إلى الفرش إن المراد به النساء وإلا فإلى غير مذكور معلوم للسامع ﴿إِنْكَانَـ ﴾ يعني خلقناهن جديداً إما ابتداء من غير ولادة وإما إعادة، قال البغوي قال ابن عباس يعني الآدميات العجوز الشمط يقول خلقناهن بعد الهرم خلقاً آخر ﴿ فِعَلْنَهُنَّ أَبِّكَارًا ١٩ عذاري كلما آتاهن أزواجهن وجدوهن عذاري ولا وجع، وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي وأخرج الترمذي والبيهقي عن أنس عن النبيّ ﷺ «إنا أنشأناهن إنشاء» قال عجائزكن في يقول: «إنا انشأناهن إنشاء قال الشيب والأبكار التي كن في الدنيا» أخرج البيهقي وابن المنذر عن الحسن قال: قال رسول الله على «لا يدخل الجنة عجوز فبكت عجوز فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة، باب: ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الواقعة (٣٢٩٦).

رسول الله ﷺ أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز إنها يومئذ شابة إن شاء الله تعالى إن الله تعالى يقول إنا أنشاناهن إنشاء» وأخرج البيهقي عن عائشة قالت دخل النبتي ﷺ على وعندي عجوز فقال من هذه قلت إحدى خالاتي، قال أما أنه لا تدخل الجنة عجوز فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله فقال رسول الله ﷺ قال الله تعالى إنا أنشأنا خلقاً آخر، وروى الطبراني فى الأسط من وجه آخر عنها أن النبي ﷺ أتته عجوز فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» فذهب فصلى ثم رجع فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال إن ذلك كذلك إن شاء الله إذا أراد إدخالهن حولهن أبكاراً، وقال مقاتل وغيره هن الحور العين أنشأهن الله لم يقع عليهن ولادة فجعلناهن أبكاراً عذارى وليس وجع هناك ﴿عُرُبًا﴾ قرأ حمزة وإسماعيل عن نافع وأبو بكر بإسكان الراء والباقون بضمها وهي جمع عروب أي عواشق لأزواجهن متحببات إليهم، أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه عرباً قال كلامهن عربى ﴿أَزَابًا﴾ مستويات في السن في حديث أم سلمة عند البيهقي قالت قلت يا رسول الله عرباً قال أتراباً قال: هن اللواتي قبضهن الله عجائز في الدنيا رمصاء شمطاء خلقهن الله بعد الكبر فجعلن عذاري، قال عرباً معشقاً محببات أتراباً على ميلاد واحد فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا أزواجهن، وعن أبي هريرة (رض) عن النبيِّ على قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعداً أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم طوله ستون ذراعاً في عرضه سبعة أذرع» رواه أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والبغوى بسند حسن وعن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ «من مات من أهل الدنيا من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا يزيدون أبداً وكذلك أهل النار»(١١) رواه الترمذي وأبو يعلى وابن أبي الدنيا، وعن معاذ بن جبل، أن النبي على قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً على طول أدم ستون ذراعاً بذراع الملك وعلى حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى وثلاث وثلاثين سنة وعلى لسان محمد جرداً مرداً مكحلين» رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد، وعن المقداد بن الأسود مرفوعاً «محشر الناس ما بين السقط وبين الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين وخلق آدم وحسن يوسف وقلب أيوب وذي أفانين» رواه الطبراني ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْبَكِينِ﴾ متعلق بأنشانا أو جعلنا أو صفة لأبكار أو خبر لمحذوف أعنى هن ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَرِّلِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة الجنة، باب: ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (۲٥٦٢)، وقال عنه: غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد.

وَثُلَةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ خبر محذوف أي هم كثيرون من الأولين من هذه الأمة وكثيرون من الآخرين منهم كذا قال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك، روى البغوي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ «هما جميعاً من أمتى» وأخرج مسدد في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث أبي بكرة عن النبيّ ﷺ في قوله «ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» قال هما جميعاً من أمتى، لكن قال الدارقطني في علله هذا حديث أبي بكرة لم يثبت فمقتضى هذه الآية على هذا التأويل أن أمة محمد علي النه عن أصحاب اليمين كما روى الشيخان في الصحيحين عن معاوية قال سمعت النبي علي الله يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»(١) متفق عليه، فإن قيل يعارضه ما روى البغوى بسنده عروة بن رويم مرسلاً قال لما أنزل الله على رسوله (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) بكى عمر (رض) فقال يا رسول الله آمنا بالله وبرسوله وصدقناه ومن ينجو منا قليل فأنزل لله عز وجل: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ فدعا رسول الله علي فقال قد أنزل لله فيما قلت فقال عمر رضينا عن ربنا وتصديق نبيّنا فقال رسول الله ﷺ: «من آدم إلينا ثلة ومنى إلى القيامة ثلة ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله» وكذا أخرج ابن أبى حاتم عنه مرسلاً وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله، وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند فيه من لا يعرف عن أبي هريرة قال لما نزلت ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّالِينَ ﴿ وَقَلِلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ فَلَهُ ۗ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثَلَهُ ۗ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ شــق ذلك عـلـى المؤمنين فنزلت ﴿ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ فإن مقتضى هذا الحديث أن الثلة من الأولين من آدم عليه السلام إلى محمد ﷺ وقلت لا وجه للحمل على التعارض بين الحديثين فإن قوله عليه الصلاة والسلام «من آدم إلينا ثلة ومنى إلى القيامة ثلة» لا ينافى قوله عليه الصلاة والسلام «هما جميعاً من أمتي» فإنه يمكن أن يقال: إن الثلة التي من محمد ﷺ إلى القيامة ينقسم إلى الثلّتين ثلة من أولاهم وثلة من أخراهم، والمراد بالآية كلا الثلتين من أمة محمد ﷺ. فإن قيل لو كان ثلة من الأولين في أمة محمد ﷺ فما وجه لبكاء عمر بعد نزول قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ ولما شق ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب (٣٦٤١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» (١٩٢٠).

من المسلمين قلت وجه بكائه(رض) الترحم على آخر هذه الأمة وزعم أن الناجي من أخرى هذه الأمة قليل ولذلك سلى بنزول قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ يعنى إلى المقربين في هذه الأمة وإن كانوا قليلاً لكن أصحاب اليمين منهم كثير وكلاً وعد الله الحسني وليس قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ ناسخاً لقوله تعالى ﴿ثُلَةٌ مِّنَ ٱلْأَزِّلِينَ ١ وَقَلِلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ كما يدل عليه ظاهر الحديث، فإن الأخبار لا يحتمل النسخ ولأن النسخ لا بد له من إتحاد المحل والآية الأولى في المقربين من أصناف الثلاثة والثانية في أصحاب اليمين فكيف يقال بالنسخ ويمكن أن يقال ثلة من الأولين يشتمل أصحاب لجميع الأنبياء وأصحاب محمد علي ومن لحقهم من التابعين فإنهم السابقون إلى الإسلام الأولون فيه ممن بعدهم الذين يعتقون آثارهم في اتباع الأنبياء يـؤيـده قـولـه تـعـالـى: ﴿وَالسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ ﴾(١) والآخريون هم المتأخر وهذه الأمة عند قرب الساعة فالمقربون منهم قليل، وأما أصحاب اليمين فكثير منهم وكذا من غيرهم كما ذكرنا قول رسول الله ﷺ: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وقوله عليه السلام «ثمانون صفاً من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم» روى البخاري عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً فقال عرضت على الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبيّ معه رجلان والنبيّ معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عليه السلام هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فتقدم عكاشة ابن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة»(٢) قال البغوي وروي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله على قال عرضت على الأنبياء الليلة بأتباعها حتى أتى على موسى في كبكة بني إسرائيل رأيتهم أعجبوني فقلت أي من هؤلاء قيل: هذا أخوك موسى ومن معه من بني إسرائيل، قلت ربي فأين أمتي؟ قيل إنها عن يمينك فإذا ظراب مكة قد سدت بوجوه الرجال فقيل هؤلاء أمتك أرضيت، فقال رضيت ربي، فقيل انظر عن يسارك فإذا الأفق قد رصد بوجوه الرجال فقيل هؤلاء أمتك أرضيت فقلت ربي رضيت رضيت فقيل إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب عليهم، فقال النبيِّ ﷺ «إن استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا وإن عجزتم وقصرتم فتكونوا من أهل الظراب فإن أعجزتم فكونوا من أهل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (٢٥٤١).

الأفق فإني قد رأيت ثمة أناساً يتهاوشون كثيراً».

﴿ وَأَضْعَنُ الشِّمَالِ مَا أَضْعَنُ ٱلشِّمَالِ \* فِي سَمُومِ ﴾ نحو ما مر في التركيب والسموم الريح حارة تنفذ المسام ﴿وَمَمِيمِ﴾ متناه في الحرارة ﴿وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ۞﴾ أي دخان شديد السواد يفعول من الحمة تقول العرب أسود يحموم إذا كان شديد السواد، قال الضحاك النار سوداء وأهله سود وكل شيء فيها أسود، وقال ابن كيسان اليحموم اسم من أسماء النار ﴿ لَا بَارِدٍ ﴾ دكساير الظل ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ أي لا نافع بوجه ما أو كريم المنظر دفع بذلك ما أدلهم الظل من الاستراح ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ ﴿ فَي الدنيا ﴿ مُتَرَفِينَ ﴾ أي متنعمين منهمكين في الشهوات لا يتعبون أنفسهم في الطاعات ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْمِنْدِ ٱلْمَطْيِمِ ﴿ أَي الذنب العظيم يعنى الشرك وقال الشعبي الحنث العظيم اليمين الغموس ومعنى هذا أنهم كانوا يحلفون أنهم لا يبعثون وكذبوا ﴿وَكَانُواْ يُمِيُّرُونَ عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُكُواً﴾ وَعِظَامًا أَءِنًا لَمَبْعُوثُونَ﴾ قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر ويعقوب أثذا مستفهماً إنا بتركه والباقون بالإستفهام فيها وهم على أصولهم في التخفيف والتليين، وقوله إنا لمبعوثون خبراً لإذا أو كررت الهمزة على قراءة الجمهور للدلالة على إنكار البعث مطلقاً وخصوصاً في هذا الوقت كما ادخلت على العاطف في قوله ﴿أَوْ ءَاباًوْنَا ٱلْأُوّلُونَ ﴾ للدلالة على أن ذلك أشد إنكاراً في حقهم لتقادم زمانهم معطوف على محل اسم أن بعد معنى الخبر أو على المستكن في مبعوثون والفصل بالهمزة حسن العطف على المستكن وقرأ نافع وابن عمرو أو بالسكون والعامل في الظرف ما دل عليه مبعوثون لا هؤلاء للفصل بأن والهمزة تقديره أنبعث إذا متنا ﴿قُلُ إِنَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَيْ لَمَجْمُوعُونَ ﴾ للحساب والجزاء ﴿إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ﴾ أي ما وقت به الدنيا من يوم معلوم، والإضافة بمعنى من كخاتم فضة والميقات ما وقت به الشيء إلى حد ومنه مواقيت الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد

دخول مكة إلا محرماً كلمة إلى بمعنى اللام يعني مجموعون لميقات يوم القيامة المعلوم المتيقن مجيئه ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُ ﴾ أي يا أيها ﴿الضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُومِ (آ) من الأولى للإبتداء والثانية للبيان، قال ابن عباس «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لفسدت على أهل الأرض معاشهم فكيف من يكون طعامه"(١) رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال عمر والخولاني بلغنا أن ابن آدم لا ينهش من الزقوم نهشة إلا نهشت منه مثلها رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وأبو نعيم ﴿ فَالِتُونَ مِنْهَا﴾ أي من الشجر نظراً إلى معناه فإن معناه الشجرة ﴿ ٱلْبُطُونَ ﴾ من شدة الجوع ﴿ فَشَرِبُونَ ﴾ لغلبة العطش ﴿عَلَيْهِ ﴾ أي على الشجر نظر إلى لفظه أو على الزقوم ﴿مِنَ ٱلْحَمِيمِ \* فَشَارِبُونَ شُرْبَ﴾ قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الشين والباقون بفتحها وهما لغتان، وقال البغوي الفتح على المصدر والضم على أنه اسم بمعنى المصدر كالضعف والضعف ﴿ ٱلْهِيمِ ﴾ يعني الإبل العطاش كذا روى ابن أبي حاتم من طريق أبي طلحة عن ابن عباس هيمان للذكر ويهمع للأنثى كعطشان وعطشى وقيل الإبل التي بها الهيام وهو داء يصيب الإبل لا تروى معه ولا يزال يشرب حتى يهلك كذا أخرج البيهقي عن مجاهد، وذكر البغوي عن عكرمة وقتادة وقال الضحاك وابن عيينه الهيم الأرض السهلة ذات الرمل، قال البيضاوي هو جمع هيام بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب وسحاب ثم خفف وفعل به ما فعل يجمع أبيض وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتحاد وهذا ﴿نُزُلُمْ ﴾ فيه تهكم كما في قوله تعالى: ﴿فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٢) لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة له يعني هذا أول ما يصيبهم ﴿يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ يوم الجزاء فما ظنك بما يصيبهم بعدما استقروا في الجحيم.

﴿ فَعَنُ خَلَقَتُكُمْ فَلُوْلَا تُصَلِقُونَ ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ مَا تُعَنُونَ ﴿ مَالَئُمُ عَلَقُونَهُ أَمْ نَحَنُ الْحَوْتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَبُذِلَ أَمْسَلَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ فِي الْخَلِقُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَبُذِلَ أَمْسَلَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ فِي الْخَلِقُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَبُذِلَ أَمْسَلَكُمْ وَنُنشِنَكُمْ فِي اللّهِ عَلَيْهُونَ ﴿ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَحَرُّفُونَ ﴾ مَا تَعَرُّفُونَ ﴾ مَا تَعَرُّفُونَ ﴾ مَا تَعَرُّفُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا تَعَرُّفُونَ ﴾ وَاللّهُ مَا تَعَرُّفُونَ ﴾ وَاللّهُ مَا تَعَرُّفُونَ ﴾ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُعْلَمُهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة جهنم، باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار (۲۵۸۵)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: ذكر الشفاعة (٤٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٢١.

لَمُغَرَمُونَ ﴿ بَلَ نَحْنُ مَعْرُمُونَ ﴿ أَهَرَيْتُكُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ ءَأَنَتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ غَنُ الْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا شَلْكُرُونَ ﴿ أَفَرَيْتُكُمُ النَّارَ الَّيَ تُورُونَ ﴿ عَنُ الْمُنْوَلُونَ ﴿ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِ

﴿ غَنُ خَلَقَنَكُمْ ﴾ بعدما لم تكونوا شيئاً وأنتم تعرفون بذلك ﴿ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ أي هلا تصدقون على البعث بعد الموت فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة.

أو المعنى هلا تصدقون بالخلق متيقنين محققين للتصديق بالأعمال الدالة عليه ﴿ أَفْرَءَ يَتُم مَّا تُمْنُونَ ﴾ أي ما تقذفونه في الأرحام من النطف ﴿ مَأْنَتُم تَغَلَّقُونَهُ ۗ تجعلونه بشراً سوياً ﴿أَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ﴾ الفاء العاطفة للعطف على محذوف والرؤية يعني العلم ومفعوله الأول الموصول مع الصلة، وهاهنا معطوف عليه ومحذوف مقدر وجملة أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون مفعول الثاني لكنه معلق بالإستفهام وتقديم المسند إليه الخبر الفعلي في انتم تخلقونه لإفادة التخصيص ولأن محل الإنكار والتقرير بالإستفهام هو المسند إليه دون النفس الخلق وتعريف الخبر في نحن الخالقون أيضاً الإفادة التخصيص تقدير الكلام أنظرتم فعلمتم ما تمنون في الأرحام فيصبر بشراً بكم مختص خلقه أم بنا، والإستفهام لإنكار نسبة الخلق إلى المخاطبين والإقرار لله سبحانه يعني تعلمون أن الخلق المختص بنا لا بكم ﴿ غَنْ قَدَّرْنَا ﴾ قرأ ابن كثير بتخفيف الدال والباقون بتشديدها وهما لغتان ﴿ بَيِّنَكُرُ ٱلْمَوْتَ﴾ يعني قسمنا الموت عليكم كما قسمنا أرزاقكم على حسب إرادتنا فاختلف أعماركم من قصير وطويل ومتوسط أو المعنى وقتنا موت كل بوقت معين لا يستأخرون منه ولا يستقدمون، وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة التخصيص يعني تقدير الموت وتويقتها مختص بنا كما أن خلق كل مختص بنا فهذه الجملة مقررة لمضمون ما سبق ﴿ وَمَا غَنُ بِمَسْبُونِينَ ﴾ حال من فاعل قدرنا يعني حال كوننا غير مسبوقين أي لم يسبقنا أحد في تقديره أو حال كوننا غير مغلوبين من سبقته على كذا إذا غلبته عليه وأعجزته أو جملة معترضة والمعنى لا يسبقنا ولا معجزنا أحد فيهرب من الموت أو بغير دفنه ﴿عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمَّنَاكُمْ ﴾ متعلق بحذوف حال من فاعل قدرنا تقديره قدرنا بينكم الموت قادرين على أن نبدل منكم أمثالكم مكانكم أو متعلق بقدرنا علة له وعلى بمعنى اللام يعني قدرنا الموت لأن نبدل منكم أمثالكم، وجاز أن يكون متعلقا بمسبوقين والمعنى ما نحن بمسبوقين غير قادرين على أن نبدل أمثالكم فنخلق بدلكم وجاز أن يراد أن نبدل صفاتكم

على أن أمثالكم جمع مثل بمعنى الصفة كما في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ ﴾ (١) وقــوُلــه تــعـــالـــى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَةِ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰٓ ﴾ (١) ﴿ وَنُنشِئَكُمُ ﴾ عطف على نبدل يعنى قادرين على أن ننشأكم بعد الموت ﴿ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي في أحوال وصفات لا تعلمونها من الثواب والعذاب ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُم ﴾ عطف على قوله افرءيتُم ما تمنون ﴿ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى﴾ يعني خلقه الإنسان من المني وجودهُ بعدما لم يكن شيئاً مذكورا ﴿ فَلَوْلا ﴾ الفاء للسببية يعني إذا علمتم النشأة الأولى فهلا ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ أن منشيء النشأة الأولى قادر على أن ينشأ نشأة الأخرى فإنها أقل صنعاً لحصول المراد ولتخصيص الأجزاء وسبق المثال وفيه دليل على حجة القياس ﴿أَفَرَءَيْتُم مَا تَحَرُّنُونَ﴾ تبذرون حبة ﴿ءَأَنتُدُ تَزْرَعُونَهُو ﴾ تنبتونه ﴿أَمْ غَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴾ المنبتون ﴿لَّو نَشَآهُ ﴾ جعله حطاماً ﴿لَّجَمَّلْنَهُ ﴾ أي الزرع ﴿ حُطَامًا ﴾ قال عطاء تبنا لا قمح فيه وقيل هشيما لا ينتفع به في مطعم وغذاء ﴿ فَظَلْتُدُّ ﴾ أصله ظللتم حذف أحد اللامين تخفيفاً ﴿ تَفَكُّهُونَ ﴾ أي تعجبون مما ينزل بكم في زرعكم، وهو قول عطاء والكلبي ومقاتل، وقيل تندمون على اجتهادكم ونفقاتكم وهو قول يمان، وقال الحسن تندمون على ما سلف منكم من المعصية التي أوجبت تلك العقوبة، وقال عكرمة تلاومون، وقال ابن كيسان تحزنون، وقال الكسائي هو التلهف على ما فات وهو من الأضداد، وقال العرب تفكهت أي فرحت وتفكهت أي حزنت، قلت: هو مستعار من أكل الفاكهة والتجنب عن الفاكهة، قال في القاموس تفكه تندم وبه تمنع وأكل الفاكهة وتجنب عن الفاكهة ضد ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٤٥٠ قَرَأُ أَبُو بكر عن عاصم أثنا بهمزتين على الإستفهام للتقرير والباقون بهمزة واحدة على الخبر والجملة بتقدير القول حال من فاعل تفكهون تقديره فظلتم تفكهون قايلون إنا لمغرمون أي ملزمون غرامة ما أنفقنا والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض نكراً قال الضحاك وابن كيسان، وقال البغوي قال ابن عباس وقتادة لمعذبون والغرام العذاب ﴿ بَلْ غَنُّ ﴾ قوم ﴿ عَرُوبُونَ ﴾ أي حرمنا رزقنا إضراب بذكر الأهم فإن غرامة المال أسهل من حرمان الرزق المفضى إلى الهلاك ﴿أَفَّرَ، يَنْدُ ٱلْمَاءَ ﴾ العذب ﴿ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ \* مَأْنتُمُ أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزَّنِ ﴾ من السحاب واحدة مزنة، قيل المزن السحاب الأبيض ماءه أعذب ﴿ أَمْ غَنُ ٱلمُنزِلُونَ ﴾ لقدرتنا ﴿ لَّو نَشَآهُ ﴾ جعلناه أجاجاً ﴿ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا﴾ ملحاً مراً كذا في القاموس قيل هو مشتق من الأجيج وهو تلهب النار فإن الماء الأجاج يحرق الفم وحذف اللام الفاصل بين جواب ما يتمحض للشروط وهو أن وبين ما يتضمن معناه وهو لو فإنها ليست للشرط المحض بل سرى فيها معنى الشرط إتفاقاً من

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٣٥.

حيث إفادتها في مضموني جملتها أن الثاني امتنع لامتناع الأول لعلم السامع بمكانه أو للإكتفاء لسبق ذكرها في قوله تعالى لجعلناه حطاماً ولم يحذف فيها سبق اختصاصاً لما يصدق لذاته ويكون أهم وفقده أصعب لمزيد التأكيد ﴿فَلَوَلا ﴾ هلا ﴿تَشَكُّرُونَ ﴾ أمثال هذه النعم الضرورية من إيجاد الإنسان وإبقائه ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ﴾ أي توقدون من واراى النار وريا وأوديته اتقدت يعنى تخرجونها من الزناد والعرب يقدح العودين تحك أحدهما على الأخرى، يسمون الأعلى زند والأسفل زندة شبهوها بالفحل والطروقة ﴿ مَأْنَتُمُ أَنشَأْتُمُ شُجْرَتُهُا ﴾ التي منها الزناد وهي المرخ والعفاد يسحق المرخ على العفاد وهما خضراوان ينقطر منهما الماء فينقدح الناء ﴿أَمْ نَحَنُ ٱلمُنشِئُونَ ﴾ الخالقون لها إبتداء ﴿غَنُ جَعَلْنَهَا ﴾ أي نار الزناد ﴿نَدْكِرَةُ ﴾ في أمر البعث فإن من قدر على أحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفية كان أقدر على إعادة الحياة والرطوبة الغريزية فيما كان حياً رطباً من العظام فيبس وبلي أو تذكرة للطرق في الظلام أو تذكرة لنار جهنم حيث علقنا بها أسباب المعاش وعممنا إليها الحاجة لتكونحاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون بها نار جهنم فإنها أنموذج لها، عن أبي هريرة إن رسول الله ﷺ قال: «ناركم جزء من سبعين جزء من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لمكافئة قال فإنها فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها"(١) متفق عليه ﴿وَمَتَعًا ﴿ وَمنفعة ﴿ لِلمُقُوبِنَ ﴾ قيل يعنى للمسافرين النازلين بالقوا وهي الأرض القفر الخالية البعيدة من العمران وإنما خص ذكرهم بالإنتفاع لأن انتفاعهم بها أكثر من انتفاع المقيم فأنهم يوقدونها ليلاً ليهرب منهم السباع ويهتدي بها الضال ويستدفئون لها في البرد غير ذلك من المنافع وهذا قول أكثر المفسرين، وقال مجاهد وعكرمة المراد بالمقوين المستمتعون بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين يستضيئون بها في الظلمة ويصطلون في البرد ويطبخون بها وقال ابن زيد معناه للجائعين يعني للذين خلت بطونهم من الطعام من أقوت الدار إذا خلت من سكانها يقول العرب أقويت منذ كذا وكذا يعني ما أكلت شيئاً منذ كذا، وقيل المراد بالمقوين الأغنياء يقال أقوى الرجل إذا قويت دابته وكثر ماله وصار إلى حالة القوة ولا شك أن فيها متاعاً للأغنياء والفقراء جميعاً لا إغناء بأحد عنها ولعل وجه تخصيص الذكر بالأغنياء لكثرة الطبخ عندهم، ومن هاهنا قيل فلان كثير الرماد أي كثير الطبخ كثير الضيافة والله تعالى أعلم ﴿فَسَيِّمُ﴾ والفاء للسببية كما تذكرت بدائع صنايعه وإنعاماته فتنزهه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (٣٢٦٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: في شدة نار حر نار جهنم (٢٨٤٣).

عما يقول المنكر لوحدانيته الكافرون لنعمه أو فسبحه شكراً على نعمائه أو تعجيباً من أمر الظالمين في كفران نعمائه ﴿إِلَّهِ رَبِّكِ﴾ الباء زائدة ولفظ الاسم مقحم والمعنى سبح ربك جاز أن يكون الفاء للسببية والتقدير فسبح بذكر اسمه أو بذكره فإن إطلاق اسم الشيء ذكره والله أعلم (العظيم).

﴿ فَكَ أَفْسِمُ بِمَوْفِعِ النَّجُومِ فِي وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ فِي إِنَّمُ لَقَرَانًا كُرِمُ فِي وَيَعَ النَّجُومِ فِي وَالْتَهُ الْمُعَلَمُ وَنَ فَي كَنْفِ مَكُنُونِ فِي لَا يَمَشُمُ إِلَّا الْمُعْلَمُ وَنَ فَي تَزِيلٌ مِن رَبِ الْمُعْلَمُ وَنَ فَي الْمُعْلَمُ وَلَكِنَ فَي تَزِيلٌ مِن رَبِي الْمُعْلَمُ وَلَكِنَ الْمُعْلَمُ وَلَكِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَ لَا تُنْهُمُ وَلَكِنَ لَا تُنْهُمُ وَلَكِنَ لَا تُنْهُمُ وَلَكِنَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ

وَفَكَ أُقِيدُ وَالْمَا وَالْمَا وَضِح مِن أَن يحتاج إلى قسم والفاء للسببية أو المعنى ذا قسم ولا مزيدة للتأكيد كما في لئلا يعلم والتقدير فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويدل عليه قراءة عيسى بن عمر فلا قسم، وقيل قوله لا رد لما قال الكفار في القرآن أنه سحر أو شعر أو كهانة يعني ليس الأمر كما تقولون أقسم ويموَقِع النَّجُورِ قرأ حمزة والكسائي بموقع بإسكان الواو من غير ألف على الإفراد والباقون بفتح الواو وألف بعدها على الجمع والمراد بمواقع النجوم ساقطها وتخصيص المغارب في الذكر لما في غروبها من زوال أثرها الذي هو أول على إمكانها وحدوثها ووجود مؤثر لا يزول تأثيره، وقال عطاء بن أبي رباح أراد منازلها ومجاريها وقال الحسن أراد إنكدارها وانتشارها يوم القيامة، وقال ابن عباس النجوم نجوم القرآن وموضعها أوقات نزولها فإنه كان ينزل على النبي في نجوماً متفرقاً وأموضوف لكمال الإستفهام ولو للتمني ومفعول كان ينزل على النبي ليتكم تعلمون عظمته وغطيم لما في المقسم به من الدلالة على تعلمون محذوف يعني ليتكم تعلمون عظمته وعزيم لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ومن مقتضيات رحمته أنه لا يترك عباده سدى عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ومن مقتضيات رحمته أنه لا يترك عباده سدى إنَّهُ يعني ما يتلوه محمد وقم منزل من الله تعالى غير منقول وكوريم عزيز عزيز عمن مقتضيات رحمته أنه لا يترك عباده سدى

مكرم لأنه كلام الله «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه»(١) رواه الترمذي، والمعنى كثير الخير والنفع لاشتماله على أصول العلوم المهتمة في إصلاح المعاد والمعاش قال أهل المعاني الكريم الذي من شأنه أن يعطى الخير الكثير أو المعنى حسن مرضي في جنسه ﴿فِي كِنكِ﴾ ظرف مستقر صفة لقرآن ﴿مَكْنُونِ ﴾ لا وهو اللوح المحفوظ ﴿ لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ١٩ قيل الضمير في لا يمسه راجع إلى الكتاب لقربه فالمعنى لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية الباعثة غالباً على المعاصى وهم الملائكة، وهذا القول غير مرضى فإن الإنسلاخ من الكدورات الجسمانية ليس من فضائل ولا يعد تطهراً وإلا يلزم فضل الملائكة على البشر وهو خلاف الإجماع بل الكدورات الجسمانية هي الحاملة للتجليات الذاتية الصرفة ولذلك اختص النبوة بالبشر فالقول الصحيح أن الضمير راجع إلى القرآن فالمعنى لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث فيكون بمعنى النهي، والمراد بالقرآن فالمصحف سمى قرآنا على قرب الجوار مجاناً كما في الحديث أنه عَيَّا نهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر، والمراد به المصحف وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز مس المصحف للجنب والحائض ولا النفسا ولا لمحدث خلافاً لداود محتجاً بحديث أبي سفيان أنه عليه الصلاة والسلام كتب كتاباً إلى هرقل وكان فيه (يا أهل الكتاب تعالوا) الآية، ولا شك أن الكافر نجس، قلنا: كتب رسول الله على تلك العبارة من قبل نفسه إمتثالاً لأمر الله تعالى لا من حيث أنه كلام الله تعالى ومن ثم حذف لفظه قل من صدر الآية ولو كان كتب من حيث أنه كلام الله لما حذف لفظة قل بل لا يجوز له حذفها كما لا يجوز حذفها في الصلاة والتلاوة، ولنا حديث عمر وبن حزم أن رسول الله علي كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الدارقطني والحاكم في المعرفة والبيهقي في الخلافيات وروي الطبراني من حديث حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله على إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» تفرد به سويد بن حاتم وهو ضعيف وحسن الحار في إسناده وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً رواه الدارقطني والطبراني وإسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (٢٩٩٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (١٨٦٩).

#### مسألة:

يجوز مس القرآن وحمله بغلاف متجافٍ عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي لا يجوز مع الغلاف أيضاً لأنه قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرَانٌ كُرِمٌ ﴿ وَقَالَ الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرَانٌ كُرِمٌ ﴿ وَقَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَعُونِ مُكَرِّمَةٍ ﴿ وَهَا الله تعالى: ﴿ وَمَعُونِ مُكَرِّمَةٍ ﴿ وَهَا التكريم أَن لا يمسه غير الطاهر ولو كان عليه غلاف، قلنا التكريم ما التكريم أثبت حرمة المس والمس لا يطلق إلا إذا كان بلا حجاب وستر وإنما التكريم ما ثبت بالشرع والزائد عليه تكلف.

#### مسألة

يكره مسه بالكم أو الذيل لأنهما تابعان لليد لا يجوز مس درهم فيه سورة الإبصرة لأن المصحف ما كتب عليه القرآن.

#### مسألة:

ويثبت بهذه الآية بدلالة النص أعني بالطريق الأولى عدم جواز قراءة القرآن للجنب وعليه انعقد الإجماع فإن المصحف وهو القرطاس الذي كتب عليه نقوش وضع إلا على لسان المطهرين والحائض والنفساء كالخبث عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد لما ذكرنا وعن مالك روايتان إحداهما أنها تقرأ الآيات اليسيرة والتي نقلها الأكثرون من أصحابه أنها تقرأ ما شاءت وهو مذهب داوود هو محجوج بما ذكرنا وبحديث ابن عمر قال قال رسول الله وفي «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن»(٢) رواه الدارقطني والترمذي وابن ماجه وفي إسناده إسماعيل ابن عياش وهو ضعيف، وقيل إنه قوي وتابعه مغيرة بن عبد الرحمٰن وأبو معشر بن موسى بن عقبة قال ابن الجوزي مغيرة أيضاً ضعيف وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أخطأ ابن الجوزي أن ضعف مغيرة ابن عبد الرحمن وهو ثقة لكن في طريق مغيرة عبد الملك بن مسلم ضعيف وأما طريق أبو معشر ففيه متهم وأبو معشر ضعيف وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعاً وفيه محمد بن الفضل متروك.

#### مسألة:

كان القياس عدم جواز قراءة القرآن للمحدث أيضاً لما ذكر لكن الإستحسان يقتضى

<sup>(</sup>١) سورة عبس، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (١٣١).

جواز القراءة للمحدث لأن الحدث لا يسري في الفم ولذلك لم يجب المضمضة في الوضوء بخلاف الجنابة، ويدل على جواز القراءة للمحدث حديث ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة ورسول الله على وأهله في طولها فنام رسول الله على حتى انتصف الليل أو قبله قليلاً أو بعده بقليل إستيقظ رسول الله في فجلس يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشرة الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها (۱) الحديث متفق عليه، وحديث علي بن أبي طالب لم يكن يحجب النبي في شيء من القرآن سوى الجنابة رواه أحمد وابن خزيمة وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم وابن الجار وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة.

#### مسألة:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء (١٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (٢٩١٤).

كالخلق بمعنى المخلوق﴿أَفِهَذَا ٱلْحَدِيثِ عنى القرآن انْتُمُ يا أهل مكة ﴿مُدِّهِنُونَ ﴾ الإدهان في الأصل إستعمال الدهن المتليين ثم استعير للمدارة والملاينة في الظاهر قال الله تعالى ﴿ وَدُّواْ لَوْ تُدُّمِنُ نَيْدُهِنُونَ ﴾ (١) ثم استعمل في النفاق، وهو المراد هاهنا قال في الفارس دهن نافق والمداهنة إظهار خلاف ما في الضمير كالإدهان، وقال البغوي هو من الأدهان وهو الجري في الباطن على خلاف الظاهر ثم قيل للمكذب مدهن وإن صرح بالكفر والتكذيب وكذا قال ابن عباس يعني يكذبون، وقال مقاتل بن حبان كافرون ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ أي حظكم ونصيبكم من القرآن ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ قال الحسن في هذه الآية خسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به وقال جماعة من المفسرين معناه وتجعلون شكركم أنكم تكذبون كذا أخرج أحمد والترمذي عن علي (رض) عن النبيّ ﷺ، قال هيثم بن عدي إن من لغتة أزد شنوة لا رزق فلان بمعنى فاشكر، وقيل هذا المعنى بحذف المضاف وتقديره تجعلون شكر رزقكم والمراد بالرزق حينئذ المطر وذلك أنهم كانوا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوء كذا ولا يرون ذلك من الله تعالى فقيل لهم تجعلون رزقكم أي شكر رزقكم أنكم تكذبون يعنى أنكم تأتون بالكفر مكان الشكر، عن زيد بن خالد الجهني قال لنا رسول الله على صلاة الصبح الحديبية في أثر السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال قال الله تعالى: «من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب» وأخرج مسلم عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد رسول الله على فقال: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، وقال بعضهم هذه رحمته وضعها الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ حتى بلغ ﴿ وَتَغَمَّلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾(٢) وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال نزلت هذه الآيات في رجل من الأنصار في غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم رسول الله ﷺ أن لا يحملوا من مائها شيئاً ثم ارتحل ونزل منزلاً آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى النبيِّ ﷺ فصلي ركعتين ثم دعى فأرسل الله سبحانه فأمطرت عليهم حتى استقوا منها فقال رجل من الأنصار لآخر من قومه متهم بالنفاق ويحك قد ترى ما دعى النبيّ ﷺ فأمطر الله علينا السماء فقال إنما مطرنا بنوء كذا وكذا فنزلت وذكر ابن إسحاق أن هذه القصة كانت بالحجر.

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان كفرمن قال مطرنا بالنوء (٧٣).

وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا» ﴿فَلَوْلاَ﴾ فهلا ﴿إِذَا بَلَغَتِ﴾ الضمير المرفوع عائدة إلى غير مذكور لفظاً بل حكماً فإنه معلوم يقيناً يعني إذا بلغت نفس أحدكم ﴿ٱلْحُلْقُومَ﴾ عند الموت ﴿وَأَنتُمْ ﴾ بها الحاضرون حول المحتضر ﴿حِيْنِذِ﴾ متعلق بقوله ﴿نَظُرُونَ﴾ حاله في خروج الروح وحالكم معه من العجز حيث لا يمكنكم الدفع عنه ولا تملكون شيئاً الجملة حال من فاعل بلغت والعائد المفعول المحذوف لتنظروا ﴿وَيَحَنُّ أَقْرَبُ﴾ قال البيضاوي معناه نحن أعلم ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى المحتضر ﴿مِنكُمْ ﴾ عبر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى أسباب الإطلاع، وقال البغوي أقرب بالعلم والقدرة والرؤية، وقيل معناه ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم وهذه التأويلات مبنية على زعمهم بأن القرب منحصر في المكانيات والزمانيات وعدم دركهم قرباً غير متكيف لكنه ثابت بالشرع مدرك بفراست المؤمن لا يدركه العوام ولذلك استدرك بقوله ﴿ وَلَكِكُن لَّا نُتُصِرُونَ ﴾ قربي وجملة ونحن أقرب حال ثان لفاعل بلغت ﴿ فَلَوْلَا ﴾ فهلا تأكيد لما سبق من حروف التحضيض ﴿إِن كُنُّتُم غَيْرَ مَدِينِنَ ﴾ أي غير مجرمين غير محاسبين بالبعث يوم القيامة، يعني غير مبعوثين بزعمكم أو غير مملوكين غير متهورين من دانه إذا أذله واستبعده وأصل التركيب للذل والانقياد ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ أي النفس إلى مقرها حتى ينتغى عن محلها الموت كالبعث أو المعنى ترجونها لكونكم غير مقهورين وهذا عامل الظرف وما ورد به التخصيص بلولا وهي بما في حيزها ودليل على جواب الشرط ﴿إِن كُنتُدُ صَلِوقِينَ ﴾ فيما زعمتم شرط مستغن عن الجزاء بما سبق وهو في المعنى تأكيد للشرط السابق يعنى إن كنتم صادقين في أنكم غير مدينين كما يدل عليه جحدكم أفعال لله وتكذبيكم بآياته، فلولا ترجعون النفس إلى مقرها إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ولما سبق ذكر المحتضر المتوفى وأنه مجزي مقهور لله سبحانه غير مقدور لأحد غيره توجه النفس إلى أنه ماذا يصنع به القاهر المالك القريب المسلط عليه فقال تفصيلاً لمجمل أحواله ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ المتوفي ﴿ مِنَ ٱلمُفَرَّبِينَ فَرَوْحٌ ﴾ أما حرف شرط تقديره مهما يكن من شيء فالمتوفى إن كان من المقربين يعني السابقين الذين هم أفضل الأصناف الثلاثة المذكورة في صدر السورة فله روح فروح مبتدأ خبره ظرف محذوف والجملة الظرفية جزاء للشرط والجملة الشرطية لمبتدأ محذوف والجملة الاسمية جزاء لشرط حذف بعد أما وأقيم جزاء الجزاء مقامه، يعني إن كان من المقربين وحذف الفاء كراهة توالى حرفى الشرط والجزاء أو اكتفى بالفاء الجزائية التي كانت في الجزاء للشرط الثاني قرأ يعقوب

فروح بضم الراء والباقون بفتحها فمن قرأ بالضم، قال الحسن يخرج روحه في الريحان وقالَ قتادةُ الروح الرحمة لأنها كالسبب لحياة المرحوم وقيل المراد به الحياة الدائمة ومن قرأ بالفتح فمعناه الفرح والراحة، كذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال الضحاك المغفرة والرحمة ﴿وَرَيْحَانٌ﴾ يعني رزق طيب كذا قال مجاهد وسعيد بن جبيرو مقاتل قال مقاتل هو بلسان حمير وقال آخرون الريحان الذي يشم، قال أبو العالية لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يؤتي بعض من ريحان الجنة فبشم ثم يقبض روحه، وقال أبو بكر الوراق الروح النجاة من النار والريحان دخول دار القرار ﴿وَبَعَنَّتُ نَعِيرٍ﴾ وأما إن كان المتوفى ﴿ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ﴾ وهو ثاني أصناف الثلاثة المذكورة ﴿ فَسَلَنَّهُ لَكَ ﴾ أي عليك يا صاحب اليمين ﴿مِّن﴾ إخوانك ﴿أَصَّعَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ يسلمون عليك، وقال البغوي معناه سلامة لك يا محمد منهم فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله وإنك ترى فيهم ما تحب من السلامة فترضى، قال مقاتل هو أن الله يتجاوز عن سياتهم ويقبل حسناتهم وقال القراء وغيه فسلام لك يا محمد إنهم من أصحاب اليمين أو يقال لصاحب اليمين سلام لك إنك من أصحاب اليمين ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ المتوفى ﴿ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ بالقرآن والنبي عَلَيْ ﴿ الطَّالِّينَ ﴾ عن طريق الهدى يعني أصحاب الشمال والمشأمة الثالث من أصناف الثلاثة المذكورة وصفهم هاهنا بأفعالهم زَجراً عنها وإشعاراً بما أوجب لهم أوعدهم به ﴿فَنْزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ ١٩٠٠ فالذي يعذبهم حميم جهنم ﴿وَتَصَلِيمُ بَحِيمٍ ١٤ إِذِخَالُ نَارُ عَظَيْمَةُ ﴿إِنَّ مَنْذَا﴾ المذكور في شأن المحتضرين ﴿ لَمُو حَقُّ ﴾ الخبر ﴿ ٱلْيَقِينُ \* فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّا ﴾ أي فصل بذكر ربك وأمره أو فنزهه بذكر اسمه عما لا يليق بعظمة شأنه أو نزه ربك وأمره أو فنزهه بذكر اسمه عما لا يليق بعظمة شأنه أو نزه ربك العظيم وسيجيء مثل هذين الآيتين آخر سورة الحاقة وقد سبق مني تفسيرها وذكرت هناك مسائل تسبيحات الركوع والسجود وما ورد فيهما من الأحاديث واختلاف الأئمة فلا نعيدها والله أعلم، عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله على يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصبه فاقة» أبداً رواه البغوي وأبو يعلى في مسنده والبيهقي بسند ضعيف في شعب الإيمان.

### سورة الحديد

# 

﴿ سَبَّحَ بِلَهِ ﴾ ذكر هاهنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع إشعاراً بأن التسبيح لله تعالى من مخلوقاته مستغرق بجميع الأوقات لا يختلف باختلاف الحالات ومجيء المصدر مطلقاً في بني إسرائيل أبلغ في هذه الدلالة والتسبيح يتعدى بنفسه لأن معناه التنزيه والتبعيد من السوء منقول من سيح إذا ذهب وبعد وقد يتعدى باللام مثل نصحته ونصحت له، وجاز أن يكون تعديته باللام للإشعار بأن إيقاع الفعل ثبت لأجل الله وخالصاً لوجهه الكريم ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَاللَّرَيْنَ ﴾ يعم ذوي العقول وغيرهم وقيل المراد منه ما يأتي منه التسبيح ويصح وقيل المراد بالتسبيح من الجمادات ونحوها التسبيح

الحالي يعني دلالتها على تنزه الصانع عن السوء والصحيح أن شيئاً من الموجودات لا يخلو عن نوع من الحياة والعلم كما حققناه في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ (١) فالتسبيح منها مقالي أيضاً ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِمَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحُهُمْ ﴾(٢) ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ حال يشعر بما هو المبتدأ. للتسبيح ﴿لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فإنه هو الموجد لها والمتصرف فيها والجملة إما حال من مفعول سبح أو مستأنفة ﴿ يُمِّيءَ وَيُمِيثُ ﴾ استئناف أو خبر لمحذوف أي هو أو حال من المجرور في له ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الإحياء والإماتة وغيرهما ﴿قَلِيرُ﴾ تام القدرة ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ﴾ قبل كل شيء ليس قبله شيء فإنه هو الموجود للأشياء محدثها كلها ﴿وَٱلْآخِرُ ﴾ الباقي بعد فناء الأشياء ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرها فإن وجوده تعالى أصل لا يحتمل الإنفكاك والزوال وجود غيره مستعار في حكم الله وجود بالنظر إلى ذاته فهو الآخر بعد كل شيء ليس بعده شيء ﴿وَٱلظَّهِرُ ﴾ فوق كل شيء ليس فوقه في الظهور شيء فإن منشأه الظهور الوجود ولا ظهور للمعدوم ووجود كل شيء مستفاد منه وظل لوجوده فظهور كل شيء فرع لظهوره غير أنه تعالى لكمال ظهوره وشعشان وجوده اختفى عن الأبصار لقصورها كما اختفى الشمس عن عين الخفاش، واختفى الشمس أيضاً في نصف النهار لشدة الظهور وكمال النور عن أعين الناس فمن أدنى تميز يعترف بوجوده تعالى: حتى الصبيان والمجانين كما يعترف الناس لوجود الشمس في النهار ﴿وَٱلْبَاطِنُّ ﴾ لكمال ظهوره وأيضاً باطن كنه ذاته دون كل شيء ليسدونه شيء حتى عجز عمن دركه بصائر أولي الأبصار من النبيين والصديقين الأخيار.

روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبو يعلى الموصلي عن عائشة أنه على كان يقول وهو مضطجع «اللَّهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللَّهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر» (٣) قال البغوي وسئل عمر (رض) عن هذه الآية فقال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٧٤. (٢) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

معناها أن علمه بالأول كعلمه بالآخر علمه بالظاهر كعلمه بالباطن ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يستوي عنده الظاهر والخفى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرَّشِّ ﴾ هذا من المتشابهات والأسلم فيه تفويض تأويله إلى الله تعالى والإيمان بما أراد ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ كالندور والمعادن والأموات عند الحشر ﴿وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ كالأمطار والملائكة والأحكام والبركات ﴿ وَمَا يَعْرَجُ فِيها ﴾ كالأبخرة، والملائكة بأعمال العباد وأرواحهم ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ معية غير متكيفة ﴿أَيُّنَ مَا كُنُتُمٌّ ﴾ فإن نسبة جميع الأمكنة إلى الله تعالى على السواء ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ذكره مع الإعادة كما ذكر مع الإبداء لأنه كالمقدمة لهما ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَكَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَكَارَ فِي ٱلَّيْهِ بأن ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ أي بمكنوناتها، ذكر السيوطي في جمع الجوامع عن على (رض) في الدعاء لقضاء الحوائج أن يقرأ الفواتح من سورة الحديد وثلاث آيات من آخر الحشر ثم يقول يا من كذلك وليس أحد غيره كذلك إقض حاجتى كذلك ﴿ اَمَنُوا ﴾ أيها الناس ﴿ إِللَّهِ ﴾ الذي شأنه كما ذكرنا ﴿ وَرَسُولِهِ \* فإن الإيمان بالله على ما ينبغي لا يمكن إلا بتوسط الرسل ﴿وَأَنفِقُوا﴾ في سبيل الله ﴿مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيدٍّ﴾ أي بعض الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيها وهو مخلوق مملوك الله تعالى أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها والتصرف فيها وسيخلفكم فيها غيركم ذكرها الله سبحانه بهذا العنوان للحث على الإنفاق وتوهينه على النفس ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُوا ﴾ في سبيله ﴿ لَهُمْ أَجُرٌ كِيرٌ ﴾ الفاء للتعليل وفيه مبالغات في الوعد، حيث أورد الجملة الاسمية وأعاد ذكر الإيمان والإنفاق وبني الحكم على الضمير ونكر الأجر ووصفه الكبير ﴿وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِأَلَيْهُ ﴾ جملة لا تؤمنون حال من ضمير المخاطبين والعامل فيه معنى الفعل في مالكم أي تصنعون غير مؤمنين به وجملة مالك معترضة للتوبيخ ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِلْوَمِنُوا بِرَبِّكُمُ ﴾ حال من الضمير في لا تؤمنون يعني أي عذر لكم في ترك الإيمان والحال أن الرسول يدعوكم إليه بالحجج والآيات والبينات ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِينَقَكُمْ ﴾ حال مرادف لما سبق أو من مفعول يدعوكم يعني والحال أنه قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان قبل ذلك حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام وقال: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمُّ قَالُوا بَلَيْ ﴿ شَهِدْنَا عَلَيْ أَنْفُسِنّا ﴾ (١) أو المعنى قد أخذ الله ميثاقكم على لسان من قبلكم من الِأنبياء وفيما سبق من الكتب أن إذا ﴿ جَآءَكُمْ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَفَرَرْتُهُ وَأَخَذُهُمْ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلهِدِينَ ﴾ (١) وقيل أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج والتمكين من المنظر، قرأ أبو عمرو أخذ بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء للمفعول وميثاقكم بالرفع والإسناد إليه والباقون على البناء للفاعل ونصب ميثاقكم ﴿إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ شرط حذف جزاءه تقديره عندي إن كنتم مؤمنين بالله على زعمكم فآمنوا بالله والرسول فإن الإيمان بالله على ما ينبغي لا يتصور إلا بتوسط الرسول وذلك أن الكفار أيضاً كانوا مقرين بالله تعالى ويزعمون الأصنام شفعاء إليه تعالى، في الصحيحين عن ابن عباس قال وفد عبد القيس لما أتوا النبيِّ ﷺ أمرهم بأربع ونهاهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبروهن من وراءكم»(٢) قلت تقدير الكلام عندي أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع بعدما أمرهم بالإيمان وحده ثم فسر الإيمان بالشهادتين وفسر الأربع المأمورة بقوله وإقام الصلاة يعنى أمرهم بإقام الصلاة الحديث، هذا الحديث يدل أن الإيمان بالله وحده لا يتصور إلا بعد الإيمان بالرسول، وقال البيضاوي تقدير الآية إن كنتم مؤمنين بموجب ما فإن هذا موجب له لا مزيد له، وقال البغوي إن كنتم مؤمنين يوماً تاماً فالأن أحرى الأوقات أن تؤمنوا القيام الحجج والإعلام ببعثة محمد ﷺ ونزول القرآن ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْـدِهِ ۗ محمد ﷺ ﴿ءَايَكْتِ بَيِّنَتِّ ﴾ يعني القرآن أو غير ذلك من المعجزات الباهرة ﴿ لِيُخْرِيكُمُ ﴾ هو أو عبده ﴿ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ ﴾ أي الكفر والجهل ﴿إِلَى ٱلنُّورِّ﴾ أي الإيمان أو العلم ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُوثٌ رَّحِيمٌ ﴾ حيث أرسل إليكم رسوله فأنزل عليه آياته ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية ﴿وَمَا لَكُوهُ ألَّا نُنفِقُوا ﴾ وأي فائدة لكم يعني لا فائدة لكم في عدم الإنفاق ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي فيما يكون قربة إليه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ﴾ يعني والحال أن الله يرث كل شيء فيها ولا يبقى لأحد مال وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث أنه يستخلف عوضاً يبقى وهو الثواب أولى وترك الإنفاق وجمع الأموال حتى ينتفع بها غيركم لا يفيدكم أصلاً عن عائشة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: تحريض النبي وقد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم (۸۷)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه (۱۷).

أنهم ذبحوا شاة فقال النبي على ما بقي منها يعني بعد الإنفاق قالت ما بقي منها إلا كتفاً قال: «بقي كلها غير كتفها» (۱) رواه الترمذي وصححه، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله على «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر» (۲) رواه البخاري والنسائي ﴿لا يَستَوِى مِنكُر مَنَ أَنفَقَ مِن فَبِلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ أي فتح مكة في قول أكثر المفسرين وقال الشعبي هو صلح الحديبية ﴿وَقَنلُ ﴾ قبله لا يستوي إفتعال بمعنى التفاعل وفاعله من أنفق مع ما عطف عليه المحذوف يعني لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل بعده ﴿أَوْلَيْكِ ﴾ يعني لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل قبله ومن أنفق بعد التفح وقاتل بعده ﴿أَوْلَيْكِ ﴾ الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فيه ﴿أَعْظُمُ دَرَجَةَ ﴾ عند الله ثوابا وتقربا ﴿قِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن نلت في أبي بكر الصديق (رض) فإنه أول من أسلم وأول من أنفق في سبيل الله.

وروى البغوي بسند في تفسيره المعالم عن ابنعمر قال كنت عند رسول الله على وعنده أبو بكر الصديق (رض) وعليه عباءة فدخلنا في صدرها بخلال فقال أنفق ماله علي قبل الفتح قال فإن الله أرى أبا بكر عليه عباءة فدخلها في صدرها بخلال فقال أنفق ماله علي قبل الفتح قال فإن الله عز وجل يقول إقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله على أبا بكر إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر أسخط على ربي وإني عن ربي راض، وكذا روى الواحدي في تفسيره. قلت: هذه الآية بمنطوقه تدل على أفضلية السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على من آمن بعد الفتح وأنفق حينئذ وبهمومه وسياقه يدل على أفضلية الصديق على سائر الصحابة وأفضلية الصحابة على سائر الناس فإن مدار الفضل على السبقة في الإسلام والإنفاق والجهاد كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «من سن حسنة فأجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ""، وقد أجمع العلماء على فأ أبا بكر أول من أسلم وأظهر إسلامه على يده أشراف قريش وأول من أنفق الأموال العظام

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: ما قدم من ماله فهو له (٦٤٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية (٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلة طيبة وأنها حجاب من النار (١٠١٧).

في سبيل الله وأول من أحتمل الشدائد من الكفار ومن ثم قال رسول الله ﷺ: «ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبي بكر فإن له عندنا يد يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبى بكر»(١) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وعن ابن الزبير عن أبيه قال أسلم أبو بكر وله أربعون ألفاً أنفقها كلها على رسول الله ﷺ وفي سبيل الله رواه أبو عمر، وروى البخاري في حديث طويل ثم يداً لأبي بكرفابتني مسجداً بفناء داره وكان يصلَّى فيه ويقرأ القرآن، وروى البخاري أن عقبة بن معيط لما رأى النبتي ﷺ يصلَّى جعل رداءه في عنقه وخنقه فاطلع أبو بكر فدفع عنه وقال أتقتلون رجلاً أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات (٢)، وروى أبو عمر نحوه وزاد فأخذ الكفار أبا بكر فضربوه ضرباً شديداً فلما رجع أبو بكر إلى داره فكان كلما وضع يده على شعره سقط شعره مع يده ويقول تباركت يا ذا الجلال، وروى أبو عمرو في الاستيعاب إنه أعتق أبو بكر سبعة كانوا يعذبون في الله منهم بلال وعامر بن فهيرة، وقال أبو إسحاق إنه لما أسلم أبو بكر أظهر سلامه ودعى الناس إلى الله عز وجل وإلى رسوله وكان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه مجيباً سهلاً فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه فأسلم بدعائه فيما بلغني عثمان بن عفان رئيس بني عبد الشمس وزبير بن العوام رئيس بني أسد وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رئيساً لبني زهرة وطلحة بن عبد الله رئيس بني تميم فجاء بهم إلى رسول الله على حين إستجابوا له وأسلموا وصلوا وانكسر شوكة قبائل قريش بإسلامهم، قال أبو الحسن الأشعري تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة قطعي، قلت قد أجمع عليه السلف وما حكى عن ابن عبد البر أن السلف اختلفوا في تفضيل أبي بكر وعلي فهو شيء غريب انفرد به عن غيره ممن هو أجل منه علماً واطلاعاً منهم الشافعي، وقد ذكرنا أدلة تفضيل الشيخين نقلاً وعقلاً في السيف المسلول وله مواقف رفيعة في الإسلام كثباته على كمال تصديقه ليلة الإسراء وجوابه للكفار في ذلك وهجرته مع رسول الله ﷺ وترك عياله وأطفاله وملازمته له في الغار وسائر الطريق وكلامه يوم بدر ويوم الحديبية حين اشتبه على غيره الإمر في تأخير دخول مكة وثباته مع كمال حزنه في وفاة رسول الله عليه ، وخطبه الناس وتسكينهم ثم قيامه في قصة البيعة لمصالح المسلمين وإهتمامه في بعث جيش أسامة وقيامه في قتال أهل الردة وتجهيزه الجيوش إلى العراق والشام وآخر مناقبه أنه فوض الخلافة إلى عمر (رض) ﴿وَكُلاَ﴾ قرأ ابن عامر بالرفع والباقون بالنصب أي كل واحد من الفريقين من الصحابة الذين أنفقوا قبل الفتح والذين

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: المناقب (٣٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة المؤمن (غافر) (٤٨١٥).

أنفقوا بعده ﴿وَعَدَ اللهُ ٱلْمُسْتَنَ ﴾ لا يحل الطعن في أحد منهم ولا بد حمل مشاجراتهم على محامل حسنة وأغراض صحيحة أو خطأ في الإجتهاد وأيضا يدل صدر الآية على أفضلية الصحابة على من بعدهم بسبقهم في الإسلام والإنفاق والجهاد، وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (١) ﴿وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر فيجازي كلاً على حسبه ﴿مَن ذَا ٱلّذِي يُقْرِضُ ٱلله ﴾ أي يقرض عباد الله بحذف المضاف أو المعنى ينفق ماله في سبيل الله رجاء أن يعوضه فصار كمن يقرضه فاستعير لفظ القرض لبدل على التزام الجزاء ﴿قَرْضًا حَسَنَا ﴾ بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له ﴿فَيُضُلِوفَلُمُ لَهُ ﴾ أي يعطي أجره ضعفاً فاقرأ عاصم فيضاعفه من المفاعلة منصوباً على على جواب الإستفهام باعتبار المعنى فكأنه قال يقرض الله أحد فيضاعفه له، وقرأ ابن عامر ويعقوب فيضعفه من التفعيل مرفوعاً عطفاً على يعرض والباقون فيضاعفه من المفاعلة مرفوعاً ﴿وَلَهُ أَبِرٌ كُرِيرٌ ﴾ حال من الضمير المنصوب في فيضاعفه يعني والحال أن ذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه ينبغي أن يطلب وإن لم يضاعف فكيف وقد يضاعف أضعافاً.

وَيُومَ تَرَى الْمُتُومِينِ وَالْمُتُومِينِ وَالْمُتُومِينِ يَسْعَىٰ الْوُرُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْنِهِم بَشَرَيْكُمُ الْبَوْمَ حَنَتُ تَجْرِي مِن فَحْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْفَظِيمُ ﴿ يَهُمْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقَايِسَ مِن فُوكِمُمْ فِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْقِيسُوا نُولًا فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَمْ بَابُ بَاطِئْهُ فِيهِ السَّمِّةُ وَظَلِهِرُهُ مِن فِيلِهِ الْعَذَابُ ﴾ يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعْكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِئُكُم فَنَشَرٌ أَنفُسَكُمْ وَرَبَعْتُمْ وَارْتَفْتُمْ وَعَرَبُكُمُ الْأُمَانِ تُحَقِّى جَاءَ أَمَنُ اللّهِ وَعَرَكُمْ بِاللّهِ الْفَرُورُ ﴾ فَالْيَوْمُ لَا يُؤخذُ مِن قِبَلِهِ الْفَرَادُ ﴾ فَالنّهُ عَنْ جَاءَ أَمَنُ اللّهِ وَعَرَكُمْ بِاللّهِ الْفَرُورُ ﴾ فَالْيَوْمُ لَا يُؤخذُ مِن قِبَلِهِ مَا اللّهُ مِن قَبْلِهُ النّاقُ هِي مَولَىكُمْ اللّهُ عَلَى مُولِيكُمْ اللّهُ عَنْ مَولَىكُمْ وَيْشَى الْمَصِيدُ ﴾ ويَنشَى المُعْمِدُ اللّهُ عَنْ اللّهُمْ وَيُقَلّمُ وَلِهُ مِن اللّهِ اللّهُ وَلَا مِن اللّهِ مَا اللّهُ عَنْ مُولِكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيقُولُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلِمُ اللّهِ اللّهُ وَلَا مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

﴿ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ ﴾ ظرف لقوله، أو فيضاعفه أو متعلق بمقدر يعني أذكر ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾ أي يضيء نور التوحيد والطاعات معهم على الصراط وأينما كانوا ويكون ذلك دليلهم إلى الجنة وجملة يسعى حال من المؤمنين والمؤمنات ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَتِمَنِيهِم ﴾ قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ (٣٦٧٣)، باب: قول النبي ﷺ «لو كنت متخذاً خليلاً» (٣٤٧٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (٢٥٤٠).

سورة الحديد

بعض المفسرين أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل ويؤيد هذا التأويل الدعاء المأثورة عن النبي على فإنه كان يقول إذا خرج للصلاة «اللَّهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً وخلفي نوراً وإجعلني نوراً رواه الشيخان وأبو داود والنسائي، وروى ابن ماجه عن ابن عباس وفي رواية عن مسلم وأبي داود والنسائي وزاد «في لساني نوراً وأجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً اللَّهم أعطني نوراً» فإن هذا الدعاء يقتضي إحاطة النور من جميع جوانبه ولعل وجه تخصيص الجهتين بالذكر أن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، وقال الضحاك ومقاتل يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم كتبهم، وقيل يجعل الله لهم نوراً في الجهتين إشعاراً بأنهم بحسناتهم سعدوا بصحائفهم البيض أفلحوا، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النجلة وأدناهم المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وإلى الصنعاء فدون ذلك حتى أن من المؤمنين من يضيء نوره إلا بين القدمين.

#### فصل

في موجبات النور والظلمة: أخرج أبو داود والترمذي عن بريدة وابن ماجه عن أنس كليهما عن النبي على النبي المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة (٢) وورد مثله في حديث سهل بن سعد وزيد بن الحارثة وابن عباس وابن عمر وحارثة بن وهب وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي سعيد وأبي موسى وأبي هريرة وعائشة (رض)، وروى أحمد والطبراني عن ابن عمر عن النبي المن حافظ على الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نوراً ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه بالليل (۱۳۱٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۷۷٦٣ وأخرجه النسائي في كتاب: الطبيق، باب: الدعاء في السجود (۱۱۱۵)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل (۱۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (٢٢٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم (٥٦٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: المشي إلى الصلاة (٧٨١).

برهاناً ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان» وروى الطبراني عن أبي سعيد مرفوعاً «قرأ سورة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة» وروى ابن مردويه عن ابن عمر «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وروى أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً «من تلا آية كانت له نوراً يوم القيامة» وروى الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً «الصلاة عليّ نور على الصراط» وأخرج الطبراني في الأوسط «من ذهب بصره في الدنيا جعل الله له نوراً يوم القيامة إن كان صالحاً» وروى الطبراني عن عبادة بن صامت مرفوعاً في الحج «أما حلق رأسك فإنه ليس من شعرة يقع في الأرض إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وروى البزار عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا رميت الجمار كانت به نوراً يوم القيامة» وروى الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة مرفوعاً «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» روى البزار بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً «من رمى بسهم في سبيل الله كان له نوراً يوم القيامة» وروى البيهقى في شعب الإيمان بسند منقطع عن ابن عمر مرفوعاً «ذاكر لله في السوق له بكل شعرة نور يوم القيامة» وروى الطبراني عن أبي هريرة مرفوعاً «من فرج عن مسلم كربة جعل الله له يوم القيامة شعبتين من نور على الصراط يستضىء بهما عالم لا يحصيهم إلا رب العزة» وأخرج الشيخان عن ابن عمر ومسلم عن جابر والحاكم عن أبي هريرة وابن عمر والطبراني عن ابن زياد قالوا قال: رسول الله ﷺ «إياكم والظلم فإنه هو الظلمات يوم القيامة»(١) والله تعالى أعلم ﴿بُشَرَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ ﴾ يعنى يقول لهم ذلك من يلقيهم من الملائكة كانت الجملة في الأصل فعلية تقديره يبشركم اليوم بجنات فعدلت إلى الاسمية للدلالة على الاستمرار بشرى مبتدأ وجنات خبره واليوم ظرف البشرى أي المبشر به جنات أو بشراكم دخول جنات ﴿ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَانُرُ ﴾ صفة لجنات ﴿خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حال من الجملة التي يفهم من الكلام السابق يعني يدخلونها خالدين فيها ولا يجوز أن يكون حالاً من جنات وإلا لزم جريانه على غير من هو له ﴿ ذَٰلِكُ ﴾ النور والبشري بالجنات المخلدة ﴿ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بدل من يوم ترى ﴿ أَنظُرُونًا ﴾ قرأ حمزة بهمزة القطع وفتحها في الحالين وكسر الظاء من الإفعال من النظرة بمعنى المهلة كما في قوله تعالى حكاية عن إبليس ﴿ رَبِّ فَأَنظِرَفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢) يعني مهلونا جعل تأنيهم في المشي حتى يلحقوا

<sup>(</sup>١) رواية الصحيحين «الظلم ظلمات يوم القيامة»، وعند مسلم «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة».

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٧٩.

بهم إمهالاً لهم مجازاً والباقون بحذف الألف في الوصل وضمها في الإبتداء بمعنى الإنتظار، في القاموس نظره وانتظره وتنظره تأني عليه ونظرة كفرجة التأخير، قال الله تعالى: ﴿ فَنَظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ (١) والله تعالى أعلم ﴿ نَقْنِش مِن نُورِكُمُ ﴾ مجزوم في جواب الأمر أي نستضيء بكم ونمشي في نوركم ولا يكون للمنافقين والكافرين نور يوم القيامة حيث لم يكن لهم نور الإيمانَ في الدنيا وهو المستفاد من القرآن ﴿وَمَن لَزَّ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُم نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (٢) وبه قال الكلبي وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة الباهلي قال يبعث الله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفة حتى يبعث الله بالنور أي المؤمن بقدر أعمالهم فيتبعه المنافقون ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم، وأخرج عنه من وجه آخر في حديث طويل فيه فيغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو مثل ضرب الله في كتابه ﴿أَوْ كَظُلُمُتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ، مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ، سَحَابٌ ظُلُمَنتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُوُ لَرَ يَكُذُ يَرَّهَاۗ وَمَنَ لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾(٣) فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كمالا يستضيء الأعمىٰ ببصر البصير، ويقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نوراً وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين قال يخدعون الله وهو خادعهم فيرجعون إلى المكان الذي قسم الله فيه النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب الآية.

أخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس قال بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه وكان دليلاً لهم من الله إلى الجنة فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا إلى النور تبعوهم فأظلم على المنافقين فقالوا حينئذ للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم فإنا كنا معكم في الدنيا قالوا ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا نوراً هناك، وأخرج ابن المبارك من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة قال إنكم تكتبون عند الله بأسماءكم وسيماكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة نودي يا فلان بن فلان لا نور لك، وقال البغوي إن الله يعطي المؤمنين نورا على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم وهو قوله عز وجل ﴿وَهُوَ خَلاِعُهُمُ ﴾ (٤) فبينما هم يمشون إذا بعث الله ريحاً وظلمة فأطفأ نور المنافقين وجل ﴿وَهُو خَلاِعُهُمُ الله والمنافقين الله ويحال المنافقين الله ويحال المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين الله ويحاله والمنافقين المنافقين المنافقين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٠. (٢) سورة النور، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٤٠. (٤) سورة النساء، الآية: ١٤٢.

فذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لاَ يُغْزِى اللّهُ النّبِي وَالْدَيْنَ ءَامَنُوا مَعَةً نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ الْيهِمُ وَبِأَيْمِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّكَا أَتَهِمْ لَنَا نُورُنَا ﴿ أَمَخَافَة أَنْ يَسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين كذا أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عباس بلفظ ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفى عنوره وأما المؤمن فيشقق مما رأى من إطفاء نور المنافق فهو يقول ربنا أتمم لنا نورنا والطبراني عنه نحوه ، وأخرج مسلم وأحمد والدارقطني في الرواية من طريق ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر حديثاً طويلاً وفيه «ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلا لبيب وحسك تأخذ ما شاء الله ثم يطفى نور المنافقين "، والمختار عندي أن المنافقين لا يكون لهم نوراً أصلاً كما يدل عليه القرآن وما تقدم من الأحاديث ولعل المراد بالمنافقين الذين يعطي لهم نوراً فيطفى عليه القرآن وما تقدم من الأحاديث ولعل المراد بالمنافقين الذين يعطي لهم نوراً فيطفى والخوارج والقرينة على هذا المراد قوله عليه السلام في حديث ابن عباس ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نوراً والموحد لا يكون إلا بالشهادتين بإخلاص ، كما مر في حديث المود عبد القيس أتدري ما الإيمان بالله وحده ؟ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم، الآية: ٨.

بالمؤمنين الدوائر بمحمد على الموت وقلتم يوشك أن يموت فنستريح منه ﴿وَارَبَّمْتُهُ شَكَكتم في الدين وفيما أوعدكم به ﴿وَعَرَّنَكُمُ الْأَمَانِ الله الله الله وما كنتم تتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين ﴿حَتَّى جَآءَ أَمْ الله ﴾ يعني الموت ﴿وَعَرَّكُم بِالله الْغَرُورُ الشيطان أو الدنيا بأن الله كريم لا يعذبكم أو بأنه لا بعث ولا حساب، وقال قتادة ما زالوا على خدعتهم من الشيطان حتى قذفهم في النار ﴿فَالْيُومَ لَا يُؤْخَذُ ﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب بالتاء لتأنيث المسند إليه والباقون بالياء لأن التأنيث غير حقيقي وقد وقع الفصل أيضاً ﴿مِنكُمُ لِتَأْنِي اللَّهِ الله على طريقة قولهم تحية بينهم ضرب وجيع أو الذي يقال فيه وهو أولى بكم أو ناصركم على طريقة قولهم تحية بينهم ضرب وجيع أو متوليكم أي يتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا ﴿وَشِنَ الْمَصِيرُ ﴾ النار.

﴿ إِنَّهُ اللّٰهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن رواد وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان، أن أصحاب النبي ﷺ ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ من أنى الأمر يأني إذا جاء إناه وقته ﴿أَن تَخْشَعَ ﴾ أي ترق وتلين وتخضع ﴿قُلُوبُهُمُ لِنِكِ اللهِ قال البغوي قال عبد الله ابن مسعود وما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين، وقال ابن عباس إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاثة عشر سنة من نزول القرآن، وأخرج ابن المبارك في الزهد عن سفيان عن

الأعمش قال لما قدم أصحاب رسول الله ﷺ المدينة فأصابوا من العيش بعدما كان بهم من الجهد، مكانهم وفتروا عن بعض ما كانوا فنزلت ﴿أَلُمُ يَأْنِ﴾ الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن القاسم قال ملّ أصحاب رسول الله ﷺ ملة فقالوا فنزل ﴿ اللَّهُ نَزُّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ ثم ملوا ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله فأنزل الله ألم يأن للذين آمنوا الآية، وقال البغوي قال الكلبي ومقاتل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت ﴿فَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ فأخبرهم أن القرآن أحسن من غيره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزل ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْمَدِيثِ﴾(١) فكفوا عن سؤاله ما شاء الله ثم عادوا فقالوا حدثنا عن التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية، وعلى هذا فتأويل الآية ﴿أَلَمُ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في العلانية وباللسان تخشع سرائرهم وقلوبهم لذكر الله ﴿وَمَا نَزُلُ﴾ قرأ نافع وحفص ويعقوب بتخفيف الزاء والباقون بالتشديد ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ أي القرآن، الموصول معطوف على ذكر الله عطف أحد الوصفين على الآخر ويجوز أن يراد بالذكر ذكر الله سوى القرآن ﴿ وَلَا يَكُونُوا ﴾ أي الذين آمنوا منضوب بأن معطوف على تخشع وجاز أن يكون مجزوماً على أنه نهى معطوف على أمر مفهومه مما سبق فإن المقاد من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ ليخشع قلوب الذين آمنوا ولا يكونوا أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله تعالى: ﴿فَطَالَ﴾ معطوف على أوتوا ﴿عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ أي الزمان بينهم وبين أنبيائهم أو طال عليهم الزمان بطول أعمارهم في الكفر والمعاصي ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ معطوف على طال ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴾ خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم لفرط القساوة جملة اسمية معطوف على فعلية، وجاز أن يكون حالاً وجملة ألم يأن مستأنفة ﴿أَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ تمثيل لاحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة أو لإحياء الأموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القسوة ﴿ قَدْ بَيِّنَا لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لكي يكمل عقولكم ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقِينَ كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي المؤمنين والمؤمنات والباقون بالتشديد أي المتصدقين أدغمت التاء في الصاد ﴿ وَأَقَّرْضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ بطيب النفس والإخلاص عطف على معنى الفعل لأن المعنى الذين صدقوا أو تصدقوا وعطف القرض الحسن على التصدق للدلالة على أن المعتبر هو التصدق بالإخلاص، فإن قيل

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٣٣.

عطف أقرضوا على الصلة في المصدقين وعطف المصدقات على الموصول ويلزم فيه العطف على الموصول قبل تمام الصلة وذلك غير جائز قلنا المصدقين والمصدقات أعتبر من حيث المعنى موصولاً واحد عطف على صلة أقرضوا والتقدير الناس تصدقوا وأقرضوا من الرجال والنساء وجاز أن يقدر للمصدقين والصدقات خبراً ثم يقدر موصولاً آخر معطوفاً عليه فيقال إن المصدقين والمصدقات يدخلون الجنة والذين أقرضوا الله الآية، وجاز أن يكون أقرضوا معطوفاً على خبر مقدر تقديره أن المصدقين والمصدقات أنفقوا أموالهم وأقرضوا الله قرضاً حسناً وعلى هذا يضاعف إما صفة لقرض أو مستأنف وجاز أن يكون التقدير أن المصدقين والمصدقات فازوا وقد أقرضوا وعلى هذا يكون وأقرضوا حالاً ولا يرد على هذه الوجوه أشكال والله تعالى أعلم. ﴿ يُضَاعَفُ لَمُنُّمُ ﴾ قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعف لهم من التفعيل والباقون من المفاعلة ولم يجزم يضاعف لأنه خبر إن وهو مسند إلى لهم أو إلى ضمير المصدر ﴿ وَلَهُمْ أَجَّرٌ كُرِيرٌ ﴾ عطف على يضاعف أو حال من الضمير في لهم وقد مر مثله فيما سبق ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَوُا بِٱللَّهِ وَرُسُلِمِ أَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ﴾ أي المبالغون في الصديق أو الصدق فإنهم صدقوا جميعها اخبار الله تعالى ورسوله ﷺ وهذه الآية تدل على جواز إطلاق الصديق على كل مؤمن ومن هاهنا قال مجاهد كل من آمن بالله ورسوله فهو صديق وشهيد، وكذا قال عمرو بن ميمون وللصديق إطلاق آخر أخص منه وهو من اكتسب كمالات النبوة بالوارثة والتبعية وهو المعنى من قوله تعالى ﴿وَٱلشُّهَدَاءُ﴾ وللرسول أو على الأمم يوم القيامة عطف على الصديقين وقيل مبتدأ وخبره ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة، فقيل هم الأنبياء لقوله تعالى: ﴿ فَكُيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴿ الْ يروى ذلك عن ابن عباس وقول مقاتل ابن حبان وقال مقاتل بن سليمان هم الذين استشهدوا في سبيل الله ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ ﴾ أي الأجر والنور الموعدان لهم ﴿وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلجَحِيمِ ﴾ أي خالدين فيها دون غيرهم فإن الصحة تدل على الملازمة والتركيب يشعر بالإختصاص ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْمُيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ مبتدأ المراد ما يرغب فيه الناس في الحياة الدنيا بما لا يتوصل به إلى المنافع الآخرة ﴿لَيُّ ﴾ مع ما عطف عليه خبر يعني لا فائدة فيها فإنها كانت قليلة النفع نظراً إلى ما يفيد في الآخرة شريعة الزوال عد لعبا كأنه لا فائدة فيها أصلاً ﴿وَلَهُمْ ﴾ يمنع الناس عما يهم لهم من الأمور الأخروية ﴿وَزِينَةً ﴾ يتزينون به كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة ﴿وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ ﴾ بالأنساب وغير

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٤.

ذلك مما لا مزية بها عند الله تعالى: ﴿ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَةِ ﴾ أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد وجملة إنما الحياة الدني الخ قائم مقام مفعولي اعلموا ﴿كُمْثُلِ غَيْثٍ﴾ خبر آخر للمبتدأ. والكاف في محل الرفع ﴿أَغِبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَائُهُ﴾ صفة الغيث تمثيل لأمور الدنيا في سرعة زوالها وقلة جدواها وإنما خص الإعجاب بالكفار لأن المؤمن إذا رأى شيئاً معجباً إنتقل فكره إلى قدرة صانعه فأعجب بها وألان مطمح نظره إلى محاسن الأخروية فلا يمد عينه إلى زهرة الحياة الدنيا، وقيل المراد بالكفار والزراع ذكر في القاموس في معنى الكافر الزراع لأن معنى الكفر الستر والزارع يستر البذر في الأرض ﴿ مُمَّ يَهِيجُ ﴾ عطف على أعجب أي ثم يبس بعاهة ﴿فَتَرَبُّهُ مُصَّفَرًا ثُمُّ يَكُونُ خُطَّنَمًا ﴾ الحطام ما يكسر باليبس كذا في القاموس ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لأعداء الله لاشتغالهم عما يفيدهم في الآخرة بما هُو لعب ولهو ﴿وَمُغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُّ ﴾ لأوليائه لتجافيهم عن دار الغرور وتهيئهم لدار الخلود ﴿وَمَا ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ﴾ لمن لم يستعلمها الطلب الآخرة وأما من استعملها لطلب الآخرة فله متاع بلاغ إلى ما هو خير منه ﴿سَابِقُوٓا ﴾ أي سارعوا مسارعة السابقين في المضمار بالإيمان والخوف والرجاء والأعمال الصالحة إلى ﴿مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةً عَمْضُهَا ﴾ أي بسطها ﴿ كُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وقال السدي كعرض سبع السماوات وسبع أرضين يعني لو وصل بعضاً ببعض وإذا كان العرض كذلك فطولها أكثر منه ﴿أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ﴾ فيه دليل على أن الجنة مخلوقة وإن الإيمان وحده كاف في استحقاقها وأن الإيمان بالله لا يعتد به ما لم يؤمن برسوله ﴿ذَٰلِكَ﴾ الموعود ﴿فَضَّلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً ﴾ ويتفضل به على من يشاء من غير إيجاب فيه دليل على أن إدخال المؤمنين الجنة إنما هو بفضل الله تعالى ومبني على وعده غير واجب على الله تعالى كما قال به المعتزلة خذلهم الله أخرج أبو نعيم عن علي (رض) قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أناصب عبداً الحساب يوم القيامة إن شاء أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من أمتك لا تلقوا بأيديهم فإلى أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي» في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «أن لا ينجي أحداً منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمة منه وفضل»(١) وعن عائشة عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب: تمني المريض الموت (٥٦٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى (٢٨١٦).

النبيّ ﷺ قال: «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة أحداً عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمته».

ولمسلم من حديث جابر نحوه وقد ورد هذا من حديث أبي سعيد أخرجه أحمد وأبي موسى وشريك بن طارق أخرجهما البزار وشريك بن طريف وأسامة بن شريك وأسد بن كدر أخرجها الطبراني واستشكل هذا مع نحو قوله تعالى: ﴿ أَدَّغُلُوا اللَّجِنَةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وأجيب بأن درجات الجنة متفاوتة تنال بتفاوت الأعمال وأصل دخولها والخلود فيها بفضل الله ورحمته ويؤيده ما أخرجه هناد في الزهد عن ابن مسعود قال تجوزون الصراط بعفو الله وتدخلون الجنة برحمة الله وتقيمون المنازل بأعمالكم وأخرج أبو نعيم عن عون بن عبد الله مثله ﴿ وَالنَّهُ ذُو الْفَضّلِ الْعَظِيمِ ﴾ فإنه لا يبعد منه التفضيل بذلك وإن عظم قدره.

﴿مَا أَصَابَ مِن تُمِيبَةٍ ﴾ كجدب وعاهة وكائنة ﴿فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱنفُسِكُمُ ﴾ كمرض وآفة وموت الأحباب صفة لمصيبة ﴿إِلَّا فِي كِنَبٍ ﴾ في موضع الحال أي كائنة في حال من الأحوال الإحال كونها مكتوبة في اللوح مثبة في علم الله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ أي نخلقها والضمير للمصيبة أو للأرض أو للأنفس ﴿إِنَّ ذَلِك ﴾ الإثبات مع كثرتها ﴿عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٣٢.

يَسِيرٌ ﴾ هين ﴿ لِكَيْنَلَا تَأْسَوْا ﴾ أي كتب فيه لئلا تحزنوا ﴿عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ من نعم الدنيا ﴿ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنكُمْ ﴿ منها فإن من علم أن الكل مقدر لا يجوز تغيره بأن عليه الأمر قرأ أبو عمرو بقصر الألف من الإتيان معادلاً، بقوله تعالى ما فاتكم والباقون بالمدأي بما أعطاكم الله وفي قراءة الجمهور إشعار بأن الفوات لا يستدعي علة فإنه عدم أصلي أما الوجود والبقاء فلا يتصور إلا بعلة والمراد به نفي الأسى المانع من التسليم لأمر الله والصبر والفرح الموجب للنظر والاحتيال ولذلك عقبه بقوله ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ﴾ الجملة منصوبة على الحال ﴿ كُلَّ مُخْنَالِ ﴾ متكبر بنعم الدنيا ﴿فَخُورً ﴾ بسطى الناس قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً قال جعفر الصادق يا ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾ منصوب على أنه بدل من كل مختال أو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله تعالى ﴿وَمَن يَتَوَلُّ ﴾ أي يعرض عن الإنفاق في سبيل الله ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ﴾ عنه عن إنفاق لا يضره الاعراض عن شكره لا ينفعه التقرُّب إليه لشكر نعمه، قرأ نافع وابن عامر بغير هو وكذلك في مصاحفهم والباقون بضمير الفصل ﴿ٱلْحَكِمِيدُ﴾ محمود في ذاته ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا﴾ من الملائكة إلى الأنبياء ومنهم إلى الأمم ﴿ مِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالحجج والمعجزات ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴾ لتبين الحق من الباطل والعمل الصالح من الفاسد والحلال من الحرام ﴿ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ أي العدل وقال مقاتل بن سليمان وهو ما يوزن به وإنزاله انزال الأمر بالاستعمال ليسوي به الحقوق، وقيل أن جبرئيل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال مرقومك يزنوا به ﴿ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ ﴾ بالعدل وأن لا يظلم أحد إحداً علة لانزال الكتاب والميزان ﴿وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ﴾ روي عن ابن عمر يرفعه أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض الحديد والنار والماء والملح، وقال أهل المعاني معنى قوله تعالى أنزلنا الحديد أنشأنا وأحدثنا أي أخرج لهم الحديد من المعاد وعلمهم صنعته بوحيه، وقال قطرب هذا من النزل كما يقر إنزال الأمير على فلان نزلاً حسناً فمعنى الآية جعل ذلك نزلاً لهم ومثله قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَنِيَةً أَزْوَجٍ ﴾ (١) ﴿ فِيهِ بَأْسُ ﴾ أي حرب ﴿ شَدِيدٌ ﴾ فإن آلات الحرب متخذة منه ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ إذ ما من صنعة إلا والحديد آلتها ﴿وَلِيعُلُمَ ٱللَّهُ﴾ عطف على محذوف أي لتقاتلوا في سبيل الله أعدائه وليعلم الله ﴿مَن يَصُرُوهُ وَرُسُلُهُ﴾ وجاز أن يكون اللام صلة لمحذوف أي وإنزله ليعلم الله وجاز أن يكون معطوفاً على مفهوم فيه

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٦.

بأس شديد تقديره وأنزلنا الحديد لأن فيه بأساً شديداً وليعلم الله ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ حال من المستكن في ينصره ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ ﴾ على إهلاك من أراد هلاكه ﴿عَنِيزٌ ﴾ لا يحتاج إلى نصرة أحد وإنما أمر الناس بالجهاد تفضلاً على الناس ليبتغوا به مرضاة الله واستوجبوا اثواب امتثال الأمر واعزاز الدين أو الشهادة ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ ﴾ بيان وتفسير لما سبق من قوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ وخصا بالذكر بفضلهما وكثرة ذريتهما ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِلَنَبُّ ﴾ يعنى فضلناهما بجعل النبوة والكتاب في ذريتهما فإن الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أنزلت في ذرية إبراهيم وهو من ذرية نوح عليهما السلام وذكر في المدارك عن ابن عباس أن المراد بالكتاب الخط بالقلم يقال كتبت كتاباً ﴿فَمِنْهُم﴾ أي من الذرية أو من المرسل إليهم وقد دل عليهم الإرسال والفاء للسببية ﴿مُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ذُرِّيَّتِهِمَا ثُمَّ قَقَّتِنَا عَلَى ءَائْرِهِم ﴾ أي آثار نوح وإبراهيم من أرسل إليهم ولا يجوز إرجاع الضمير إلى الذرية لأن الرسلة المقفى بهم كانوا من ذريتهما ﴿ رُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا﴾ الرسل أجمعين قبل محمد ﷺ ﴿ بِعِيسَى أَبِّن مَرَّيمَ ﴾ وكان آخر أنبياء بني إسرائيل وكان بعده فترة الرسل حتى بعث الله خاتم النبيين محمد عليه ﴿ وَءَانَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ ﴾ مودة وليناً ﴿وَرَصْمَةً ﴾ تعطفاً على إحوانهم وعلى المؤمنين، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَكَرَئَ ﴾ (١) وكما قال في صفة أصحاب النبي على رحماء بينهم ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ﴾ وهي المبالغة في العبادة والرياضة والإنقطاع عن الناس وترك الشهوات حتى المباحة منها كالأكل بالنهار والنوم بالليل والنكاح وغيرها منسوبة إلى الرهبان فعلان من الرهب بمعنى خاف كخشيان من خشي معطوف على رأفة جعلنا في قلوبهم الميل إلى رهبانية ﴿ ٱبۡتَدَعُوهَا﴾ من قبل أنفسهم صفة لرهبانية وابتداعهم إياها لا ينافي جعل الله تعالى ميلها في قلوبهم وجاز أن يكون رهبانية منصوباً بالفعل يفسره قوله تعالى ابتدعوها والجملة مُعَطُوفَة عَلَى جَعَلْنَا فَي قَلُوبِهِم رَأْفَة ورحمة وابتدعوا من قبل أنفسهم رهبانية ﴿مَا كَنَبْنَهَا﴾ أي ما كتبنا شيئاً من خصائل الرهبانية ﴿عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآة رِضُونِ ٱللَّهِ ﴾ فالاستثناء حيئنذ متصل وقيل الاستثناخ منقطع لعدم دخول ابتغاء مرضات الله في الرهبانية والمعنى ولكن كتبنا عليهم إبتغاء مرضات الله ﴿فَمَا رَعَوْهَا ﴾ أي الرهبانية النفي لسلب العمر، إلا لعموم السلب والمعنى فما رعوها جميعهم ﴿حَقَّ رِعَايَتِهَأَ ﴾ بل ضيعها بعضهم بترك ما التزموا على أنفسهم من المبالغة في الرياضة أو لفصل الرياء والسمعة والميل إلى الدنيا أو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٢.

بكفرهم وقولهم ثالث ثلاثة أو قولهم بالاتخاذ أو بتهودهم وكفرهم بعيسي ومحمد أو بكفرهم بحمد على بعدما استقاموا على دين عيسى قبل مبعثه فهؤلاء كلهم ما رعوها حق رعايتها ﴿فَانَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إيماناً صحيحاً وحافظ حقوقها حتى آمنوا بمحمد ﷺ على ما وصى به عيسى عليه السلام ﴿مِنْهُمْ أَي ممن إدعى باتباع عيسى عليه السلام ﴿أَجَرُهُمْ ۗ أي الأجر الموعود لهم على حسب أعمالهم فمن رعى حق رعاية الترهيب كما التزم أتاه أجر عمله ومن استقام على الدين الإيمان ولكن لم يراع الرهبانية حقها أتاه أجر عمله ﴿وَكُثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ﴾ خارجون عن اتباع عيسى وهم الذين قالوا بالتثليث وللاتخاذ والتهود أو دخلوا في دين الملوك وأثبتوا على دين عيسى لكنهم كفروا بمحمد ﷺ، روى البغوي بسنده عن ابن مسعود قال دخلت على رسول الله على يا ابن مسعود اختلف من كان قبلكم على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاثة وهلك سائرهن فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دين عيسى فأخذوهم وقتلوهم وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْنَدَعُوهَا مَا كَنْبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ فقال النبيِّ ﷺ «من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الهالكون» وقال البغوي روي عن ابن مسعود قال كنت رديف رسول الله على على حمار فقال يا ابن أم عبد هل تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية قلت الله ورسوله أعلم؟ قال: «ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصى فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا قليل فقالوا إن ظهرنا هؤلاء أفتونا ولم يبق للدين أحد يدعوا إليه فقالوا تعالوا فتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الذي وعدنا عيسى يعنون محمداً ﷺ فتفرقوا في غير أن الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر ثم تلا هذه الآية ﴿ وَرَهُبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَا ﴾ الآية فآتينا الذين آمنوا منهم يعني ثبتوا عليها أجرهم ثم قال النبي ﷺ يا ابن أم عبد أتدري ما رهبانية أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال «الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة والتكبير على التلال».

قال وروي عن أنس عن النبي ﷺ (إن لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله)(١) وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت الملوك بعد عيسى عليه

<sup>(</sup>۱) رواه أحمذ وأبو يعلى وفيه زيد العمي وثقه أحمد وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد (٩٤٣١).

السلام بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا نحن نكفيكم أنفسا، فقالت طائفة ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً ترفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم، وقالت طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما تشرب الوحش فإن قدرتم علينا بأرض فاقتلونا.

وقالت طائفة ابنوا لنا دوراً في الفيافي نحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم ففعلوا ذلك فمضى أولئك على منهاج عيسى وخلف قوم من بعدهم ممن قد غير الكتاب فجعل الرجل يقول نكون نحن في مكان فلان فنتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فذلك قوله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعها هؤلاء الصالحون فما رعوها حق رعايتها يعني الآخرين الذين جاؤا من بعدهم فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم يعني الذين إبتدعوها مرضات الله وكثير منهم فاسقون هم الذين جاؤا من بعدهم قال فلما بعث النبي النبي المنه منهم إلا قليل حط رجل من صومعته وجاء سياح من سياحته وصاحب الدير من ديره وآمنوا به.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَـنُوا اتَّـقُوا اللّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَحَّيَهِ ، وَيَغَمَل لَكُمُّ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتُلَا يَعْلَمُ الْمَكَنَ الْكَنْبِ اللّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَلِ اللّهِ وَأَنَّ الْفَضَلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ ذُو الْفَضَلِ الْمَطْمِمِ ﴿ اللّهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ ذُو الْفَضَلِ الْمَطْمِمِ ﴿ اللّهِ مَن يَشَاءً وَاللّهُ ذُو الْفَضَلِ الْمَطْمِمِ ﴾

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه من لا يعرف عن ابن عباس أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا فشهدوا واقعة أحد فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا يا رسول الله إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَ وَإِذَا لَنَا يَعِ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَّبِناً إِنّا كُنّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أَوْلَئِكَ يُؤَوَّنَ أَجْرَهُم مّرَيّيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ (١) فلما نزلت قالوا يامعشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ومن لم

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية: ٥٤.

يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ،﴾ محمد ﷺ ﴿يُؤْتِكُمُ﴾ هو ما عطف عليه مجزوم في جواب الأمر ﴿كِفَلَيْنِ﴾ نصيبين ﴿ مِن رَحْمَتِهِ ﴾ وكذا أخرج ابن أبى داوود حاتم عن مقاتل قال لما نزلت ﴿ أُوْلَاكِكَ يُؤَمِّنَ أَجَرَهُم مَّرَّيَّةِنِ﴾ الآية فخرَ مؤمن أهل الكتاب على أصحاب النبيِّ ﷺ فقالوا لنا أجران ولكم أجر فشق ذلك على الصحابة فأنزل الله تعالى هذه الآية فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني أهل الكتاب وعلى هذه الرواية الخطاب في قوله تعالى: ﴿ يُكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لأصحاب النبيِّ ﷺ عامة وحينئذ قوله وآمنوا برسوله تأكيد لما سبق يعني آمنوا بجميع ما جاء به الرسول حق الإيمان، وقال البغوي وأكثر المفسرين هذا خطاب أهل الكتابين من اليهود والنصارى يقول الله تعالى: ياأيها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا الله في محمد آمنوا برسوله محمد ﷺ يؤتكم كفلين من رحمته يعني يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى والإنجيل وبمحمد والقرآن، وقال البيضاوي ولا يبعد أن يثابوا أي اليهود أيضاً على دين السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام، وقيل الخطاب للنصاري الذين كانوا في عصره، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد على والعبد المملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها بها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران (١) ﴿ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ على الصراط كذا قال ابن عباس ومقاتل فهذه الآية نظيره قوله تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْلَنِهِم ﴾ (٢) ويروى عن ابن عباس أن النور هو القرآن وقال مجاهد هو الهدى والبيان أي يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به إلى جناب القدس وجنات الفردوس ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُن ﴾ وما سبق من ذنوبكم ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ أخرج ابن جرير عن قتادة قال بلغنا أنه لما نزلت يؤتكم كفلين من رحمته حسد أهل الكتاب المسلمين عليها فأنزل الله تعالى ﴿ لِتَكُّلُ يَعْلَمُ ﴾ متعلق بأفعال واقعة في جواب الأمر على التنازع، قيل متعلق بحذوف تقديره أعلمكم بذلك لئلا يعلم ولا مزيدة المعنى ليعلم ﴿ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ إن هي المخفقة والمعنى أن لا ينالون شيئاً من فضل الله إلا بمشيئة الله تعالى ولا يقدرون على نيله باختيارهم هذه الرواية عن قتادة يناسب ما روى الطبراني عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخطاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله (۹۷)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ١٢.

في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا الله وَ وَالِمِوا مِن أهل الكتاب المؤمنين منهم الكتاب، وذكر البغوي قول قتادة أنه حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم فأنزل الله تعالى: ﴿ يَمْلَمُ الْمَكْنِ اللّه يَقْرُونَ عَلَى شَيْو مِن فَضَلِ الله وَأَنَهُ وَأَن الفَضَلَ على خلاف ما زعموا أنهم أبناء الله وأحبائه وأهل رضوانه وأنهم لا يتمكنون من نيل شيء من الأجر والثواب لأنهم لم يؤمنوا برسله وهو مشروط بالإيمان به وعلى هذا يناسب ما ذكر المفسرون في الآية خطاب لأهل الكتابين، وقيل لا غير مزيدة والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبيّ والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالون وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وكذا ذكر البغوي أن لا يقدرون على شيء من فضل الله على خلاف ما والثواب لأنهم لم يؤمنوا برسله وهو مشروط بالإيمان به وعلي عنه أنه قال قالت: اليهود يوشك أن يخرج من العرب كفروا به فأنزل الله يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع الأيدي والأرجل فلما خرج من العرب كفروا به فأنزل الله وضل أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة ويؤيدة قوله تعالى: ﴿ وَأَنَ الْفَضَلَ بِيدِ الله يُوتِيهِ الله فضلا أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة ويؤيدة قوله تعالى: ﴿ وَأَنَ الْفَضَلَ بِيدِ الله يُوتِيهِ الله يُحرِ بعد خبر لأن ﴿ وَالَقَهُ ذُو الْفَضَلِ الْمُؤلِيهِ ﴾ .

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن رسول الله على قال: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عملاً فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط قيراط قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطين، ألا قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضب اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملاً وأقل عطاء فقال الله تعالى: فهل ظلمتكم من حقكم شيئاً قالوا لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيه من شئت»(١) وروى البخاري عن أبي موسى عن النبي على أجر معلو، والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعلموا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي يوماً إلى الليل على أجر معلوم فعلموا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي وتركوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٥٩).

واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت من الأجر فعملوا حتى إذا كان صلاة العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم فعملوا بقية يومهم الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور»(۱) والله تعالى أعلم.

قلت: حديث ابن عمر حكاية عن اليهود والنصارى الذين علموا على أمرهم الله تعالى قبل أن ينسخ دينهم فلهم أجرهم عي ما وعدهم الله تعالى وحديث أبي موسى حكاية عن اليهود الذين كفروا بعيسى والنصاري الذين كفروا بمحمد ﷺ وتركوا ما أمرهم الله تعالى وقد أخذ منهم الميثاق أنه إذا جاءكم رسول مصدقاً لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فهؤلاء لا أجر لهم أصلاً وحبط ما كانوا يعملون، وفي الحديثين بشارة لأمة محمد ﷺ بأنهم يؤتون الأجور على أضعاف أجور الصالحين من الأمم الماضيين وبأنهم لا يزالوا على الحق إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى وعن معاوية قال سمعت النبي ﷺ يقول: «لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك» (٢) متفق عليه اللَّهم أجعلني من الأمة القائمة بأمرك المؤيدة لدينك وبحرمة نبيك وآله وأصحابه أجمعين صلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية أنه صلَّى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: «إن فيهن آية خير من ألف آية» (٣) قلت لعل ذلك الآية التسبيح روى النسائي عن معاوية موقوفاً أنهن الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، قلت ومنها على بني إسرائيل ولم يذكرها معاوية وقد روى الترمذي والنسائي والحاكم وحتى يقرأ بني إسرائيل والزمر خشيت أن النبتي ﷺ كان يقرأ المسبحات السبع قبل أن يرقد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الإجارة، باب: الإجارة من العصر إلى الليل (٢٢٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب (٣٦٤١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ «٢) أخرجه البخاري في كتاب: الإمارة، باب: قوله ﷺ «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» (١٩٢٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (٢٩٢١) وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: ما
 يقول عند النوم (٥٠٤٩).

## سورة المجاكلة

# آياتها اثنتان وعشرون وثلاث ركوعات وهي مدنية يُسُسِمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّجَيَكِمِ إِللّهِ الرَّحْمَنِ الرّجَيَكِمِ إِللّهِ الرّحْمَنِ الرّجَيَكِمِ إِللّهِ الرّحْمَنِ الرّجَيَكِمِ إِللّهِ الرّحْمَنِ الرّجَيَكِمِ إِللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحَالِي الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحَالِي الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحَالِي الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحَالِي الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحَالِي الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحَالِي الرّحِيَكِمِ اللهِ الرّحِيْمِ اللهِ الرّحَالِي اللهِ الرّحَالِي اللهِ الرّحَالِي اللهِ الرّحَالِي اللهِ الرّحَالِي اللهِ الرّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرّحَالِي اللهِ الرّحَالِي اللهِ المِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ ال

أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء أني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى الرسول وهي تقول يا رسول الله أكل مالي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرئيل هؤلاء الآيات ﴿قَد سَعِع الله ﴾ وأدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام الدال في السين وكلمة قد لتقريب الماضي إلى الحال ويشعر بأن الرسول على أو المرأة يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرح عنها كربها ﴿قَوْلَ النّي تُجَدِلُكَ فِي رَوِجِها ﴾ وهو أوس بن الصامت والمجادلة الشدة في الخصومة والمراد هاهنا شدتها في مراجعة الكلام مثل شدة الخصمين ﴿وَتَشْتَكِى إِلَى النّي عطف على تجادلك ﴿وَالله يَسْمَعُ تَعَاوَرُكُما ﴾ تراجعكما الكلام وهو على تغليب الخطاب ﴿إنَّ الله سَمِيعُ ﴾ للأقوال ﴿بَهِيئي بالأحوال، قال البغوي نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن طلاقوال ﴿بَهِيئي بالأحوال، قال البغوي نزلت في خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن عامت وكانت حسنة الجسم وكان به لمم فأرادها فأبت فقال لها أنت علي كظهر أمي ثم ندم على ما قال كان الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية فقال لها ما أظنك إلا قد حرمت علي فقالت والله ما ذاك طلاق فأتت رسول الله على وعائشة (رض) تغسل شق رأسه فقالت علي فقالت والله ما ذاك طلاق فأت رسول الله والمنه وعائشة (رض) تغسل شق رأسه فقالت

يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى أكل مالى وأفنى شبابي وتفرق أهلى وكبرت سنى ظاهر منى وقد ندم فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه» فقالت أشكو إلى الله فافتي ووحدتي قد طالت صحبته ونفضت له بطني فقال رسول الله ﷺ: «ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء " فجعلت تراجع رسول الله علي وإذا قال علي حرمت عليه امتنعت وليت ما أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى الله وتقول اللَّهم إنى أشكوا إليك اللَّهم فأنزل على لسان نبيك وكان هذا أول ظهار في الإسلام، فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر، فقالت انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبى الله، فقالت عائشة إقصري حديثك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ إذا أنزل عليه أخذه السبات فلما قضى بالوحى قال: أدعى زوجك فجاء فتلى عليه رسول الله ﷺ ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زُوْجِهَا﴾ الآيات قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة لتحاور رسول الله ﷺ وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ويخفى عليّ بعضه إذ أنزل الله تعالى قد سمع الله الآية ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ﴾ قرأ عاصم في الموضعين بضم الياء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء من المفاعلة وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء وتشديد الظلم وألف بعدها من الأفاعل أصله يتظاهرون أدغم التاء في الظاء والباقون من غير الألف من الأفعل أصله تفعل، والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى كان ذلك طلاقاً في الجاهلية مثبتاً للحرمة المؤبدة فنقله الشرع إلى الحرمة المنتهية بالكفارة مشتق من الظهر وألحق به الفقهاء تشبيهاً بجزء منها لا يحل له النظر إليه كان يقول أنت على كظهر أمى أو فخذها أو كفرجها وعند الشافعي لوشبهها بجزء لا يحرم نظره إليه كاليد والعين يكون الظهار أيضاً كذا لو شبهها بالجدة أو العمة أو الخالة أو البنت أو بامرأة أخرى محرمة عليه بالتأبيد، وشرط الشافعي أن يكون تحريمها غير طارئة فلاظهار عند الشافعي لو قال أنت على كظهر مرضعتي وزوجة أبي وعند أبي حنيفة يكون ظهاراً لأنها في الحرمة المؤبدة كالأم وكذا لو شبه من امرأته جزءاً شائعاً أو جزأ يعبر به عن الكل كأن قال رأسك على كظهر أمى أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو جسمك أو روحك أو نفسك أو نصفك أو ثلثك لأنها إما يعبر بها عن جميع البدن أو يثبت الحكم في الشائع فيتعدى إلى الكل، وإن قال يدك أو رجلك على كظهر أمي لا يكون ظهاراً خلافاً للشافعي في أظهر أقواله وإن قال أنت على كأمي أو مثل أمي يرجع إلى نيته لينكشف حكمه فإن قال نويت الكرامة صدق

لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام وإن قال أردت الظهار يكون ظهاراً لأنه تشبيه بجميعها، وفيه تشبيه بالعضو لكه ليس بصريح فيفتقر إلى النية، وإن قال أردت الطلاق كان طلاقاً بائناً لأنه تشبيه بالأمر في الحرمة فكأنه قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق وإن لم ينو أصلاً فليس بشيء لاحتمال الكرامة وقال محمد ظهار والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

لو قال أنت على كظهر أمي إلى شهر مثلاً لا يكون ظهاراً عند الشافعي في رواية بل لغواً وفي رواية عنه يكون ظهاراً وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويلزم الكفارة على هذا القول بالعزم على الوطء في المدة وإن لم يعزم جتى مضت المدة فلا كفارة عليه غير أنه عند أحمد، ولو وطىء المظاهر المظاهر منها في المدة قبل الكفارة يأثم ويستقر عليه الكفارة وعند أبي حنيفة يا ثم ولا تستقر عليه الكفارة بل لو عزم الوطىء ثانياً في المدة كفّر ولو مضت المدة حلت عليه بلا كفارة ولو أبانها في المدة لا كفارة عليه وعند مالك وهو رواية عن الشافعي أنه ظهار مؤبد.

وفي الباب حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب وفي ليلتي شيئاً فأتتابع في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينما هي تخدمني إذ تكشف منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت إنطلقوا معي إلى رسول الله على فأخبروه بأمري فقالوا لا والله لا تفعل نتخوف أن ينزل فينا القرآن أو يقول فينا رسول الله على مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي على فأخبرته خبري.

فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقلت أنا بذاك قال أنت بذاك قلت نعم فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقلت أنا بذاك فأمضي في حكم الله عز وجل فإني صابر له، قال أعتق رقبة قال فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال فصم شهرين، قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فتصدق، فقلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشياً ما لنا عشاء قال إذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن سائرها عليك وعلى عيالك قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق

وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة قد أمرني بصدقتكم إليّ فادفعوها إلي (١).

رواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي، وأعله عبد الحق بالإنقطاع وابن سليمان لم يدرك سلمة حكى ذلك الترمذي عن البخاري ورواه الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن بلفظ إن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمى إن غشيها حتى يمضى رمضان فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال أعتق رقبة الحديث. إحتج ابن الجوزي بهذا الحديث على كون الظهار المؤقت مؤقتاً وعلى أن إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وليس في الحديث حجة على كونها الظهار المؤقت لكنه حجة على أنه لا يلغو سواء كان في الشرع مؤقتاً أو مؤيداً، ثم احتجاج ابن الجوزي لا يخلو عن المصادرة على المطلوب فإنه لو قلنا أن الظهار المؤقت لا يكون مؤقتاً بل يكون مؤيداً فلا يكون الحديث حجة على إستقرار الكفارة بالوطيء قبل الكفارة لجواز أن النبيّ ﷺ أمره بالكفارة لتحصيل الحل بعد رمضان ولفظنا أن الكفارة لا تستقر في الذمة بالوطيء قبل التكفير بل التكفير إنما هي لرفع الحرمة الثابتة بالظهار والوطء قبل التكفير موجب للإثم فقط والحرمة باقية بعد ذلك ولا يحتاج إلى التكفير إلا من عزم على الوطء وأراد الإستباحة بعد ذلك وأما من طلقها بعد الوطيء فلا حاجة إلى الكفارة كما هو مذهب أبي حنيفة، فالحديث حجة على كون الظهار المؤقت مؤبداً لأنه علي أمره بصيام شهرين أن صيام شهرين لا يتصور منه إلا بعد إنقضاء رمضان الذي ظاهر في مؤقت إلى إنسلاخه فلو كانحرمة الظهار منتهية بانتهاء رمضان لا يحتاج إلى الكفارة بعد ذلك فلا يصح قول أبي حنيفة في الظهار المؤقت أن يكون مؤقتاً والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

الظهار المعلق بشرط يصح، إحتج الرافعي بحديث سلمة بن صخر المذكور على صحة تعليق الظهار وتعقبه ابن الرافعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق وإنما هو ظهار مؤقت لا تعليق فيه لكن اللفظ المذكور عند البيهقي يشهد بما قال الرافعي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المجادلة (٣٤٢٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في الظهار (٢٢١٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: الظهار (٢٠٦٢).

#### مسألة:

لو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصبر مظاهراً كذا قال ابن همام.

### مسألة:

يصح الظهار بشرط النكاح عند أبي حنيفة فإذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها ولزم كفارة الظهار ولو قال أنت علي كظهر أمي في رجب ورمضان وكفر في رجب أجزاه عنها.

#### مسألة:

لو ظاهر فجن ثم أفاق فهو على حكم الظهار ولا يكون عائداً بالإفاقة ما لم يعزم على الوطىء خلافاً لأحد الوجهين للشافعي والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

من قال لنسائه أنتن عليّ كظهر أمي كان مظاهراً منهن جميعاً إجماعاً وهل يتعدد الكفارة فعند أبي حنيفة والشافعي يتعدد بتعددهن وبه قال الحسن والطبراني والثوري وغيرهم وقال مالك وأحمد كفارة واحدة روي ذلك عن عمر رواه البيهقي من رواية سعيد بن المسيب عنه ومن رواية مجاهد عن ابن عباس عنه، وكذا روي عن علي وعروة وطاووس اعتبروه باليمين بالله في الإيلاء، قلنا الكفارة لرفع الحرمة الثابتة بالظهار وهي متعددة بتعددهن وكفارة اليمين لهتك حرمة إسم الله تعالى وهي واحدة.

#### مسألة:

لو كرر الظهار من امرأة واحدة في مجلس واحد أو مجالس متعددة يتكرر الكفارة عند أبي حنيفة وغيره لأن الظهار يثبت الحرمة والنكاح باق فيصح الظهار الثاني والثالث ولا منافاة في إجتماع أسباب الحرمة كالخمر يحرم على الصائم بعينها وللصوم واليمين إلا أنه إذا نوى بما بعد الأول تأكيداً فيصدق قضاء وديانة بخلاف الطلاق فإنه لو نوى تأكيداً لا يصدق قضاء لأن حكم الظهار بينه وبين الله تعالى وأوردت عليه أنه لما ثبت بالظهار الأول الحرمة فلا يثبت بالثاني وإلا يلزم تحصيل الحاصل والأسباب إذا كانت من جنس واحد لا يستدعي تعدد الحرمة فلا بد أن ترتفع حرمة الظهارات المتعددة بكفارة واحدة كما أن الحدث الثابت بأسباب متعددة ترفع بوضوء واحد والله تعالى أعلم ﴿مِنكُمْ﴾ حال

من فاعل تظاهرون وفيه تمجين لعادة العرب فإنه كان من أيمان أهل الجاهلية قبل التقييد بقوله منكم يفيد أنه لا يصح الظهار من الذمي، وبه قال أبو حنيفة ومالك خلافاً للشافعي وأحمد وهي رواية البرامكة عن أبي حنيفة لأن الكافر ليس منا وإلحاقه بالقياس متعذر لأن الظهار جناية حكمها تحريم يرتفع بالكفارة وشرك الكافر يمنع من رفع أثر الجناية عنه بالكفارة ولأنه ليس أهلاً للكفارة لأنها عبادة حتى اشترطت النية فلا يصح من الكافر فيبقى تحريماً مؤبداً وهو غير حكمه بالنص ولقائل أن يقول إن هذه الآية غير مُوجبة للتحريم ولا للكفارة بل تقتضى إثم المظاهر وإرتكابه منكراً من القول وزوراً وإنما يوجب التحريم والكفارة الآية التالية أعنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ وليس فيه التقييد بقوله منكم ويلزم منه صحة ظهار الذمي فالأولى إن يقال أن الحرمة بالظهار لا يمكن إثباتها إلا حقاً للشرع وهم غير مخاطبين بحقوق الشرع فلا يصح ظهاره كما يجوز نكاحه بلا شهود أو في عدة كافر وإذا لم يثبت الحرمة وقت الظهار لكفره فإن أسلم بعد ذلك لا يثبت الحرمة بفقد سببه والله تعالى أعلم ﴿ مِن نِسَآبِهِم ﴾ والتقييد بالنساء المضافة إلى المظاهرين يفيد إنه لاظهار إلا بالمنكوحة دون الأمة المملوكة موطوءة كانت أو غيرها وهو مذهبنا ومذهب الشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين خلافاً لمالك والثوري في الأمة مطلقاً وسعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وقتادة والزهري في الأمة الموطوءة لنا أن إطلاق نسائهم على الإماء وإن صح لغة لكن صحة الإطلاق لا يستلزم الحقيقة بل إضافة النساء إلى رجل أو رجال حقيقة إنما يتحقق في الزوجات لأنه المتبادر ولأنه يصح أن يقال لهؤلاء جوايه لا نساءه ولأنه قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإَزَّوْكِمِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءٍ ٱلْمُوْمِنِينَ يُدِيدِكَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيِيدِ مِنَ اللهِ والمراد بنساء المؤمنين الزوجات دون الإماء فإن أدلاء الجلباب على الإماء غير واجب كيف وقد قال عمر(رض) إلغي عنك الخماريا دفار اتشبهين بالحراير ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقاً فنقل عنه إلى تحريم منته بالكفارة ولا طلاق في الأمة ﴿مَّا هُرَكَ أُمُّهُنتِهِمٌّ ﴾ على الحقيقة حق يحرمن عليكم كما تحرم الأمهات ﴿إِنَّ أُمَّهَتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي﴾ قرأ قالون وقنبل هاهنا وفي الأحزاب والطلاق اللاء بالهمزة من غيرياء وورش اللائي بياء مختلفة الكسر خلفاً عن الهمزة وإذا وقف صيرها ياء ساكنة والبزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلاً من الهمزة في الحالين والباقون بالهمزة وياء بعدها في الحالين وحمزة إذا وقف ساكنة والبذي ساكنة بدلاً من الهمزة في الحالين والباقون جعل الهمزة بين بين على أصله ﴿وَلَدْنَهُمَّ ﴾ تعليل لقوله ما هن أمهاتهم ﴿وَإِنَّهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩.

لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ فإن الشرع انكره ﴿وَزُورًا ﴾ كذباً، فإن قيل الزور الكذب إنما يطلق على الخبر والظهار إنشاء للتحريم لا يحتمل الصدق والكذب؟ قلنا الظهار وإن كان إنشاء لكنه في الأصل إخبار لزعمه حرمة مؤبدة أطلق على قوله بالزور والله تعالى أعلم ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُفُوُّ غَفُورٌ ﴾ لما سلف منه مطلقاً وإذا أنيب عليه ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ ﴾ الإختلاف فيه كما مر ﴿ مِن نِسَآ بِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال أهل الظاهر معنى الآية يعودون لما قالوا من لفظ الظهار يعنى كرر والفظ الظهار فلا يجب الكفارة عندهم إلا بتكرار اللفظ وهو قول أبي العالية وهذا القول يرده الإجماع والأحاديث الواردة في الباب فإنه لم يرد فيه شيء من الأحاديث تعليق الكفارة بتكرار اللفظ، وقال مجاهد إنهم كانوا في الجاهلية يظاهرون فمن ظاهر بعد الإسلام فقد عاد إلى ما قاله في الجاهلية أما حقيقة أو حكماً فإنه من اعتقد هذا القول فكأنه قاله، ويرد على هذا القول أن العطف يقتضي التغاير وكلمة ثم يوجب التراخي فكيف يقال العود هو الظهار بنفسه، وفسر ابن عباس العود بالندم يعنى ندموا لما قالوا وأرادوا التحليل وإنما فسر العود بالندم لأن معنى العود الرجوع إلى الشيء بعد الإنصراف عنه كذا في الصحاح والرجل كان راضياً بالحل ثم إذا انصرف عنه إلى التحريم فإذا ندم عن التحريم فكأنه رجع إلى الحالة الأصلية من الرضاء بالحل وقال أكثر المفسرين الآية مصروفة عن الظاهر فقيل اللام بمعنى عن ومعنى يعودون لما قالوا يرجعون عما قالوا والرجوع عن هذا القول إنما هو إرادة التحصيل فالمعنى أرادوا والتحليل وقيل المضاف محذوف والتقدير يعودون لنقض ما قالوا ولتدارك ما قالوا أو لضد ما قالوا قال البيضاوي ويعودون لما قالوا أي إلى قولهم بالتدارك ومنه مثل عاد الغيث على ما أفسد ومعنى العود على هذا التقديرات الصيرورة عن حال أعنى عن حال السخط إلى حالة الرضا كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾(١) وحاصل معنى الآية حينئذ ثم يردون التحليل، قال الفراء يقال عاد فلأن لما قال أي فيما قال وفي نقض ما قال وهذا القول يحتمل التأويلين المذكورين، وعن ثعلب معناه ثم يعودون لتحليل ما حرموا وعلى هذا التقدير أيضاً المضاف محذوف غير أنه أراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول بمنزلة المقول فيه كقوله تعالى: ﴿وَنَرِثُهُم مَا يَقُولُ﴾ (٢) أراد المقول فيه وهو المال الولد، وقال أبو مسلم يعودون إلى المقول منها بإمساكها واستباحتها ثم العود والرجوع عن القول المذكور يحصل بالوطيء على قول

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية: ٨٠.

الحسن وقتادة والزهري وطاووس قالوا لاكفارة عليه ما لم يطأها كما أن لا كفارة بعد اليمين ما لم يحنث وهذا القول يرده قوله تعالى من قبل أن يتماسا فإنه يوجب الكفارة قبل الوطيء، وعند الشافعي رحمه الله تعالى إذا أمسكها عقيب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها ولم يطلقها فقد عاد ورجع عن القول المذكور ووجب عليه الكفارة وإن علقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحد في الوقت فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة وأنه قصد بالظهار التحريم فإذا أمسكها فقد خالف قوله ورجع عما قاله فيلزمه الكفارة حتى قال لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها فإن راجعها صار عائداً ولزمه الكفارة، قلنا لا نسلم أن مقتضى الظهار التحريم بالطلاق عقيبه حتى يكون عدم إتيانه بالطلاق وإمساكها على النكاح نقضه المقتضى الظهار كما قال ومخالفته لمقتضى الظهار بل كان مقتضى الظهار في الجاهلية الحرمة المطلقة المنافية للحل الثابت بالنكاح كما هو مقتضى الطلاق ثم صار في الشرع مقتضاه حرمة الوطيء مع بقاء النكاح المنتهية بالكفارة وشرع الكفارة رفع ذلك الحرمة فالسكوت بعد الظهار أرادته استباحة المرأة والعزم على وطئها ويمكن أن يقال المراد بالعود الوطىء كما قال الحسن ومن معه لكن لما جعل الله تعالى الكفارة شرط الحل الوطيء لقوله تعالى: ﴿ مِّن قَبْل أَن يَتَمَاَّسًا ﴾ ظهر أن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ يريدون العود لما قالوا كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾(١) المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا يجوز القول بأنه لا كفارة عليه ما لم يطاها ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي فعليهم تحرير رقبة شرطاً للوطيء والفاء للتعقيب المجرد دون السببية، وقال أكثر العلماء إنها للسببية. واختلفوا في أن سبب وجوب كفارة الظهار ماذا؟ فقال الشافعي هو الظهار والعود يعني إمساكها عقب الظهار زماناً يمكنه أن يفارقها شرط لأن في الآية ترتب الحكم على الأمرين والكفارة يتكرر بتكرر الظهار فهو السبب، وقالت الحنفية الظهار لا يصلح سبباً للكفارة لأنها عبادة لو يغلب فيها العبادة والظهار منكر فمن القول وزوراً ولا يكون المحظور سببا للعبادة والله سبحانه علق وجوبها بالأمرين الظهار والعود فالسبب مجموعهما والظهار معصية يصلح أن يكون سبباً للعقوبة والعود الذي هو إمساك بالمعروف عبادة والكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة مجموع الأمرين يصلح أن يكون سبباً لها، وقال في المحيط سبب وجوبها العود فقط فأنه هو المستأخر من المذكورين وعليه رتب الكفارة والظهار شرط وإذا أمكن البساطة في العلة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦.

والحكم قد يتكرر بتكرر الشرط كما يتكرر صدقة سببها رأس يمونه ويلي عليه، ويرد هاهنا أنه لو كان العزم على الوطيء فقط سبباً لوجوب الكفارة أو الظهار والعزم مجموعهما سبباً للوجوب لزم أنَّ يجب الكفارة على من ظاهر ثم عزم على الوطيء ثم أبانها وماتت بعد العزم لوجوب السبب لكن لا يجب إذ لو وجبت لما سقطت وقد نص في المبسوط أنه لو أبانها أو ماتت بعد العزم لا كفارة عليه، والتحقيق أن إطلاق الواجب في مثل هذا المقام إنما هو مجازي وقد ذكر في أصول الفقه في تعريف الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوضع فخطاب الاقتضاء الإيجاب أو الندب وخطاب التخيير الإباحة وخطاب الوضع جعل الشيء ضرطاً لشيء أو سبباً له أو ركناً له أو مانعاً عنه وخطاب الوضع دون الإقتضاء فإن الله سبحانه جعل بهذه الكفارة سبباً لرفع الحرمة الثابتة بالظهار وشرطا لإباحة الوطىء كما جعل بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاؤَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ ﴾(١) الوضوء شرطا لإباحة الصلاة وسبباً للطهارة عن الحدث وبقوله تعالى: ﴿إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَدِكُمْ صَدَقَةً ﴾ (٢) الصدقة شرطاً لإباحة المناجاة فليس الظهار في الحقيقة سبباً لوجوب الكفارة بل هو سبب لرفع حرمة الوطيء ولا إرادة الوطىء سبب لها بل النكاح سبب لوجوب حقوق الزوجية ومنها الوطيء والحرمة الثابتة بالظهار مانع عنها وما هو مانع عن الحقوق الواجبة يجب إزالتها فالنكاح كما هو سبب لوجوب حقوق الزوجية سبب لإزالة ما هو مانع عنها والكفارة سبب لإزالة الحرمة فالنكاح السابق صار بعد الظهار سببا لوجوب الكفارة كما أن اليمين سبب للمنع عن المحلوف عليه وبعد الحنث يكون سبباً للكفارة وبهذه العلاقة يطلق على الظهار أنه سبب للكفارة كما يطلق على الحنث أنه سبب للكفارة ولا تزوج ثان حتى لو طلقها بعد الظهار ثلاثاً فعادت عليه بعد زوج آخر أو كانت أمة فملكها بعدما ظهر منها لا يحل قربانها حتى يكفر فيها.

#### مسألة:

يحرم على المظاهر دواعي الموطء أيضاً كالقبلة واللمس عندنا وعند مالك والشافعي قولان الجديد إلاباحة وعن أحمد روايتان أظهرهما التحريم، لنا: أن الوطىء إذا حرم حرم بدواعيه كيلا يقع فيه كما في الإستبراء والإحرام بخلاف الحائض والصايم لأنه يكثر وجودهما ولو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ولا كذلك الظهار والاستبراء

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦. (٢) سورة المجادلة، الآية: ١٢.

والإحرام ولأن الحرمة الثابتة بالظهار مشابهة بحرمة المحارم فيحرم الدواعي أيضاً كما فيهن.

#### مسألة:

للمرأة أن تطالبه بالوطىء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعاً للضرب عنها بحبسه، فإن أبى يضربه ولا يضرب في الدين ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب كذا في الفتح القدير.

#### مسألة:

يجزىء الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة لإطلاق الرقبة وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية لا يجزىء إعتاق الرقبة الكافرة حملا للمطلق هاهنا على المقيد الوارد في كفارة القتل، قلنا: المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا وجه لحمل أحدهما على الأخرى وبسط هذا الكلام في أصول الفقه.

#### مسألة:

لا يجزىء العمياء ولا مقطوعة اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جهة واحدة أو مقطوعة إبهامي اليدين أو مقطوعة ثلاث أصابع سوى الإبهام من كل يد ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف والصماء التي تسمع إذا صيح يجزىء وإلا لا والحاصل إن فاتت جنس المنفعة لا يجزىء والمختلة تجزىء.

#### مسألة

لا يجوز عتق المدبر من الكفارة ولا أم الولد لكون رقهما ناقصاً وكذا المكاتب الذي أدى بعض كتابته وإن لم يؤد شيئاً جاز خلافاً فاللشافعي.

## مسألة:

من اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها وكذا لو وهب له ونوى عند قبول الهبة خلافاً للشافعي ولو ورث ونوى عند موت مورثه لا يجوز اتفاقاً والحاصل أنه إذا دخل في ملكه بصنعه ونوى عند صنعه ذلك أنه للكفارة أجزاء وإلالا.

#### مسألة:

لو قال إن دخلت الدار فأنت حر ونوى عن الكفارة فإن نوى وقت اليمين جاز وأن

نوى وقت الدخول لا يجوز ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَأَ ﴾ الضمير يرجع إلى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها المراد بالتماس المجامعة، وفيه دليل على أن الكفارة شرط الحل الاستمتاع وأن الظهار يوجب الحرمة ﴿ ذَالِكُم ﴾ أي الحكم بالكفارة قبل المسيس ﴿ ثُوعَظُوكَ ﴾ ليزيل الحرمة الثابتة بالظهار أو لئلا يعود إلى الظهار مخافة الفرقة أو لأن إيجاب الكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيتعظوا بإيجاب الكفارة عن إرتكاب الظهار ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَنَ لَّمَ يَجِدَ ﴾ الرقبة ولا يقدر على اكتسابها بالشراء إما بفقد قيمتها أو بفقد رقبة يمكن تملكها بالشراء أو لكون ماله مشغولاً بالدين أو محتاجاً إليه لنفقته أو لنفقة عياله عند أبى حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً لمالك والأوزاعي فعندهما من ملك قيمة رقبة ويمكنه شراها يلزمه الإعتاق وإن كانت قيمة مشغولة بدينه أو محتاجاً إليه لنفقته ولا يجوز له الإنتقال إلى الصوم، لنا: أنه مشغول بحاجته الأصلية فكأنه ليس في ملكه مسألة ومن كانت له رقبة لكنه محتاج إلى خدمته فعند الشافعي وأحمد له أن ينتقل إلى الصوم إعتباراً بالماء المعد للعطش يجوز له التيمم والمال المشغول بالدين وعندنا يلزمه الإعتاق ولا يجوز الإنتقال إلى الصوم، والفرق لنا أن الماء مأمور بإمساكه لعطشه وإستعماله محظور عليه وكذا الدين مأمور بادائه بخلاف الخادم فإنه غير ممأمور بإمساكه لخدمته مسألة: المعتبر اليسار والعسار وقت التكفير أي الأداء وبه قال مالك وقال أحمد والظاهرية وقت الوجوب وللشافعي أقوال كالقولين والثالث يعتبر أغلظ الحالين ﴿فَصِـيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ أي فعليه صيام شهرين ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر والنحر وأيام التشريق لأن صوم رمضان لا يقع من الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله، وصوم الأيام المنهية لا ينوب عن الوجوب الكامل وقد قيد الله تعالى: ﴿مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبِّلِ أَن يَتَمَاَّسَا ﴾ فإن فاتت التتابع بعذرا وبلا عذر يجب الإستئناف إجماعاً وإن وطيء المظاهر في خلال الشهرين ليلاً عَامداً أو نهاراً ناسياً لا يجب الاستئناف عند الشافعي وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهي رواية عن أحمد لعدم فوات التتابع وهو الشرط وإن كان تقديمه على المسيس شرطاً ففي عدم الاستئناف تقديم البعض وفي الاستئناف تأخير الكل عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر رواية يستأنف لأن الشرط في الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس وأن يكون خالياً عن الجماع فيستأنف ﴿فَنَن لَّرْ يَسْتَطِعْ﴾ الصيام لمرض أو كبر أو فرط شهوة لا يصبر عن الجماع أو خوف حدوث مرض ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ كل مسكين مدان عند أهل العراق وهو نصف صاع من أي جنس كان قال البغوي يروى ذلك عن عمر وعلى وعند أبي حنيفة نصف صاع من برأو صاع من شعير أو تمر وهو قول الشعبي

والنخعي وسعيد بن جهير والحاكم ومجاهد والكرخي بإسناده إلى مجاهد أنه قال كل كفارة في القرآن فهو نصف صاع من بر وقال مالك مد وهو رطلان بالبغدادي، وقال أحمد مد بغدادي من حنطة أو دقيق ومدان من شعير أو تمر ورطلان من خبز أي خبز حنطة، وقال الشافعي مد بمد النبيّ ﷺ وهو رطل وثلث رطل من غالب قوت البلد، روى ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ويروى أن ذلك يجزىء عنهم، والحجة لأبى حنيفة ما مر من حديث سلمة بن صخر وفيه «أطعم منك وسقاً من تمر ستين مسكيناً» لكن الحديث منقطع كما ذكرنا، وقد روى الترمذي من حديث أبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته كظهر أمه حتى يمضى رمضان الحديث، وفيه قال أطعم ستين مسكيناً " قال لا أجد قال رسول الله ﷺ لعروة بن عمرو: «أعطه الفرق(١١)» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً ليطعم ستين مسكيناً، ويمكن أن يقال أن قوله وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً من كلام الراوي والمرفوع إنما هو أعطه الفرق والفرق في اللغة الزنبيل سواء كان صغيراً أو كبيراً وعند الطبراني في حديث أوس بن الصامت قال فأطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً قال لا أملك ذلك إلا أن تعينني فأعانه النبيّ علي الله بخمسة عشر صاعاً وأعانه الناس حتى بلغ ثلاثين صاعاً، وروى أبو داود عن خولة بنت مالك قالت ظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه ورسول الله ﷺ يجادلني فيه ويقول إتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُحَدِلُكَ ﴾ الآية فقال يعتق رقبة فقلت لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين، قلت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكيناً، قلت ما عنده شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله وإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله إنى سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي فأطعمي هما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك قال والفرق ستون صاعا وقيل هو مكتل يسع ثلاثين صاعاً (٢) قال أبو داود وهذا أصح. قال ابن همام وجه الأصحية أنه لو كان ستين لم يحتج إلى معاونتها بفرق أخرى في الكفارة واحتج الشافعي ومن معه بحديث أبي هريرة في كفارة الصوم جاء رجل إلى النبيّ ﷺ أفطر في رمضان الحديث قال فأتي بفرق قدر خمسة عشر صاعاً قال كله أنت وأهلك وصم يوماً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في كفارة الظهار (١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في الظهار (٢٢١٥).

واستغفر الله رواه أبو داود من طريق هشام بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه وهشام بن سعد ضعفه النسائي وغيره ورواه أبو داود من حديث إسماعيل قال واقعت امرأتي الحديث وفيه قال خمسة عشر صاعاً وكذا وقع في رواية ابن أبي حفصة ومؤمل قال البخاري منكر الحديث لكن قال الذهبي ومحمد بن أبي حفصة أبو سلمة ضعفه النسائي وغيره وقواه غير واحد في رواية حجاج بن أرطأة عن الزهري عند الدارقطني بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين مسكيناً وحجاج بن أرطأة ضعيف مدلس وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه عن يحيى أنه لم ير الزهري ويؤيد هذا الحديث حديث على (رض) عند الدارقطني يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد وفيه فإن بخمسة عشر صاعاً فقال أطعمه ستين، قلنا: قال البخاري في الحديث اضطراب ففي بعض الروايات خمسة عشر صاعا وعند ابن خزيمة من طريق مهران خمسة عشر أو عشرون في الصحيحين ذكر حديث أبي هريرة وليس فيه تقدير الصيعان بل فيه أتى بفرق فيه تمر والفرق المكتل الضخم وفي مرسل سعيد بن المسيب ما بين خمسة عشر إلى عشرين وفيه عطاء الخراساني ذكره العقيلي في الضعفاء وقال البخاري عامة أحاديثه مقلوبة، وفي بعض الروايات عشرون صاعاً بالجزم كذا عند الدارمي في مرسل سعيد بن المسيب وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة أتى بفرق فيه عشرون صاعاً وهذه الأحاديث واردة في كفارة الصوم ما احتج به أبو حنيفة وارد فيما نحن فيه، والشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أقل ما ورد في مقدار الطعام احتياطاً ولكن أصح ما ورد في تقدير طعام المسكين حديث كعب بن عجرة الذي ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَهُنَ كَانَ الصحيحين وفيه أمره رسول الله ﷺ أن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة أصوع، وفي هذا الحديث عند الطبراني لكل مسكين نصف صاع تمر ولأحمد عن نهر نصف صاع ولبشر بن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى يقتضي نصف صاع من زبيب فإنه قال يطعم فرقاً من زبيب بين ستة مساكين، قال ابن حزم لا بد من ترجيح إحدى الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد، قال الحافظ: المحفوظ عن شعبة نصف صاع من طعام والإختلاف على كونه تمر أو حنطة لعله من تصرف الرواة أما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحكم وقد أخرجها أبو داود وفي إسناده أبو إسحاق وهو في المغازي لا في الأحكام إذا خالف وقيل المحفوظ رواية التمر فقد وقع الجزم بها عند مسلم من طريق أبي قلابة ولم يختلف فيه على أبي قلابة وكذا أخرِج الطبراني

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

من طريق الشعبي عن كعب، وقال الحافظ وما وقع في بعض النسخ عند مسلم لكل مسكين صاع تحريف فمن دون مسلم والصواب ما في النسخ الصحيحة لكل مسكين نصف صاع ولما كان الإطعام في الآية مجملاً في مقدار الواجب وما ورد من الأحاديث في باب الظهار والصوم مضطربة في المقدار، فالحمل على هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أولى من الحمل على صدقة الفطر فإن الأمر فيه بالأداء دون الإطعام فعلى هذا مذهب أهل العراق أقوى ومذهب أبى حنيفة أحوط والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

لو غداهم وعشاهم أكلتين مشبعتين بخبز حنطة ولو بغير إدام أو بخبز شعير بإدام سواء كانت غداء وعشاء أو غدائين أو عشائين بعد اتحاد ستين جاز ولو غدا ستين وعشا آخرين لم يجز ولو كان ممن أطعم صبياً فطيماً أو رجلاً شبعان لم يجز ويشترط الإشباع قليلاً أكلوا أو كثيراً ولا يشترط التمليك خلافاً للشافعي ولو أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً جاز عند أبي حنيفة خلافاً للجمهور وقد مرت المسائل اختلافاً واستدلالاً في كفارة اليمين في سورة المائدة.

#### فائدة:

لم يذكر الله تعالى قيد من قبل أن يتماسا في الإطعام كما ذكر في أخويه ومن هاهنا قال أبو حنيفة أنه جامع المظاهر التي ظاهر منها في خلال الإطعام لا يجب عليه الاستئناف لأن الله سبحانه ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس ونظر إلى عدم تقيد الإطعام بقبلية المسيس قال مالك إنه من أراد التكفير بالإطعام جاز له الوطء، والجمهور على أنه لا يجوز له ذلك الوطىء قبل التكفير حرام مطلقاً لأن الظهار موجب للحرمة والكفارة سبب لإزالة الحرمة فما لم توجد الكفارة لا يحل له الوطء سواء كانت بالإطعام أو غير ذلك، لعموم قوله على فاعتزلها حتى تكفر فيها، روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس (رض) أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر فقال عليه السلام ما حملك على هذا؟ قال رأيت خلف لها في ضوء عليها قبل أن يكفر فقال عليه السلام ما حملك على هذا؟ قال الترمذي حديث حسن القمر، وفي لفظ بياض ساقيها، قال «فاعتزلها حتى تكفر» (١) قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب قال المنذر رجاله ثقات مشهور سماع بعضهم عن بعض، قال البغوي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في الظهار (٢٢٢٠).

الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام وهذا مبني على أصلهم من حمل امطلق على المقيد قلت قوله تعالى من قبل أن يتماسا في الإعتاق والصيام ليس شرطاً لجواز الكفارة وإلا لزم أن من جامع امرأته بعد الظهار قبل الكفارة ثم كفر بعد فلك لا يجوز كفارته ولا تحل له المرأة بل هو بيان لحرمة الوطء قبل الكفارة ولعله سبحانه ترك القيد بعد الإطعام حذراً من التطويل واكتفاء بما سبق في أخويه ولم يقتصر على أحدهما الدفع توهم إختصاصه بالخصلة الأولى لو اقتصر عليه معها وتوهم اختصاصه لو اقتصر معها فذكره مرتين تنبيه على إرادة تكريره مطلقاً والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

لو جامع المظاهر قبل التكفير إستغفر الله لوقوعه في الحرم ويكفر بعد ذلك ليحصل له الحل بعد ذلك ويرتفع الحرمة الثابتة بالظهار ولا يجب عليه بالجماع قبل التكفير كفارة أخرى وقال بعض أهل العلم، يجب عليه كفارتان، لنا ما مرّ من حديث سلمة بن صخر أن النبيّ على أمرها بكفارة واحدة بعدما جامعها قبل التكفير وحديث ابن عباس مثل ذلك، وروى الترمذي وابن ماجه حديث سلمة بن صخر عن النبي الله في مظاهر بواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة» وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال مالك في الموطأ يمن يظاهر ثم يمسها قبل أن يكفر يكف عنها حتى يستغفر الله ويكفر ثم قال وذلك أحسن ما سمعت ﴿ ذَلِك ﴾ منصوب بفعل مقدر أى بينا ذلك الأحكام ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ ﴾ ذكر ما سمعت ﴿ وَالله بينا والله ويكف عنها عمل عليه في الجاهلية ﴿ وَالله الله الله الله المكفارات ﴿ مُدُودُ الله ﴾ يمتنع بها المكلف عن إتيان المحرمات من الظهار ونحوه أو المعنى تلك الأحكام حدود الله لا يجوز تعديها ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ الذين لا يقبلون أحكام الله المعنى تلك الأحكام حدود الله لا يجوز تعديها ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ ﴾ الذين لا يقبلون أحكام الله تعالى ولا يمتنعون عن المحرمات ويتجاوزون عن حدوده ﴿ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ وهو نظير قوله تعالى: ﴿ وَمَن كُفَر فَإِنَّ أَللهَ غَنِيً عَنِ الْعَلْمِينَ ﴾ (٢٠).

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُم كُبِنُوا كُمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتِ بَيِّنَتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها (١١٩٥).

<sup>(</sup>٢) الآية هي ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَنَّكُمُّ ۖ سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَاَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي يعادون الله ورسوله ويشاقون ويخالفون أمرهما، فإن كلاً من المتعادين في حد غير حد الآخر والمعنى يضعون أو يختارون حدوداً غير حدودهما ﴿ كُبِنُوا ﴾ قال في القاموس كبته يكبته صرعه وآخزاه وصرفه وكسره ورد العدو بغيظه أذله والمكبت الممتلى، غما ﴿ كُما كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ ﴾ من الكفار الأمم الماضية ﴿ وَقَدَ أَنزَلْنَا ءَاينَتِ بَيِّنَتُ ﴾ دالة على صدق الرسول الله ﷺ ﴿ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِيبٌ ﴾ يذهب عزهم وتكبرهم ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ منصوب بالظرف المستقر أعنى للكافرين أو بمهين أو بإضمار أذكر تعظيماً لليوم ﴿جَمِيعًا﴾ تأكيد للضمير المنصوب في يبعثهم أو حال منه أي مجتمعين ﴿فَيُنِّتِنُّهُم بِمَا عَبِلُوا ﴾ على رؤوس الأشهاد تفضيحاً لهم وتقريرا لعذابهم ﴿ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ ﴾ يعنى أحاط الله ما عملوا علماً لم يغب منه شيء ﴿ وَيُسُوُّهُ ۗ لَكُثْرَتُهُ أُو لتهاونهم به عند ارتكابه وإنما يحفظ من الأمور ما يستعظم ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ لا يعزب عنه شير ﴿أَلَمْ تَكرَ﴾ إستفهام إنكار بمعنى تعلم ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّنَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ ﴾ كلياً وجزئياً ﴿مَا يَكُونُ ﴾ من كان التامة أي ما يقع من ﴿غَوَىٰ ثَلَنْهَ ﴾ قرأ أبو جعفر تكون بتاء التأنيث نجوى والباقون بالياء لأجل الفصل بمن الزائدة والنجوى اسم مصدر كذا في القاموس مشتق من النجاة وهي ما ارتفع من الأرض فإن السرائر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد أن يطلع عليه والمعنى ما يقع من تناجي من الرجال ويجوز أن يقدر مضاف أو بأول نجري بمتناجين ويجعل صفة لها ﴿إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ استثناء مفرغ حال من ثلاثة يعني في حال من الأحوال إلا حال كون الله تعالى جاعلهم أربعة من حيث أنه

معهم غير متكيفة وشريكهم في الإطلاع ﴿وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ تخصيص العددين إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجى المنافقين أو لأن الله وتر والله يحب الوتر والثلاثة أول الأوتار التي يمكن فيها التشاور لأن التشاور لا بد له غالباً من المتنازعين وواحد يتوسط بينهما ويرجح رأي أحدهما والمتنازعين إما يكون من كل جانب واحداً فالمجموع ثلاثة وإما يكون جماعة وأدنى الجماعات اثنان فالمجموع خمسة، فذكر العددين وأشار إلى غيرهما من الأعداد بقوله ﴿وَلاَّ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ﴾ يعني أقل عدداً من الثلاثة كالإثنين ﴿وَلَا أَكْثَرُ ﴾ من الثلاثة أو من الخمسة كالأربعة والستة وما فوقها قرأ يعقوب بالرفع عطفاً على محل نجوى قبل دخول من أو محل أدنى إن جعلت لا لنفي الجنس ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ يعنى الله سبحانه ﴿مَعَهُم ﴾ معية غير متكيفة مقتضية للإطلاع على ما يجري بينهم ﴿ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ فإن عمله تعالى ليس لقرب المكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة ﴿ مُمَّ يُنَتِّئُهُم بِمَا عَبِلُواْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ تفضيحاً لهم وتقريرا لما يستحقونه من الجزاء ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ فإنه تعالى هو الخالق للذات والصفات من اعلوم وغيرها والمقلب للأحوال، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال كان بين اليهود وبين النبيّ ﷺ موادعة فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، وذكر البغوي نحوه وزاد وإن المؤمنين حين يرونهم يتناجون كانوا يقولون ما نريهم إلا وقد بلغنهم من إخواننا الذين خرجوا في السرايا بقتل أو موت أو هزيمة فيقع ذلك في قلوبهم فيحزنهم فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله على فنهاهم النبي على عن النجوى فلم ينتهوا فأنزل الله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ ألم تنظرنا يا محمد ﴿إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ﴾ أي المناجات ﴿ثُمُّ يَعُودُونَ﴾ مضارع بمعنى الماضي أي عادوا عطف علي نهوا وإيراد صيغة المضارع لإستحضار صورة العود الشنيعة ﴿لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ لم ينتهوا ﴿وَيَتَنْكَبُونَ ﴾ عطف على يعودون، قرأ حمزة يتنجون وهو يفتعلون من النجوى والباقون على وزن يتفاعلون ﴿ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾ أي بما هو إثم عند الله وعدوان على المؤمنين وتواص بمعصية الرسول وكان نفس النجوى أيضا معصية للرسول فإنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عنه، أخرج أحمد والبزار بسند جيد عن ابن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله عليه الله عليكم ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول فنزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ وهو قولهم السام عليكم والسام الموت وهم يوهمونه أنهم يقولون السلام عليكم ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ ﴾ يعني فيما بينهم إذا أخرجوا من عند النبيِّ ﷺ أو يقولون في قلوبهم ﴿ لَوَلا ﴾ هلا ﴿يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ من التحية وأنه ليس

نبي إن كان نبيا عذبنا الله به قال الله عز وجل ﴿ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ عذاباً ﴿ يَصَّلَوْنَهَا ۗ حال من ضمير حسبهم ﴿فَيْنُسُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ جهنم، عن عائشة قالت إستأذن رهط من اليهود على النبيّ على الله عليكم فقلت بل عليكم السام واللعنة فقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» قلت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت وعليكم (١١)» وفي رواية عليكم ولم يذكر الواو متفق عليه، وفي رواية البخاري قالت إن اليهود أتوا النبي عليه فقالوا السام عليكم قال وعليكم فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسولُ الله ﷺ «مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش» قالت أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «أو لم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في» وفي رواية لمسلم: «لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش»، وعن ابن عمر قال قال رسول الله عليه: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليكم»(٢)، متفق عليه وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم» متفق عليه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ قال مقاتل يعني الذين آمنوا بالسنتهم دون قلوبهم وهم المنافقون وقال عطاء يريد الذين آمنوا بزعمهم ﴿ إِنَّا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِنْمِر وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِبَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ كما يفعله اليهود ﴿وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ ﴾ باداء الفرائض والطاعات وما يتضمن خير المؤمنين ﴿ وَٱللَّقُوكَ ﴾ أي الإحتراز من معصية الرسول ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ غُنْرُونَ﴾ فيما تفعلون وتتركون، فإنه مجا «يكم، أخرج ابن جرير عن قتادة قال كان المنافقون يتناجون بينهم وكان ذلك بغيظ المؤمنين ويكبر عليهم فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ﴾ الذي يأتونه لغيظ المؤمنين وحزنهم ﴿مِنَ ٱلشَّيْطَنِ﴾ فإنه المزين لها وحاملهم عليها ﴿لِيَحْزُكُ ﴾ متعلق بفعل محذوف تقديره يتناجون ليحزن أو يزين الشيطان النجوى ليحزن أو متعلق بالظرف المستقر يعني كائن من الشيطان ليحزن ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بتوهمهم لوصول مكروه ﴿وَلَيْسَ﴾ النجوى أو الشيطان ﴿ بِضَارِّهِمْ ﴾ أي المؤمنين ﴿شَيْنًا ﴾ من الضرر ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي بقضائه ومشيئته، الجملة حال من فاعل الظرف المستقر ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ الفاء في فليتوكل جواب أما المحذوفة تقديره وأما على الله فليتوكل المؤمنون ولا يبالوا بنجواهم، عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الرفق في الأمر كله (٢٠٢٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٦٢٥٧) وأخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (٢١٦٤).

دون الثالث إلا بإذن فإن ذلك يحزنه» رواه البغوي وروى أحمد والشيخان والترمذي وصححه وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه»(١).

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِبِنَ مَامَنُواْ إِذَا قِبِلَ لَكُمْ تَفَسَحُوا فِ الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا فِيلَ الشَّرُوا فَافَشُرُوا فَافَشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ دَرَجَنَتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ إِلَى مَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ فَإِن لَيْ مَدَوَا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى جَعُونِكُمْ صَدَقَتُ فَإِذَ لَمَ وَأَطْهَرُ فَإِن لِينَ يَدَى جَعُونِكُمْ صَدَقَتُ فَإِذَ لَمَ وَأَطْهَرُ فَإِن لِينَ يَدَى جَعُونِكُمْ صَدَقَتُ فَإِذَ لَمَ مَنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَجِمُ اللَّهُ وَمَاتُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا مَعْمَلُونَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا مَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا مَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيمُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَهُ خَبِيرًا بِمَا مَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلِهُ وَلَاللَهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِيلُونَا اللَّهُ وَلِيلُونُ وَلِكُونَ وَلَولُولُونَا اللَّهُ وَلِيلُولُونَا وَقَالِهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ وَلِللْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلِهُ ولِللْهُ وَلِهُ وَلِهُ اللْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الللَهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ

قال البغوي قال مقاتل بن حبان كان النبيّ يَسِي يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء أناس منهم يوماً وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي يَسِي فرد عليهم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على النبيّ يَسِي فقال لمن حوله قم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدر فشق ذلك من أقيم من مجلسه وعرف النبيّ يَسِي الكراهية في وجوههم فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا اللّذِينَ اَمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمُ الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنها أنزلت يوم جمعة وقد جاء ناس من أهل بدر فذكر نحوه، وقال البغوي قال الكلبي نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكر في سورة الحجرات البغوي قال الكلبي نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد ذكر في سورة الحجرات وسول الله يَسِي فنزلت ﴿ يَكُ اللّذِينَ اَمَنُوا إِذَا وَبِلَ لَكُمُ ﴾ وتَسَعُوا والمسعو أو ليقسحوا بعضكم عن بعض من قولهم أفسح عني أي تنح ﴿ في المجالس و والمراد بالمجلس حينئذ الجنس الجمع بالألف والباقون الممجلس بغير ألف على التوحيد والمراد بالمجلس حينئذ الجنس أو مجلس رسول الله على فإنهم كانوا يتنافسون على القرب من النبي ويحرصون على أو مجلس رسول الله على النوعيد والمراد بالمجلس حينئذ الجنس أو مجلس رسول الله على التوحيد والمراد بالمجلس حينئذ الجنس أو مجلس رسول الله على التوحيد والمراد بالمجلس وينئذ الجنس أو مجلس رسول الله على التوال يتنافسون على القرب من النبي ويحرصون على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة (۲۲۹۰)، وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (۲۱۸۶)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث (۳۷۷۵)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الآداب، باب: ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث (۲۸۲٥).

استماع كلامه ﴿ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ ٱللَّهُ ﴾ مجزوم في جواب الأمر أي يوسع الله لكم فيما تريدون الوسعة من المكان والرزق والصدر ويوسع لكم الجنة، روى البغوي بسنده عن عبد الله بن عمر قال: رسول الله ﷺ: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» وروي أيضاً من طريق الشافعي عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا» وقال أبو العالية والقرظي والحسن هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال كان الرجل يأتي القوم في الصيف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواۚ فَٱنشُـرُواۚ﴾ قرأ نافع وابن عمرو وعاصم بخلاف عن أبي بكر بضم الستين فيها ويبتدؤن بهمزة الوصل والباقون بكسر السين ويبتدؤن بكر الهمزة، والمعنى ارفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم، وقال البغوي قال عكرمة والضحاك كان رجال يتثاقلون عن الصلاة إذا نودي بها فأنزل الله هذه الآية معناه إذا نودي للصلاة فانهضوا لها، وقال مجاهد وأكثر المفسرين معناه إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة إلى الجهاد وإلى كل خير وحق فقوموا لها ولا تقصروا ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ﴾ مجزوم في جواب الأمر ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ ﴾ بالنصر وحسن الذكر ومهابتهم في أعين الناس وغير ذلك في الدنيا وإيوائهم في غرف الجنان في الآخرة ﴿الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ﴾ العلماء منهم خاصة ﴿درجات﴾ تميز من نسبة الرفع إلى المفعول تقديره يرفع الله درجات الذين آمنوا في الجنة بما جمعوا من العلم والعمل فإن العمل إذا صدر من أهل العلم يؤتى من الأجر ما لا يؤتي غيره لأنه يعتدي به دون الجاهل فله أجره وأجر من يقتدي به من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، قال رسول الله ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء»(١) الحديث رواه مسلم من حديث جرير، قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(٢) رواه أحمد وأصحاب السنن عن كثير بن قيس وسماه الترمذي قيس ابن كثير قال: قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (٢٦٨٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب: في فضل العلم (٣٦٣٧)، وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (٢٢٣).

على العابد كفضل الأعلى على أدناكم»(١) رواه الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله على مر بمجلسين في مسجده فقال: «كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منهم أما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل منهم أفضل وإنما بعثت معلماً ثم جلس فيهم» رواه الدرامي، قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآية وقال: أيها الناس افهموا هذه الآيه ولترغبكم في العلم فإن الله يقول يرفع الله المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات، وفي هذه الآية إشارة إلى أن النفر من أهل بدر مستحقون لما عوملوا من الإكرام والنبي ﷺ مصيب فيما أمر وأولئك المؤمنون مثابون فيما ائتمروا ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه، فيه ترغيب لمن عمل وتهديد لم يمتثل الأمر واستكرهه أخرج ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس أن مسلمين أكثروا المسائل على رسول عَيْلِيُّ حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴾ أي إذا أردتم مناجاته ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَتَوَدَكُرُ ﴾ الرسول ﴿صَدَقَةً ﴾ وقال البغوى قال مقاتل بن حبان نزلت في الأغنياء وذلك أنهم يأتون النبي ﷺ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره النبي ﷺ طول جلوسهم ومناجاتهم، وقال ابن عباس في رواية ابن أبي حاتم أنه لما نزلت هذه الآية صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، قال البغوى: انتهوا عن مناجاته فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئاً وأما أهل اليسرة فضنوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فنزلت الرخصة، قال مجاهد: نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا على رضى الله عنه تصدق بدينار وناجاه ثم نزلت الرخصة وكان على يقول آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلى ولا يعمل أحد بعدي وهي آية المناجاة، وروى ابن أبي شيبه في مصنفه والحاكم في المستدرك عن على رضي الله عنه: إن في كتاب الله آية فما عمل بها أحد غيري كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم، وذكر في المدارك عن على رضى الله عنه قال: كنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم وسألت رسول الله ﷺ عشر مسائل فأجابني عنها قلت يا رسول ما الوفاء، قال: التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قلت ما الفساد؟ قال: الكفر بالله والشرك، قلت: ما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن والولاية وإذا اهتبت إليك، قلت ما الحيلة؟ قال ترك الحيلة، قلت ما على؟ قال: طاعة الله ورسوله قلت وكيف أدعوا الله؟ قال بالصدق

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (٢٦٨٥)، بلفظ «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم».

واليقين، قلت وماذا أسأل، قال: العافية قلت ما أصنع لنجاة نفسي قال كل حلالاً وقل صدقاً قلت ما السرور؟ قال الجنة، قلت ما الراحة؟ قال لقاء الله، فلما فرغت منها نزل نسخها ﴿ ذَالِكَ ﴾ التصدق ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من حب المال وَأَطْهُرُ ﴾ لذنوبكم ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا ﴾ الصدقة لأجل الفقر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ رخص للفقراء وأجاز لهم المناجاة من غير تصدق كأن هذه الجملة مخصص لما سبق من عموم الحكم، وأخرج الترمذي وحسنه عن على (رض) قال لما نزلت ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوَىٰكُم صَدَقَة ﴾ قال لي النبيِّ ﷺ ما ترى دينار؟ قلت لا يطيقونه، قال فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه، قال فكم؟ قلت: شعيرة قال «إنك لزهيد» فنزلت(١) ﴿ءَأَشَفَتُمُ استفهام للتقرير والمعنى خفتم الفقر من ﴿ أَن تُقَدِّمُوا ﴾ أو المعنى خفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر ﴿ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُرُ صَدَقَتْ ﴾ ما جمع الصدقات لجمع المخاطبين أو لكثرة التناجي قال عليّ فيها روى الترمذي عنه فخفُّف الله عن هذه الآية ﴿ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُوا ﴾ التصدق لأجلُّ الفقر أو البخل ﴿ وَتَابَ ألَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ تجاوز عنكم ولم يعاقبكم أو المعنى رجع بكم عنها وخفف بنسخ الصدقة ورخص لكم أن لا تفعلوه وفيه إشعار بأن إشفاقكم ذنب تجاوز الله عنه وإذ هنا بمعناه، وقيل تقدير الكلام فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم تجاوز عنكم ونسخ الصدقة، قال مقاتلِ بن حبان كان ذلك عشر ليال، وقال الكلبي ما كانت إلا ساعة من النهار ﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةً ﴾ المكتوبة ﴿وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ ﴾ المفروضة ولا تهاونوا في أدائها ﴿وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في سائر الأوامر ودوموا عليها فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ظاهراً وباطناً فيجازيكم عليه.

روى أحمد والبزار وابن جرير والطبراني والحاكم من حديث ابن عباس أنه ﷺ كان

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المجادلة (٣٣٠٠).

في حجرة من حجراته وفي رواية كان في ظل حجرة وقد كان الظل يتقلص فقال «يدخل عليكم رجل جبار» وفي رواية «قلبه قلب جبار وينظر بعيني الشيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه» فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور، فدعاه رسول الله على فقال حين رآه على ما تشتمني أنت وأصحابك فقال ذرني آتك فانطلق فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا فأنزل الله هذه الآية ﴿أَلَمْ تَكَ﴾ أي تنظر إستفهام للإنكار وإنكار النفي تقرير للإثبات ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ والمراد بالموصول المنافقون وهم عبد الله ابن نبتل وأصحابه وبقوم غضب الله عليهم اليهود فهم والوا اليهود وناصحوهم ونقلوا أسراء النبيِّ عَلَيْ ﴿ مَا هُم ﴾ ويعني المنافقين ﴿ مِنكُم ﴾ في الدين والولاية ﴿ وَلَا مِنْهُم ﴾ أي اليهود جملة ما هم منكم حال من الموصول ﴿وَيَعْلِغُونَ ﴾ عطف على تولوا ﴿عَلَى ٱلْكَذِبِ ﴾ وهو إدعاء الإسلام ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ حال من فاعل يحلفون يعني يحلفون عالمين بأنهم كاذبون لا كمن يحلف خطأ زعما منه أنه صادق فيما يقول، قال السدي ومقاتل نزلت في عبد الله المنافق كان يجالس رسول الله علي ثم يرفع حديثه إلى اليهود فبينما رسول الله علي في حجرة فدائر نحو حديث ابن عباس المذكور وفيه فحلف بالله ما فعل وجاء باصحابه فحلفوا بالله ما سبوه ﴿ أَعَدُّ اللَّهُ لَمُتم عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ نوعاً من العذاب متفاقماً ﴿ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ في الماضي فتحزنوا على سوء العمل وأصروا عليه ﴿ أَتَّخَذُوا ﴾ جملة مستأنفة أو حال من فاعل يحلفون بتقدير قد ﴿ أَيْمَنِهُ ۗ الكاذبة ﴿ جَنَّةِ ﴾ وقاية لدمائهم وأموالهم ﴿ فَصَدُّوا ﴾ الناس في خلال أمنهم ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ عن طاعته والإيمان، وقيلُ المعنى فصدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل وأخذ أموالهم ﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ وعيد ثان بوصف آخر بعذابهم أو وعيد آخر بعذابهم فوق عذابهم الأول لكفرهم والثاني لصدهم كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَادُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ (١) وقيل الأُول عذاب القبر وهذا عذاب الآخرة ﴿ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِّنَ الله أي من عذابه ﴿شَيَّا﴾ من الإغناء جملة لن تغنى صفة أخرى بعذاب بحذف الرابط تقديره لهم عذاب مهين لن تغنى عنهم في دفعه أموالهم أو مستأنفة ﴿أُوْلَيْكِ أَضْعَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾ الظرف متعلق بقوله فلهم عذاب مهين ﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُ ﴾ أي الله تعالى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين كما ﴿كُمَّا يَعْلِفُونَ لَكُمَّ ۖ إِنهِم منكم ﴿وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءً﴾ من الحيلة للنجاة ويزعمون أن الأيمان الكاذبة ترفع على الله كما تروح عليكم في الدنيا ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَيْدِبُونَ ﴾ الباقون الغاية في الكذب فأنهم يكذبون مع عالم الغيب

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٨.

حيث لا ينفعهم الكدب ﴿ اَسْتَعُودَ ﴾ غلب وإستولى ﴿ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ جملة مستأنفة ﴿ فَأَسَلُهُمْ وَأَغْلَهُم عنه تعالى بحيث لا يخافون عذاب الله ولا يزعمون أن الله مجازيهم وأنه يعلم سرهم وخفاياهم ﴿ أُولَيِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ﴾ جنوده وأتباعه ﴿ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ مُ الْجَنْهُ وَلَهُ لا نهم فوقوا حظهم وبدلوا نصيبهم من الجنة بالنار المؤبدة وقد ورد في الحديث الطويل عن أبي هريرة مرفوعاً ﴿إن الكافر في القبر يفرج له فرجة، قبل الجنة فينظر إلى وينتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرفه الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها فيقال له هذا مقعدك » رواه ابن ماجه وعنه قال قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى ﴿ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلوَرِثُونَ ﴾ (١).

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَا َذُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَنَهُ اللّهُ لَأَغَلِبَ ٱللّهُ وَرُسُلِتًا إِنَّ اللّهَ وَوَيْ عَزِينٌ ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَآدُونَ مَنْ حَالَةً اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ الْبَوْنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ اللّهِ مُمْ أَلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ اللّهُ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ ٱللْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتُهُ لَكُولَا عَنْهُ أَوْلَتِكَ عَرْبُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلَيْ عَنْهُمْ أَلْفَلِمُونَ عَنْهُ أَوْلَتِكَ عَرْبُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْفَالْهُونَ عَنْهُ أَوْلَتُكَ عَرْبُ اللّهُ أَلَا إِلَا عَنْهُ أَلْمُ أَلْفَالْهُونَ أَلْوَلَهُ عَلَيْهُ أَلَالِكُ لَا أَلْوَلُولُونَا عَلْهُ أَلْمُ أَلْولَالُكُونَا عَلْهُ أَلْولِهُ عَلَيْهُ أَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلْهُمْ أَلْفَالْهُ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا إِلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ا

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴿ أَي فِي جملة، من هو أذل خلق الله تعالى لا يرى أحد أذل منهم ﴿ كَتَبَ الله ﴾ في اللوح قضاء ثابتاً ﴿ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ قرأ نافع وابن عامر بفتح الياء والباقون بالإسكان قوله لأغلبن جواب قسم محذوف أويقر لما كان كتب لإفادة اللزوم بمعنى القسم أورد في جواب اللام، قال الزجاج غلبة الرسل على نوعين من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب ومن لم يؤمن بالحرب فهو غالب بالحجة ﴿إِنَّ اللّهَ قَوِيُ ﴾ لا يمتنع عنه ما يريد ﴿ عَنِيزٌ ﴾ لا يغلب عليه أحد ﴿ لا يَجِدُ وَمَا لَمُؤْمِنُونَ عَالِلُهُ وَالْيَوْمِ الْلَاحِينِ وَأَنْ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ هذه الآية تدل على أن إيمان بمعنى العلم وإن كان بمعنى المصادفة فهو حال أو صفة ﴿ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ هذه الآية تدل على أن إيمان المؤمن يفسد بموادة الكافرين وأن المؤمن لا يوالي الكفار وإن كان قريبه، قيل نزلت الآية في أبي حاطب بن بلتعة حين كتب إلى أهل مكة وسيأتي القصة في سورة الممتحنة إن شاء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: صفة الجنة (٤٣٤١).

الله تعالى وأخرج ابن المنذر عن أبي جريج قال حدثنا أن أبا قحافة سب النبيّ علي فصكه أبو بكر صكة فسقط فذكر ذلك للنبي علي فقال أفعلت يا أبا بكر فقال والله لو كان السيف قريباً منى لضربته به فنزلت ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمُ ﴾ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شودة قال نزلت هذه الآية في أبي عبيد بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر، وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ جعل والد أبى عبيدة بن الجراح يتصدى لأبى عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة تحيد عنه فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت، وروى مقاتل بن حبان عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية ولو كانوا آباءهم يعنى أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد ﴿ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ أو أبنائهم ﴾ يعنى أبا بكر ابنه يوم بدر إلى البراز فقال دعني يا رسول الله أكن في الرعلة الأولى فقال له رسول الله ﷺ متعناه بنفسك يا أبا بكر ﴿ أَوْ إِخْوَنَهُمْ ﴾ يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد ﴿ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ ﴾ يعنى عمر قتل خاله العاص بن هشام ابن المغيرة يوم بدر وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة ﴿ أُولَيِّكَ ﴾ الذين لم يوادوهم ﴿كَتَبَ﴾ أي أثبت ﴿فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ﴾ أي التصديق فهي موقنة لا تدخل فيها الشك ﴿ وَأَيَّدَهُم ﴾ بروح منه أي بنور من عند الله وبنصره سمي بنصره إياهم روحاً لأن أمرهم يحيى به وقال السدي يعني بالإيمان، وقال الربيع يعني بالقرآن وحججه وقيل برحمة منه وقيل أيدهم لجبرئيل ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بطاعة والجملة بتقدير قد حال من فاعل يدخلهم أو من مفعوله ﴿وَرَضُوا عَنَّهُ ﴾ بثوابه بحسبهم في الآخرة أو بما قضى الله تعالى عليهم في الدُّنيا ﴿أُوْلَئِكَ حِزَّبُ ٱللَّهِ ﴾ وجنده وأنصار دينه يتبعون أمره وينهون عما نهي عنه ﴿ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الفائزون بخير الدنيا والآخرة الآمنون من كل مرهوب.

### سورة الحشر

# 

﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُو الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ ﴿ هُوَ الْذِي أَخْبَ الْمَنْ الْمَا الْمَنْ اللهِ مَا فَالْمَدُ أَن يَغْرُجُوا وَلَلْمَوا أَنْهُم اللهُ مِن دِبَرِهِم لِأَوَّلِ الْمُشَرِّ مَا ظَلَنْتُمْ أَن يَغْرُجُوا وَطَلْمُوا أَنْهُم مَا اللهِ مَا اللهِ الْمُقْبِمُ اللهُ مِن حَيْثُ لَرَ يَعْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ يُخْرِنُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس(رض) سورة الحشر قال قل سورة النضير (١)، وأخرج البخاري عنه أن سورة أنفال نزلت في بدر وسورة الحشر نزلت في بني النضير.

وَسَبَحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهِ هُو الْذِي اَخَرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أُولاد هارون عليه السلام وَيَن أَهْلِ الْكِئْكِ بِهِ بِيان للموصول يعني بني النضير كانوا من أولاد هارون عليه السلام ويَن دِيكرِهِم التي كانت لهم بالمدينة، قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني نضير عند مرجع النبي على من أحد وفتح قريظة عند مرجعه عن الأحزاب وبينهما سنتان. وسبب إخراجهم أن النبي على لما دخل المدينة صالح بنو النضير على أن لا تقاتلوه ولا تقاتلوهن معه فقبل ذلك رسول الله على منهم فلما غزا رسول الله على بدراً أو ظهر على المشركين، قالت بنو النضير والله النبي الذي وجدنا نعته في التوراة لا ترد له راية فلما غزا أحد وانهزم المسلمون إرتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله على والمؤمنين ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله على وركب كعب بن الأشرف من بني النضير في أربعين راكباً من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: حديث بني النضير (٤٠٢٩).

اليهود إلى مكة فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن يكون كلمتهم واحدة على محمد ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش وكعب في أربعين من اليهود المسجد وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة، ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة فنزل جبرئيل فأخبر النبي ﷺ بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان وأمر النبي ﷺ بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلم ذكرنا قصة قتله في سورة آل عمران في قوله تعالى: ﴿لَتُبَلُّوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُيكُمْ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبَّلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيك أَشْرَكُواْ أَذَك كَثِيرًا ﴾(١) وكان النبيّ على اطلع منهم على خيانات منها أنهم أرسلوا إلى رسول الله ﷺ أن اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقى بمكان نصف بيننا وبينك فسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا فلما كان الغد غدا إليهم رسول الله على في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبراً من يهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعضهم لبعض كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلاً أخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعون منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك فخرج رسول الله ﷺ في ثلاثة من أصحابه وخرجت ثلاثة من اليهود واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله ﷺ فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته ما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله ﷺ، فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك رسول الله على فساره بخبرهم قبل أن يصل إليهم فرجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، روى القصة أبو داود والبيهقي وعبد ابن حميد وعبد الرزاق بإسناد صحيح، وذكروا حديثاً طويلاً وفيه أن بني النضير فعلوا ذلك الغدر حين كتب إليهم قريش بعد وقعة بدرانكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لتفعلن كذا وذكر البغوي هذه القصة، وقال بعد ذلك فلما كان الغد غدا إليهم رسول الله عليه الكتاب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة ومن خياناتهم أن النبيّ ﷺ لما أتاهم يستعين في دية الرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضميري في منصرفه من بئر معونة فهمت اليهود أن يطرحوا على رسول الله ﷺ حجراً من فوق الحصن فعصمه الله تعالى وأخبره به ذكرنا القصة في سورة المائدة في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾(٢) الآية ذكر ابن حميد عن عكرمة أن الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١١.

سبحانه لما أخبر نبيه بذلك ورجع نبي الله ﷺ إلى المدينة قال لهم كنانة بن صوريا هل تدرون لم قام محمد قالوا لا والله ماندري وما تدري أنت، قال بلي والتوراة إني لأدري قد أخبر محمد بما هممتم به من الغدر فلا تخدعوا أنفسكم والله إنه رسول الله وما قام إلا أنه أخبر بما هممتم وأنه لآخر الأنبياء وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون فجعله الله حيث شاء وإن كتبنا والذي درسنا في التوراة التي لم تغيرو لم تبدل أن مولده بمكة وأن دار هجرته يثرب وصفته بعينها ما يخالف حرفاهما في كتابنا ولكني أنظر إليكم طاعنين يتضاعى صبيانكم قد تركتم دوركم خلوفاً أموالكم وإنما هي شرفكم فأطيعوني في خصلتين والثلاثة لا خير فيها قال ما هما قال: تسلمون وتدخلون مع محمد فتأمنوا على أموالكم وأولادكم وتكونوا على ما عليه أصحابه ويبقى بأيديكم أموالكم ولا تخرجون من دياركم قالوا لا نفارق التوراة وعهد موسى، قال فإنه مرسل إليكم أخرجوا من بلدي فقولوا نعم دماً ولا مالاً فإنه لا يستحل لكم دمار ولا مالا ويبقى أموالكم إن شئتم بعتم وإن شئتم أمسكتم قالوا أما هذه فنعم، قال سلام بن مشكم قد كنت لما صنعتم كارهاً وهو مرسل إلينا أن اخرجوا من داري فلا تعقب ما في كلامه وأنعم له بالخروج من بلده فلما دخل النبيِّ ﷺ المدينة أرسل إلى محمد بن مسلمة فلما جاء قال إذهب إلى اليهود بني النضير فقل لهم إن رسول الله علي أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلدي فلما جاءهم قال إن رسول الله ﷺ أرسله برسالة ولست أذكرها لكم حتى أعرفكم بشيء تعرفونه فقالوا ما هو فقال أنشدكم بالتوراة التي أنزل على موسى هل تعلمون أني جئتكم قبل أن يبعث محمد ﷺ وبينكم التوراة فقلتم لي في مجالسكم هنا يا بْنّ المسلم إن شئت أن نعذبك عذبناك وإن شئت نهودك هودناك فقلت بل عذبوني ولا تهودوني فإني والله ما أتهود أبداً فعذبتموني في صفحة لكم والله لكأني أنظر إليها كأنها خدعة فقلتم لي ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهود كأنك تريد الحنيفة التي سمعت بها أما أن أبا عامر الراهب ليس بصاحبها بل صاحبها الضحوك القتال في عينيه حمرة ويأتي من قبل اليمن يركب البعير ويلبس الشملة وتجزى بالكسرة وسيفه على عاتقه ينطق بالحكمة كأنه وسن حَيَّكم هذه والله ليكونن بقريتكم هذه سلب وقتل مثل قالوا اللَّهم نعم قد قلنا وليس به فاقد، فقلت إن رسول الله ﷺ أرسلني إليكم أنكم قد نقضتم الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي وأخبرهم بما كانوا هموا به وظهور عمرو بن جحاش على البيت ليطرح عليه الصخرة ويقول أخرجوا من بلدي وقد أجلكم عشراً فمن رأى بعد ذلك ضربت عنقه فمكثوا على ذلك أياماً يتجهزون وأرسلوا إلى ظهرهم بالحد فبيناهم على ذلك إذا جاءهم رسول عبد الله بن أبي بن سلول سورة الحشر

سويد وأعسر فقالا يقول عبد الله بن أبي لا تخرجوا من دياركم وأموالكم وأقيموا مع حصونكم فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون من آخرهم قبل أن يوصل إليكم ويمدكم قريظة فإنهم لم يخذلوكم يمدكم حلفائكم من غطفان وأرسل ابن أبي كعب بن أسد القرظي يكلمه أن يمده أصحابه، فقال لا ينقض رجل واحد العهد فيئس ابن أبي أخطب بن قريظة وأراد أن يلحم الأمر فيما بين النضير ورسول الله عليه فلم يزل يرسل إلى حيي بن أخطب فقال حيي أنا أرسل إلى محمد أعلمه أن لا يخرج من ديارنا فليصنع ما بدا له وطمع حيي فيما قال ابن أبي، فقال له سلام بن مشكم لولا أن يسفه رأيك لَأعتزلتك بمن أطاعني من يهود فلا تفعل يا حيي فوالله إنك لتعلم ونعلم من معك أنه لرسول الله وإن صفته عندنا وإنما لم نتبعه لأنا حسدناه حيث خرج النبوة من بني هارون فلتقبل ما أعطانا من الأمر وتخرج من بلاده وقد عرفت أنك حالفتني في الغدر به فإذا كان أوان التمر جئنا أو جائنا إلى تمرة أو صنع ما بدا له ثم انصرف إلينا فلم يقبل حيي قوله وأرسل حيي أخاه جدي بن أخطب إلى رسول الله ﷺ يقول: له: إنا لا نبرح من ديارنا وأموالنا فاصنع ما أنت صانع وأمره أن يأتي ابن أبي فيخبره برسالته إلى رسول الله ﷺ ويأمره أن يتعمل ما وعده من النضير فلما سمع رسول الله ﷺ رسالة قول جدي بن أخطب أظهر التكبير وكبر المسلمون لتكبيره، وقال حاربت يهود ثم دخل جدي على ابن أبى وهو في بيته ومعه نفر من جلسائه وقد نادى منادي رسول الله ﷺ يأمرهم بالسير إلى بني النضير فدخل عبد الله بن عبد لله بن أبي على ابنه وعلى النفر الذين معه وعنده جدي بن أخطب فلبس درعه وأخذ سيفه وخرج بعد فجاء جدي إلى حيى فقال ما وراءك، قال الشر ساعة أخبرت محمداً ما أرسلت به أظهر التكبير وقال حاربت يهود قال وجئت ابن أبي فلم أر عنده خبراً قال أنا أرسل إلى حلفاء من غطفان فيدخلون معكم فسار النبيّ ﷺ إلى بني النضير واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وصلّى رسول الله ﷺ العصر بفناء النضير فلما أراد رسول الله ﷺ وأصحابه قاموا على جدر حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلهم بنو قريظة فلم يعينوهم، فلما صلّى رسول الله ﷺ العشاء رجع إلى بيته في عشرة من أصحابه استعمل على العسكر علياً ويقال أبا بكر وبات المسلمون يحاصرونهم حتى أصبحوا ثم أذن بلال فغدا رسول الله على أصحابه الذين كانوا معه فصلَّى بالناس في قضاء بني حطم فأرسل حيي إلى رسول الله ﷺ نحن نعطيك الذي سألت ونخرج من بلادك فقال رسول الله ﷺ لا أقبله اليوم ولكن اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة فقال سلام بن مشكم، أقبل ويحكم قبل أن تقبل شراً من ذلك قال حيي ما يكون شرا من هذا قال يسبى الذرية ويقتل القاتل مع الأموال والأموال أهون علينا فأبي حيى أن يقبل يوماً أو يومين، فلما رأى ذلك يامين بن عمير وأبو سعيه ابن وهب قال أحدهما لصاحبه والله إنك لتعلم أنه رسول الله فما تنظر أن نسلم فنأمن على دمائنا وأموالنا فنزلا من الليل فأسلما وحرز أموالهما ودمائهما وحاصر رسول الله ﷺ على قول محمد بن عمر بن سعد والبلاذري وأبو معشر وابن حبان خمسة عشر يوماً وقال ابن إسحاق وأبو عمرو ست ليال وقال سليمان التيمي قريباً من عشرين ليلة، وقال ابن الطلاع ثلاث وعشرين ليلة وعن عائشة خمسة وعشرين وكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم بأيديهم مما يليهم وكان المسلمون يخربون بأيديهم ويحرقون حتى وقع الصلح ونزلت اليهود على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة وجعل ما بين الرجل من قيس عشرة دنانير ويقال خمسة أوسق من تمر حتى قتل عمرو بن جحاش غيلة فسر رسول الله ﷺ فقال بنو النضير إن لنا ديوناً على الناس فقال عليه السلام تعجلوا فكان لأبي رافع على أسيد بن حضير عشرين ومائة دينار إلى سنة فصالحه على ثمانين فخرجت بنو النضير حملوا النساء والذرية وما استقلت به الإبل من الأمتعة فكان الرجل يهدم بيته عن إيجاف بابه وقبض رسول الله ﷺ الأموال والحلقة فوجد خمسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً، قال ابن عباس صالحهم رسول الله على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤا من متاعهم وللنبي ﷺ ما بقي، وقال الضحاك أعطى كل ثلاثة نفر بعيراً ففعلوا ذلك فخرجوا من المدينة إلى الشام أي أذرعات وأريحا إلا أهل ستين آل حقيق وآل حيى بن أخطب فإنهم لحقوا الخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة فذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنكِ مِن دِيرِمِ ﴾ ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرُ ﴾ اللام بمعنى الوقت كما في قوله تعالى: ﴿ مَنَّمْتُ لِحَيَّاتِي ﴾ (١) قال الزهري كانوا في سبط لم يصبهم جلاء فيما مضى وكان الله عز وجل قدكتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وقال ابن عباس ومن شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه فكان هذا أول حشر إلى الشام قال لهم النبيِّ ﷺ أخرجوا قالوا إلى أين قال أرض المحشر ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى أرض الشام وقال الكلبي إنما قال لأول الحشر لأنهم كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب، ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب(رض) وقال مرة الهمداني كان أول الحشر من المدينة والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمر وقال قتادة كان هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت

<sup>(</sup>١) سورة الفجر، الآية: ٢٤.

معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا روى البخاري من حديث أنس: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» من غير ذكر الآية والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر ﴿مَا ظَنَنتُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿أَن يَغْرُجُوا ﴾ لشدة بأسهم ومنعتهم حال من فاعل أخرج ﴿وَظُنُّوا ﴾ أي بنو النضير عطف على ما ظننتم ﴿أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ يعنى أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وسلطانه حصونهم مبتدأ ومانعتهم خبر مقدم عليه والجملة خبر أن وتغير النظم وتقديم وإسناد الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها وزعم أنهم في عزة ومنعة لسببها ويجوز أن يكون مانتهم مبتدأ من القسم الثاني صفة وحصونهم فاعل له والجملة خبر أن أيضاً ﴿فَأَنَنَّهُمُ اللَّهُ ۗ أي أمر الله وعذابه وهو الاضطرار إلى الجلاء ﴿مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُوّاً ﴾ حيث ألقى الرعب في قلوبهم ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم ٱلرُّعْبَ ﴾ الفزع والخوف كذا في القاموس، أو المعنى ألقى فيها الخوف الذي يرعيها أي يملؤها كذا قال البيضاوي، وفي القاموس رعبه كمنعه ملأه عطف تفسيري على تتبعهم بيان لجهة إتيان عذابهم ﴿ يُعْرِبُونَ ﴾ صفة مصارع بمعنى الماضي أورد لاستحضار صورة بديعة ﴿ يُوتِهُم إِلَيْهِم وَأَيْدِيم م وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ ﴾ عطف على أيديهم من حيث أن تخريب المؤمنين سبب لبغضهم ونقض عهدهم فكأنهم استعملوهم فيه والجملة حال من الموصول المفعول لأخرج في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا أو بدل اشتمال من قوله تعالى: ﴿ وَقَذَكَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ ﴾ كأنه تفسير له أو مستأنفة في جواب ما صنعوا قرأ أبو عمر ويخربون بالتشديد من التفعيل وهو أبلغ لما فيه من التكثير والباقون بالتخفيف من الأفعال وقيل الإخراب التعطيل وترك الشيء خراباً والتخريب أن النبيّ ﷺ صالحهم على أن لهم ما أقلت الإبل فكانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون منها ما يحتسنونه فيحمونه على بلهم ويخرب المؤمنون باقيها، وقال ابن زيد كانوا يقلعون العمد وينقضون السقوف وينقبون الجدران ويقلعون الخشب حتى الأوتاد ويخربونها لئلا يسكنها المؤمنون حسداً وبغضاً وقال قتادة كان المسلمون يخربون ما يليهم ويخربها اليهود من داخلها قال ابن عباس كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها ليتسع لهم المقاتل وجعلوا أعداء الله ينقبون دورهم في أدبارها فيخرجون إلى بعدها فيتحصنون فيها ويكسرن ما يليهم ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله ﷺ فذلك قوله تعالى: ﴿ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُم ﴾ الآية ﴿ فَأَعْتَبِرُوا ﴾ فانظروا واتعظوا بما نزل بهم ولا تفعلوا من الكفر والفسوق مثل ما فعلوا كيلا ينزل بكم مثل ما نزل بهم من العذاب، استدلوا بهذه الآية على حجة القياس من حيث أنه تعالى أمر بالاعتبار والمجاوزة من أصل إلى فرع لمشاركة بينهما في وصف

يصلح سبباً لذلك الحكم ﴿ يَكُأُولِ ٱلْأَبْصَارِ ﴾ يا ذوي العقول والبصائر، قال محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد أنه قال محمد بن عمر حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال لما خرجت بنو النضير أقبل عمرو بن سعد اليهودي فأطاف بمنازلهم فرأى خراباً ففكر ثم رجع إلى بنى قريظة فقال رأيت اليوم عبراً رأيت دار إخواننا خالية بعد ذلك العز والشرف والجلد والرأي الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل وقد وقع قبل ذلك بابن الأشرف بياتاً في بيته أفتادا وقع بابن سنية سيد يهود وأجلدهم وأنجدهم ووقع ببني قينقاع وإجلاءهم وهم جد يهود كانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم فلم يخرج إنسان رأسه حتى سباهم فكلمهم فيهم فتركهم على أن إجلائهم من يشرب يا قوم لقد رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به علمائنا آخرهم ابن السيان أبو عمير وابن حواس هما أعلم يهود جاءا من بيت المقدس يتوكفان قدومه ثم أمرنا باتباعه وأن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينه ودفنا لحبرتنا هذه فأسكت بالقوم فلم يتكلم منهم متكلم فأعاد الكلام أو نحوه وخوفهم بالحرب والسبي والجلاء، فقال الزبير بن باطا والتوراة قد قرأت صفة في كتاب باطا التوراة التي نزلت على موسى ليس في المثاني التي أحدثنا، فقال له كعب بن سعد ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه قال أنت قال فلِمَ والتوراة جعلت بينك وبينه قط؟ قال الزبير بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناك وإن أبيت أبينا، فأقبل عمرو بن سعدي على كعب فقال أما والتوراة التي نزلت على موسى يوم طور سينا إنه للعز والشرف في الدنيا إنه لعلى منهاج موسى ونزل معه أمته في منزله غداً في الجنة، قال كعب نقيم على عهدنا وعقدنا فلا يخفر محمد ذمتكم وننظر ما يصنع حيي فقد أخرج إخراج ذل وصغار لا فلا أراه يغزو محمداً فإن ظفر بمحمد فهو ما أردنا وأقمنا على ديننا وإن ظفر بحيى فما في العيش خير تحولنا من جواره قال عمرو بن سعدي ولم نؤخر الأمر وهو مقبل؟ قال كعب ما على هذا فوات متى أردت هذا من محمد أجابني إليه قال عمرو بلى والتوراة إنه عليه نعوتاً إذا سار إلينا محمد فاجأانا في حصوننا حتى ننزل على حكمه فيضرب أعناقنا قال كعب بن أسد ما عندي في أمره إلا ما قلت ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً يقول هذا لإسرائيل ولا يعرف لي فضل النبوة لا قدر الفعال، قال عمرو بن سعدي بل لعمري ليعرفن ذلك لك فبينما هم على ذلك لم يزعم إلا بمقدم النبي على قد حلت بساحتهم فقال هذا الذي قلت لك وذلك أنهم نقضوا عهد رسول الله ﷺ وحاربوه في وقعة الخندق ﴿ وَلَوْلَا أَن كُنَّبَ اللَّهُ ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ ﴾ أي الخروج من الوطن ﴿لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَأَ﴾ بالقتل والسبي كما فعل بني قريظة ﴿وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ جملة مستأنفة يعني إن نجوا من عذاب الدنيا لا ينجون من عذاب النار في الآخرة البتة ﴿ذَلِكَ﴾ لحقهم في الدنيا وما كانوا بصدده وما استحقوه من عذاب الآخرة ﴿إِأَنَهُمْ ﴾ أي بسبب أنهم ﴿شَاتُوا اللّهَ وَرَسُولُمُ وَمَن يُشَآقِ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ ﴾ يعذبه عذاباً شديداً لأنه ﴿شَدِيدُ الْمِقَابِ﴾.

﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةِ أَوْ تَرَكَّنُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أَسُولِهَا فَبِإِذِنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ وَمَا أَفَاةَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِن خَيْلِ وَلا رِكَابٍ وَلَاكِنَ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُمُ عَلَى مَن يَشَاذُ وَاللَّهُ عَلَى حَلِي شَيْهِ قَلِيرٌ ﴿ مَا أَفَاتَهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْفَرَىٰ وَلِلْكُمْ وَلَائِسُولِ وَلِذِى الْفَرْيَى وَالْمَسَكِينِ وَأَنِ السَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيلَةِ مِنكُمْ وَمَا نَهْمُ عَنْهُ فَانْنَهُوا وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ ﴾ وَمَا نَهْمُ عَنْهُ فَانْنَهُوا وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾

أخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال لما نزل رسول الله ﷺ بني النضير تحصنوا منه في الحصون فأمر بقطع النخل والتحريق فيها، وذكر محمد بن يوسف الصالحي أنه ﷺ استعمل على قطعها أبا ليلى المازني وعبد الله بن سلام وكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان عبد الله بن سلام يقطع اللون فقيل لهما ذلك فقال أبو ليلى العجوة أحرق لهم وقال عبد الله بن سلام قد عرفت أن الله سيغنم أموالهم العجوة خير أموالهم فلما قطعت العجوة شق النساء الجيوب وضربن الخدود ودعون بالويل، فجعل سلام بن مشكم يقول يا حيي العذق من العجوة بفرس فلا يطعم ثلاثين سنة تقطع فأرسل حيي إلى رسول الله ﷺ كنت تنهى عن الفساد فلم تقطع النخل ووجد بعض المسلمين في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون فساداً فقال بعضهم لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعها فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ ﴾ كما فعل أبو ليلي، ما شرطية منصوب المحل مفعول لقطعتم ومن لينة بيان له يعنى أي شيء قطعتم حال كونه من لينة فعلتم من اللون ويجمع على الألوان وقيل هو من اللين كذا ذكر في الصحاح. قال البغوي اختلفوا في معنى اللينة فقال قوم النخل كلها لينة خلا العجوة وهو قول عكرمة وقتادة ورواية زاذان عن ابن عباس قال كان النبيِّ ﷺ يقطع نخلهم إلا العجوة وأهل المدينة ما خلا العجوة من التمر الألوان واحدها لين ولينة وقال الزهري هو ألوان النخل كلها إلا العجوة والبرنية وقال مجاهد وعطية هي النخل كلها من غير استثناء، وقال العوفي عن ابن عباس من النخل وقال سفيان هي كرام النخل وقال مقاتل هي ضرب من

1

النخل يقال لتمرها اللون وهي شديد الصفرة يرى نواة من خارج يغيب في الضرس وكان من أجود تمر هي أعجب إليهم وكانت النخلة الواحدة ثمنها ثمن رصيف وأحب إليهم رصيف وأو تركف يُوها قآيمة على أمهولها كما فعل عبد الله بن سلام وفياذن الله خبر مبتدأ محذوف يعني فقطعه وتركه بإذن الله ليس في شيء من ذلك إثم، أخرج البخاري عن ابن عمر أن رسول الله على حرق نخل بني نضير وقطع وهي البويرة هذه الآية كذا روى أصحاب الكتب وأخرج أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر قال رخص قطع النخل ثم شدد عليهم فأتوا النبي على الله وعلى القطع وألفنسقين اليهود عطف على بإذن الله هذه الآية وعلة الآية وأله بالإذن في القطع والفنسقين اليهود عطف على بإذن الله وعلة لمحذوف، والجملة معطوفة على جملة تقريره وفعلتم أو إذن لكم لنخزيهم على فسقهم بما غاظهم منه.

#### مسألة:

من لههنا قال أبو حنيفة إذا حاصر الإمام حصناً للكفار جاز أن يقطع أشجارهم ويفسد زروعهم وهدم بيوتهم ويحرقها، قال ابن همام هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك فإن كان الظن أنهم مغلوبون وأن الفتح لا بد منه كره ذلك لأنه فساد وفي غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها، وقال أحمد لا يجوز قطع أشجارهم إلا بأحد الشرطين أحدهما أن يفعلوا بنا مثل ذلك ثانيهما أن يكون لنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم، وقال الشافعي يجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن لم يرج حصولها لنا فإن رجى ندب الترك والدليل على جواز قطع الأشجار هذه الآية والحديثين المذكورين وما روى أحمد عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله ﷺ إلى قرية قال اثتها صباحاً ثم حرق قال ابن الجوزي احتجاجاً لمذهبه: إنه قد روى أصحابنا أن النبيِّ ﷺ كان إذا بعث جيشاً قال لا تعودوا عيناً ولا تعقروا شجراً إلا شجراً يمنعكم من القتال والحديثان يعني حديث ابن عمر وحديث أسامة بن زيد محمولان على ما ذكرنا انتهى كلامه، قلنا لا يجوز على ما ذكر ابن الجوزي لأن بني نضير لم يقطعوا أشجار المدينة قط ولا دليل على كون القطع لحاجة القتال بل الآية صريحة في أن الأمر بالقطع كان لخزي الفاسقين وكبت أعداء الله وكسر شوكتهم لا لغرض آخر لكن الظاهر أن الفتح لم يكن غالباً في الظن حين أمر النبي ﷺ بقطع أشجارهم يدل على قوله تعالى: ﴿مَا ظَنُنتُدُ أَن يَغُرُجُواً وَظُنُوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُم حَصُونَهُم ﴾ وما روى أصحاب أحمد حجة على عدم جواز القطع إن صح لا يمكن أن يكون معارضاً لكتاب الله المستلزم للجواز والله أعلم. قال البغوي فلما ترك بنو النضير رياعهم وضياعهم طلب المسلمون تقسيمهما بينهم كما فعل لغنائم خيبر فبين الله تعالى حكمها وقال ﴿وَمَا أَفَّاهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِـ﴾ الفيء الرجوع وأفاء بمعنى عاد، وقال الجوهري الفيء الرجوع إلى حالة محمودة قال الله تعالى: ﴿ حَقَّ تَفِيَّ ا إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ﴾ (١) ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ (٢) ولــمــا كــان الــرجــوع يقتضي سبق الملك قال البيضاوي أفاء بمعنى صير مجازاً وبمعنى رده عليه فإنه كان حقيقياً بأن يكون له عليه السلام لأن الله خلق الإنسان لعبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من بني النضير ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أي ما أجريتم على تحصيله من الوجيف بمعنى سرعة السير ﴿مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه، والمعنى أنه لم يلحق المؤمنين في تحصيل ما أفاء الله من بني النضير من المشقة بالحرب وإيجاف الخيل والركاب حتى يستحقوا الغنائم ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ ﴾ ويقذف الرعب في قلوبهم ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يريد تارة بالوسائط في الظن وتارة بلا وسائط هذه الآية والأحاديث الصحيحة تدل على أن بني نضير كان خالصاً لرسول الله عليه مرفه عليه السلام حيث شاء، روى الشيخان الصحيحين عن مالك بن أوس ابن الحدثان النضيري أنه قال عمر بن الخطاب إن الله قد خص رسول الله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعط أحداً غيره ثم قرأ ﴿ وَمَا أَنَّاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ قَدِيرٌ ﴾ فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ينفق عليه وعلى أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذه ما بقي فيجعله مجعل مال الله(٣)، وأيضاً في الصحيحين عنه أنه جاء عمر حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم فأدخلهم فلبث قليلاً ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي (رض) يستأذنان؟ قال نعم، فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين إقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، قال ائتدوا أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله على قال لا نورث ما تركناه صدقة يريد بذلك نفسه، قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على عليّ وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمون أن رسول الله علي قال ذلك قالا نعم قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: فرض الخمس (٣٠٩٤).

رسول الله ﷺ في هذا الفيء بشيء ﴿ وَمَا أَنَّاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفْتُمْ ﴾ إلى قوله (قدير) فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ثم والله ما اختارها دونكم ولا أستأثرها عليكم فقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي المال منها فكان رسول الله ﷺ ينفق على أهله نفقه سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله ﷺ حياته ثم توفي رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله ﷺ فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل رسول الله ﷺ وأنتم حينئذ جميع وأقبل على على وعباس يذكر أن أن أبا بكر فيه كما يقولان والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد ثم توفي الله أبا بكر فقلت أنا ولى رسول الله ﷺ وأبى بكر فقبضتها سنين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله ﷺ وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بارّو تابع للحق ثم جئتماني كلا كما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فقلت لكما إن رسول الله ﷺ قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما، قلت إن شئتما دفعت إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيه بما عمل فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلماني فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي تقوم بإذنه السماء والأرض لا أقضى فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنه فادفعا إليّ فأنا أكفيلماهما. وأيضاً في الصحيحين عن عمر قال كانت أموال بني نضير مما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خاصة ينفق على أهله نفقه سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله ﴿ مَّا أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ﴾ أي أموال أهل القرى، بيان للأول ولذلك لم يعطف لكنه يعم الأول يعني بني النضير وغيره فإن قيل لو كان هذا بياناً للأول لكان للأنصار أيضاً حقاً في فيء بني النضير مع أن النبيّ على الله له من فيء بني النضير شيئاً للأنصار غير ثلاثة منهم؟ قلنا كان للأنصار أيضاً فيه حقاً لكنهم آثروا المهاجرين على أنفسهم وجعل حقهم لهم كما سيأتي قال ابن عباس في تفسير أهل القرى وهي قريظة والنضير وفدك وخيبر وقرى عرينة، وقال جلال الدين المحلي كان الصفراء ووادي القرى وينع، قلت: والصحيح أن خيبر فتحت عنوة وقسمت بين أهل الحديبية على ثمانية عشر سهماً كما مر في سورة الفتح ﴿فَلِلَّهِ﴾ إفتتاح كلام للتبرك، وإضافة هذا المال إلى نفسه لشرفه وليس المراد منه أن سهما منه له تعالى مفرداً فإن الدنيا والآخرة كلها الله تعالى وهو قول الحسن وقتادة وعطاء وإبراهيم والشعبى وعامة الفقهاء وعامة المفسرين وقال بعضهم يصرف سهم الله تعالى في عمارة الكعبة والمساجد ﴿ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ يعني أقرباء رسول الله ﷺ وهم بنو هاشم وبنو المطلب لحديث جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله علي سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا» وشبك بين أصابعه رواه الشافعي، وفي رواية أبو داود والنسائي نحوه وفيه «أنا وبنو المطلب لا نفترق في الجاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد» وشبك بين أصابعه(١) ﴿ وَٱلْيَتَنَيُّ ﴾ الصغار الذين لا أب لهم ﴿ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ المسافر البعيد من ماله كان المستفاد فيما مر من الآية أن الفيء مختص بالنبيّ ﷺ وضم هاهنا مع رسول الله ﷺ الأصناف المذكورة إشعاراً بما يفعل لرسول الله ﷺ في ذلك المال ولما كان مال الفيء بحيث لا نصيب فيه لرجال بعينهم كما في الغنائم للغانمين بل قسمة مفوض إلى رسول الله ﷺ وإلى خلفائه من بعده، وجاز لهم اختيار أشخاص من الأصناف المذكورة به عليه السلام نافياً لاختصاص المال به عليه السلام والله تعالى أعلم ﴿ كُنَ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ متعلق بالظرف المستقر أعني فلله وللرسول قرأ هشام بخلاف عنه تكون بالتاء الفوقانية على التأنيث ودولة بالرفع على الفاعلية وكان حينئذ تامة والباقون بالياء التحتانية على التذكير على أن ضمير الفاعل راجع إلى الموصول ودولة منصوب على أنه خبر كان الناقصة ﴿بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآ مِنكُمُّ ﴾ يعني لا يكون ما يتداوله الأغنياء بينهم ودن الفقراء كما كان في الجاهلية بل جعل الله لرسول الله على أن يقسمه على ما يراه مصلحة فيما أمر به ثم قال ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ ﴾ أعطاكم ﴿ ٱلرَّسُولُ ﴾ من الفيء ﴿ فَخُدُوهُ ﴾ ولا تطمعوا فيما زاد على ما طابت نفسه ﴿وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ ﴾ من الغلول وغيره ﴿فَأَننَهُوا ﴾ ذكر هذه الجملة معترضة كيلا يطمع الناس من الرسول فما لا يرضاه وهذا نازل في الفيء وهو عام في كل ما أمر به النبي على ونهى عنه، عن عبد الله بن مسعود قال «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله» فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال مالي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الخراج والفيء والأمارة، باب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي (۲۹۷٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: قسم الفيء (۱۳۵۵).

فَحُدُدُهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾ قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه (١) رواه البخاري ﴿وَاتَقُوا اللَّهُ فَي مَخالفة رسوله ﷺ معترضة أخرى ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لمن خالفه تعليل لما سبق.

﴿ لِلْفُقْرَآءِ ٱلْسُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخَرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمَوْلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُۥ أُولَئِكَ هُمُ الصّليقُونَ ﴿ وَالّذِينَ تَبَوَءُو الدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةُ يَتَمَا أُونُوا وَيُؤَثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ مِنْ فَاجَمَاهُ وَمَن يُوفَى شُحَّ نَقْسِهِم فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴿ وَالّذِينَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَعْمَامُهُ وَمَن يُوفَى شُحَّ نَقْسِهِم فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴿ وَالّذِينَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ فَوْلَ مَعْرَفِكَ وَلِهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ لَهُ وَمَن يُوفَى شُحَّ نَقْسِهِم فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ ﴿ وَالّذِينَ جَاهُومِ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ فَوْلِمَا غِلَا لِيَلِيمِنُ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا غِلًا لِلّذِينَ مُنْ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا غِلَا لِللّذِينَ مَا مُؤْلُونَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا غِلًا لِللّذِينَ مَامُوا رَبِّنَا اللّذِينَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا غِلًا لِللّذِينَ مُنْ مُؤْلُونَ وَهُمْ اللّهُ مُؤْلِكِكُونَ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُومِنَا غِلًا لِللّذِينَ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا تَعْلَمُ فَى مُؤْلُونَ وَلَا مَلِينَا عَلَومِنَا غِلَا لِللّذِينَ وَلَا عَبْعَلَا فِي قُلُومِنَا غِلًا لِللّذِينَ وَلَا مَلِكُونَا إِلَيْنَ مُدُونًا مِنْ إِلَيْهُ مَنْ مُؤْلُونَ وَيُونَا وَلِهُ عَلَى فَلْمُهُمْ وَلَا مَاللّهُ عَلَى فَالْمُونَا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْلِهِ مَا لَيْكُونَا وَلَكُونَا وَلَا مُؤْلِكُونَ وَلَا مِنْ مُؤْلِكُونَا وَلِهُ مُؤْلِكُونَ وَلَى مُؤْلِكُونَا وَلَولِنَا عِلْمُمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِكُونَا وَلَا مَعْلِمُ وَلَى مُؤْلِكُونَا وَلَولِهُ وَلِهُ مُؤْلِكُونَا وَلَا مُؤْلِكُونَا وَلَا مُؤْلِكُ وَلَاللّهُ وَلَا لَكُولُونَ وَلِهُ وَلِهُ مُؤْلِكُونَا وَلَولَاللّهُ وَلَا مُؤْلِكُونَا وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْلِكُونَا فَاللّهُ وَلِهُ وَلَا مُؤْلِكُونَا وَلَا مُعْلِمُونَ وَلِهُ وَلِهُ مُؤْلِكُونَا وَلِهُ وَلِلْولِهُ وَلِللّهُ وَلَا لِللْهُ وَلَا عَلَيْهِمُ وَلَا مُؤْلِكُ وَلَا مُؤْلِكُونَا وَلَا عَلَيْكُولِلْكُولُونَ فَلَا مُؤْلِلِكُونَا وَلَا مُؤْلِقُونَ فَلَا مُؤْلِقُونَا فَالْمُوا

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ﴾ بدل من لذي القربي وما عطف عليه فإن الرسول لا يسمى فقيراً وقد أخرج الله رسوله من الفقراء لقوله: ﴿ وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ ﴾ قيل: هذا بدل الكل من الكل واللام في الفقراء للعهد والمراد منه هم المذكورون أعنى ذوى القربي واليتامي والمساكين فلا يلزم أن لا يكون المذكورون سابقاً مصرفاً نظراً إلى المبدل منه لا يكون مقصوداً بالنسبة بل البدل هو المقصود بالنسبة، وعندي أن الفقراء المهاجرون وما عطف عليه أعم مطلقاً مما سبق فإنهم استوعبوا المؤمنين إلى يوم القيامة أجمعين غنيهم وفقيرهم على ما سنذكر إن شاء الله تعالى فهذا بدل الكل من البعض وهو من قبيل الاشتمال وعلى كلا التقديرين فما سبق في الذكر من ذوي القربي وما عطف عليه وإن لم يكن مقصوداً بالنسبة لفظا لكنها داخلة في المقصود أعني البدل أو عينه والله أعلم. ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكَرِهِم ﴾ التي بمكة ﴿وَأَمُولَهُم ﴾ فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم وفي الآية دليل على أن كفار مكة ملكوا أموال المهاجرين التي خلفوها وهاجروا عنها لأن الله تعالى أطلق عليهم الفقراء والفقير من لا يملك شيئاً وليس من لا يملك مالاً وهو في مكان لا يصل إليه فقيراً بل هو مخصوص باسم ابن السبيل ولذا عطفوا عليه في نص الصدقة، ومن هاهنا قال أبو حنيفة ومالك الكفار إذا استولت على أموال المسلمين ملكوها بشرط الإحراز بدارهم عند أبي حنيفة وبمجرد الإستيلاء عند مالك وقال الشافعي لا يملكونها وذكر ابن همام لأحمد فيه روايتين كقول أبي حنيفة وكقول الشافعي وذكر ابن الجوزي قول أحمد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ (٤٨٨٦).

كقول الشافعي لا غير ويؤيد مذهب أبي حنيفة من الأحاديث ما رواه أبو داود في مراسيله عن تميم بن طرفة قال وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبيّ ﷺ فأقام البينة أنها له وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال رسول الله ﷺ إن شئت أن تأخذ بالثمن الذي اشتراها به فأنت أحق وإلا فخل عنه ناقته والمرسل عندنا وعند أكثر أهل العلم حجة، وأخرج الطبراني مسنداً عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة في سنده ياسين الزيات ضعف وأخرج الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن ابن عباس عنه ﷺ قال في ما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجد قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن فيه حسن بن عمارة قال الدارقطني متروك، وأخرج الدارقطني عن ابن عمر سمعت رسول الله علي يقول: «من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له وإن وجده بعدما قسم فليس له شيء» وفيه إسحاق بن عبد الله بن فروة ضعيف وفي طريقه الآخر رشدين ضعيف أيضاً أخرجه الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له فإن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن» وفيه ياسين ضعيف وبه قال الشافعي واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب قال من أدرك ما أخذ العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة وقال هذا إنما روى عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلاً وكلاهما لم يدرك عمر وروى الطحاوي بسنده إلى قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أخذه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه أي أدرك قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شيء له وروى فيه أيضاً عن أبي عبيدة مثل ذلك وروى بإسناده إلى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله، وروى أيضاً بإسناده إلى قتادة عن جلاس أن عليّ ابن أبي طالب(رض) قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز وهذه الأحاديث وإن كانت بعضها ضعيفة وبعضها مرسلة لكنها اعتضد بعضها ببعض وصارت حجة وعملاً بهذه الأحاديث شرط أبو حنيفة الإحراز وقال إن ظهر عليها المسلمون فوجدها المالكون قبل أن يقسم فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا وكذا إن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك فأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه وإن شاء تركه وكذا لو وهبوا لمسلم يأخذه المالك بقيمته واستدل بعض الحنفية بما في الصحيحين أنه ﷺ لما سئل يوم الفتح أين تنزل غداً بمكة قال هل ترك لنا غقيل من منزل؟ وجه الاحتجاج أن عقيلاً استولى عليه وهو على كفره، وقيل إن الحديث إنما هو دليل على أن المسلم لا يرث الكافر فإن عقيلاً استولى على الرياع بإرثه إياها أبا طالب فإنه

مات وترك علياً وجعفر مسلمين وعقيلاً وطالباً كافرين فورثاه والله تعالى أعلم. احتج الشافعي بحديث رواه أحمد ومسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأسر الرجل وأخذت العضباء معه فحبسها رسول الله على لرجله ثم إن المشركين أغاروا على سرج المدينة وفيه العضباء وأسروا إمرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا يريحون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن الله عز وجل نجاها عليها لتخرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي الله فأخبرت المرأة نذرها فقال رسول الله على تبسماً خبرتها أو وفيتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنيها ثم قال رسول الله على «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم».

وجه الاحتجاج أنه لو ملكها المشركون ما أخذها رسول الله ﷺ وما بطل نذرها وحديث رواه داود عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذها الكفار فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرد عليه خالد بن وليد وفاة رسول الله على والجواب عن الحديث الأول أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الكفار لم يحرزوا العضباء بديارهم حيث قال وكانوا إذا نزلوا يريحون أهلهم في أفنيتهم وعن الحديث الثاني أنا نقول على حسب مقتضى هذا الحديث حيث نقول أن المشركين إذا غلبوا على أموالنا وملكوها فظهر عليهم المسلمون ووجدها ملاكها قبل القسمة ردت تلك الأموال عليها بلا شيء وبعد القسمة ردت بالقيمة وإن عبدا إذا أبق فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة ثم إذا ظهر عليهم المسلمون يأخذ المالك القديم بغير شيء موهوباً كان أو مشتري مغنوماً قبل القسمة وبعده والله تعالى أعلم، ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ ٤ يعني ثواباً زائداً على قدر أعمالهم أضعافاً كثيرة ﴿ وَرِضَوناً ﴾ جملة يبتغون حال مقيدة لإخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم ﴿وَيَنصُرُونَ اللَّهَ ﴾ يعني دينه عطف على يبتغون ﴿ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴾ في إدعاء إيمانهم وحالهم على صدق دعواهم فمن قال من الروافض إنهم كانوا منافين وكانوا كاذبين في ادعاء الإيمان كفر لاستلزام إنكار هذه الآية، وقال قتادة هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله واختاروا الإسلام على ما كانت فيه من شدة حتى ذكر أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه يقيم به صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ماله وثار غيرها، قلت وكانوا يحبون القتل في سبيل الله روى البغوي في سورة الحشر

المعالم وشرح السنة عن أمية بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن النبيِّ ﷺ أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله عليه: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً»(١) وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك مقدار خمسمائة سنة»(٢) قلت لعلهم يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين بأربعين خريفا وقبل أغنياء سائر الناس بخمسمائة سنة والله تعالى أعلم. أخرج ابن المنذر عن يزيد بن الأصم أن الأنصار قالوا يا رسول الله أقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض يعنى الأرض المملوكة للأنصار نصفين قال لا ولكن تكفونهم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم قالوا رضينا فأنزل الله تعالى يعنى أنزل فيهم قوله ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ الآية وروى البخاري عن أبي هريرة بلفظ قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا تكفونا المؤن ونشرككم في الثمر قالوا سمعنا وأطعنا وليس ذكر نزول الآية صحيح والمعنى تبوءوا دار الهجرة وتمكنوا في الإيمان وهم أنصار شبه الإيمان بالمقر لدوام إثباتهم عليه وأثبت التبوء على الاستعادة التخييلية وجاز أن يكون الإيمان منصوباً بالفعل المقدر يعني وأخلصوا الإيمان من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً، وقيل المعنى تبوؤا دار الهجرة ودار الإيمان وهي المدينة فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول وعوض عنه اللام سمى المدينة دار الإيمان لأنها مظهره عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله على يقول: «إن الله تعالى سمى المدينة طابة» (٣) رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله في حديث قال قال رسول الله ﷺ: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها»(٤) متفق عليه وروى مسلم عن أبي هريرة بمعناه ﴿ مِن قَبْلِهِم ﴾ أي من قبل هجرة المهاجرين وقيل تقدير الكلام والذين تبوء الدار من قبلهم والإيسان ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ ﴾ في أنفسهم ﴿ حَاجَةُ ﴾ قيل المحتاج إليه يسمى حاجة والمعنى طلب حاجة وقيل المراد ما يحمل عليه الحاجة من الطلب والحسد والغيظ ﴿ مِمَّا أُوتُوا ﴾ أي من أجل ما أعطى المهاجرون دونهم من الفيء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في أوائل كتاب: الزهد والرقائق (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب: العلم، باب: في القصص (٣٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: المدينة تنفى شرارها (١٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث (١٨٨٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: المدينة تنفى شرارها (١٣٨٣).

ذلك أن النبيِّ ﷺ قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار إلا ثلاثة منهم فطابت أنفس الأنصار بذلك، قال محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد إن رسول الله ﷺ لما تحول من بني عوف بن عمر الى المدينة تحول المهاجرون فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم، اقترعوا فيهم بالسهمان فما نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة بينهم فكان المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم فلما غنم رسول الله على بنى النضير دعا ثابت بن قيس بن شماس فقال أدع لى قومك قال ثابت الخزرج يا رسول الله ﷺ فقال: الأنصار كلها فدعى الأوس والخزرج فتكلم رسول الله ﷺ فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وأموالهم وإيثارهم على أنفسهم ثم قال رسول الله ﷺ «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله تعالى على من بني النضير» وكان المهاجرون على مالهم من السكنى ومساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ (رض) وخيراهما خيراً فقالا يا رسول الله بل تقسمه بين المهاجرين ويكونوا في دورنا كما كانوا ونادت الأنصار وجزاهم الله خيراً رضينا وسلمنا يا رسول الله فقال رسول الله عليه: «اللهم إرحم الأنصار» فقسم رسول الله عليه ما أفاء الله عليه وأعطى المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار من ذلك الفيء شيئاً إلا رجلين كانا محتاجين سهل بن حنيف وأبا دجانة وأعطى سعد بن معاذ (رض) عنهم سيف بن أبي الحقيق وكان سيفاً له ذكر عندهم، وذكر البلاذري في فتوح البلدان له أن رسول الله على قال للأنصار ليس لإخوانكم من المهاجرين أموال فإن شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعاً وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسم هذه فيهم خاصة قالوا بل اقسم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ما شنت فنزلت ﴿ وَيُؤْثِرُونَ ﴾ أي يقدمون المهاجرين بأموالهم ومنازلهم ﴿ عَلَى أَنفُسِمٍ ۗ ﴾ وحتى أن من كان عنده إمرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم ﴿ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ فاقة وحاجة إلى ما يؤثر، قال البغوي روي عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: يوم النضير للأنصار فذكر نحو ما ذكر البلاذري، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: «أتي رجل رسول الله على فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال: «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله» فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله ﷺ لا تدخريه شيئاً، قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت وفي رواية فهيأت طعامها ونومت صبيانها ثم قامت

كأنها تصلح سراجها فأطفأ فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ثم غدا الرجل على رسول الله على رسول الله على فقال: «لقد أعجب الله وأضحك من فلان وفلانة فأنزل: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الْفَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً ﴾(١) وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي أن رجلاً من المسلمين فذكر نحوه وفيه أن الرجل الذي أضاف ثابت بن شماس فنزلت فيه هذه الآية، وأخرج الواحدي من طريق ابن دثار عن ابن عمر قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله على رأس شاة فقال إن أخي فلان وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث به إليهم فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك فنزلت ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آلفُهِمِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً ﴾ وروى البخاري عن أنس بن مالك قال فنزلت ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى آلفُهِمِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةً ﴾ وروى البخاري عن أنس بن مالك قال دعى النبي على الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلنا قال: «فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة بعدي»(٢) وذكر البلاذري في فتوح البلدان أنه قال أبو بكر جزاكم الله يا معشر الأنصار فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الغنوى:

جزى الله عنا جعفراً حين أرتعت بنا تعلنا في الوطنين فنزلت أبوا أن يحلونا ولو أن آمنا به تلقى الذي يلقون منا طلت.

وروى الآجري في كتاب الشريعة عن قيس بن أبي حازم نحوه ﴿وَمَن يُوقَ شُحّ نَقْسِهِ وَتَى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق ﴿فَأُولَتهِ كَهُمُ الْمُقَلِحُونَ ﴾ الشح البخل والحرص كذا في القاموس وفي الصحاح بخل مع حرص، قال البغوي فرق العلماء بين الشح والبخل، روي أن رجلاً قال لعبد الله بن مسعود إني أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذاك قال: أسمع الله يقول: ﴿وَمَن يُوقَ شُحّ نَقْسِهِ فَأُولَكِ كَهُمُ المُقْلِحُونَ ﴾ وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء، قال عبد الله: ليس ذاك بالشح الذي ذكره الله عز وجل ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل وقال عمر ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمع عين الرجل الشيء البخل ومنع الزكاة، وقيل الشح الحرص الشديد الذي يحمله على إرتكاب المحارم، وقال ابن زيد من لم يأخذ شيئاً نهاه الحرص الشديد الذي يحمله على إرتكاب المحارم، وقال ابن زيد من لم يأخذ شيئاً نهاه الشع ولم يدعه الشح إلى أن يمنع شيئاً من شيء أمره الله به فقد وقى شح نفسه، عن الله عنه ولم يدعه الشح إلى أن يمنع شيئاً من شيء أمره الله به فقد وقى شح نفسه، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَيْ أَنْفُسِمْ ﴾ (٤٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف (٤٣٣٠).

جابر بن عبد الله أن رسول الله علي قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم أن يسفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم»(١) رواه مسلم وأحمد وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً»(٢٠) رواه البغوي وكذا روى النسائي ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي بعد المهاجرين والأنصار وهم الذين أسلموا من الصحابة بعد الفتح والمؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ﴿يَقُولُونَ ﴾ حا من فاعل جاؤا ﴿رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا﴾ في الدين ﴿ ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ فإن السابقين لهم حق على اللاحقين حيث اهدوا بالإيمان والشرائع يتوسطهم كما اهتدوا أولئك بتوسط النبيّ ﷺ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا ﴾ حقداً وحسداً وبغضاً ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ من قبل من المهاجرين والأنصار ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ رَمُونُكُ رَحِيمٌ ﴾ فكل من كان في قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله بهذه الآية، قال ابن أبي ليلي الناس على ثلاثة منازل الفقراء المهاجرين والذين تبوؤا الدار والإيمان والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فاجهد أن لا تكون خارجاً من هذه المنازل، روى البغوي بسنده عن عائشة قالت أمرتم بالإستغفار لأصحاب محمد على يسموهم سمعت نبيكم ﷺ يقول: «لا يذهب هذه الأمة حتى تلعن آخرها أولها»، وروى صاحب الفصول من الإمامية الإثنا عشرية إلى جعفر محمد بن على الباقر أنه قال لجماعة خاضوا في أبي بكر وعمر وعثمان أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللذين سبقونا بالإيمان الآية، وفي الصحيفة الكاملة أنه كان من دعاء الإمام على بن الحسين (رض) اللّهم وصل على أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا النصيحة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكافئوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعتهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين في محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته، والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتقت منهم القرابات أو سكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم اللهُّم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاه لك إليك واشكرهم على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب: الجهاد، باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه (٣١٠١).

هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه اللَّهم وصل على التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك الحديث، قال مالك بن معول قال عامر بن شرحبيل الشعبي يا مالك تفاضلت اليهود والنصاري على الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى وسئلت النصاري من خير أهل ملتكم فقالوا حواري عيسي وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد ﷺ أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا يقوم لهم راية ولا يثبت لهم أقدام ولا يجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأ الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإدحاض جهنم أعاذنا الله وإياكم من الهواء المضلة قال مالك بن أنس من يبغض أحداً من أصحاب رسول الله على أو كان في قلبه عليهم غل فليس لهم حق في فيء المسلمين ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى أتى على هذه الآية: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ﴾ ﴿وَٱلَّذِينَ نَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ﴾ ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ رَءُونُكُ تَحِيمٌ ﴾ قال أكثر المفسرين الذين تبوَّؤُا الدار والإيمان وللفقراء الذين جاؤا من بعدهم وعلى هذا وصف الفقر شرط لاستحقاق الفرق الثلاثة وعندي الذين تبؤوا معطوف على الفقراء ووصف الفقر ليس شرطاً لاستحقاق واحد منهم كيف وابن السبيل مصرف اتفاقاً مع أنه لا يسمى فقيراً، أو إنما ذكر وصف الفقر في المهاجرين جرياً على الغالب لأن أكثر المهاجرين حينئذ كانوا فقراء لا للإحتراز كما أن في قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّيبُكُم الَّتِي فِي حُبُورِكُم ﴾ (١) كونهن في الحجور ليس للاحتراز بل خرج مخرج العادة جرياً على الغالب وإنما قلت هكذا للإجماع على أن مال الفيء هو للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم يصرف في مصالحهم ويعطى لقضاة المسلمين وعمالهم وعلمائهم وإن كانوا أغنياء وكذا للمقاتلة سواء كانوا غنياً وفقيراً، وكان أبو بكر (رض) يقسم المال بين الناس على السوية وكان عمر (رض) يفضل في القسمة بفضلهم. قال أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني ابن أبي نجيح قال قدم على أبي بكر الصديق(رض) مال فقال من كان له عند النبيِّ ﷺ عدة فليأت فجاء جابر بن عبد الله فقال قال لي رسول الله ﷺ لو جاء ومال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا يشير بكفيه فقال له أبو بكر خذ فأخذ بكفيه ثم عدة فوجده خمسمائة فقال خذ إليها ألفاً فأخذ ألفاً ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله ﷺ وعده شيئاً وبقى بقية من المال فقسمه بين الناس بالسوية على الصغير والكبير والحر المملوك والأنثى فخرج على تسعة دراهم وثلث لكل إنسان، فلما كان العام المقبل جال

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٣.

أكثر من ذلك فقسمه بين الناس فأصاب كل إنسان عشرون درهماً فجاء ناس من المسلمين قالوا يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا فسويت بين الناس وعن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم قال فقال أما ما ذكرتم من السوابق والقدم فما أعرفني بذلك وإنما ذلك شيء ثواب على الله هذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة فلما كان عمر بن الخطاب(رض) وجائن الفتوح فضل وقال لا أجعل من قاتل رسول الله ﷺ كمن قاتل معه ففرض أهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار فمن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف ولمن كان له إسلام كإسلام بدر دون ذلك أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق. قال أبو يوسف وحدثني أبو معشر قال حدثني عمر مولى عفرة وغيره قال لما جاءت عمر بن الخطاب الفتوح وجائته الأموال قال أن أبا بكر رأى في هذا المال رأياً ولى فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله ﷺ كمن قاتل معه ففرض للمهاجرين والأنصار فمن شهد بدراً أربعة آلاف أربعة آلاف وفرض لأزواج النبيِّ ﷺ اثني عشر ألفاً إلا صفية وجويرية، فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فأبيا أنَّ يقبلا فقال لهما إنما فرضت لهن للهجرة فقالتا لا إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله ﷺ وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً وفرض للعباس عم رسول الله ﷺ اثني عشر ألفا وفرض لأسنان بن زيد أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف فقال يا أبت لم زدته على ألفاً ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي وما كان له ما لم يكن لي فقال إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول الله ﷺ وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين، فمر به عمرو بن أبى سلمة فقال زيدوه ألفاً فقال له محمد بن عبد الرحمن بن جحش ما كان لأبيه أبي سلمة ما لم يكن لآبائنا وما كان له ما لم يكن لنا؟ فقال عمر إني فرضت له بأبيه أبى سلمة ألفين وزدته بأمه أم سلمة ألفاً فإن كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفاً وفرض لأهل والناس ثمانمائة فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه ففرض له ثمانمائة فمر به النضر بن أنس فقال عمر افرضوا له ألفين، فقال إن أبا هذا يعنى يوم أحد فقال ما فعل رسول الله على فقلت ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان رسول الله ﷺ قد قتل فإن الله حي لا يموت فقاتل حتى قتل وهذا يرعى الشاء في مكان كذا كذا فعمل عمر بهذا خلافته. قال أبو يوسف وحدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر إن عمر لما أراد أن يفرض للناس وكن رأيه آخر من رأيهم قالوا له ابداً بنفسك فقال لا فبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله علي ففرض للعباس ثم لعلى حتى وإلى بين

خمس . . . حتى انتهى إلى عدي بن كعب، قال حدثنا المخالد ابن سعيد عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب قال لما فتح الله عليه الفارس والروم جمع ناساً من أصحاب النبي ﷺ فقال ما ترون فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة قالوا اضع ما رأيت فإنك إن شاء الله موفق ففرض الأعطيات فقال بمن أبدأ فقال عبد الرحمٰن بن عوف ابدأ بنفسك فقال لا والله ولكن أبدأ ببني هاشم رهط النبيَّ ﷺ فكتب من شهد بدراً من بني هاشم من مولى أو عربي لكل رجل منهم خمسة آلاف وللعباس بن عبد المطلب اثنى عشر ألفاً ثم فرض لمن شهد بدراً من بني أمية بن عبد الشمس ثم الأقرب فالأقرب إلى بني هاشم ففرض للبدريين أجمعين عربيهم ومولاهم خمسة آلاف وللأنصار أربعة آلاف أربعة آلاف وكان أول أنصاري فرض له محمد بن مسلمة ولأزواج النبى على عشرة آلاف ولعائشة إثني عشر ألفاً ولمهاجرة حبشة أربعة آلاف أربعة آلاف ولعمر بن أبي سلمة لمكان أم سلمة أربعة آلاف فقال محمد بن عبد الله بن جحش لم تفضل علينا؟ فذكر نحو ما ذكر في الحديث السابق وللحسن والحسين خمسة آلاف لمكانهما من رسول الله على ثم فرض للناس ثلاثمائة وأربعمائة للعربي والمولى وفرض لنساء المهاجرين والأنصار ستمائة وأربعمائة وثلاثمائة ومائيتين وفرض لأناس من المهاجرين ألفين ألفين وفرض لبرقيل حين أسلم ألفين وقال له دع أرضي في يدي أعمرها وأؤدي عنها الخراج ما كانت تؤدي فرفض. قال أبو يوسف وحدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة فذكر حديثاً وفيه فرض للمهاجرين خمسة خمسة آلاف وللأنصار ثلاثة آلاف ولأزواج النبيّ ﷺ إثنا عشر إثنا عشر ألفاً فلما أتى زينب بنت جحش مالها قالت يغفر الله أمير المؤمنين لقد كان في صواحباتي من هو أقوى على قسمة هذا مني فقيل أن هذا كله لك ناصرت به فغضب وغطته بثوب ثم قالت لبعض من عندها أدخلي يدك لأن فلان الفلان فلم تزل تعطى حتى قالت لها التي قلت تدخل يدها لا أراك تذكيريني ولى عليك حق قالت لك ما تحت الثوب فكشفت فإذا ثمة خمسة وثمانون درهماً ثم رفعت يدها فقالت اللَّهم لا يدركني عطاء لعمر بن الخطاب بعد عامي هذا أبداً فكانت أول أزواج النبيِّ ﷺ لحوقاً به زينب وذكر لنا أنها اسخى أزواج النبي رضي المعمر زيد بن ثابت عطاء الأنصار فبدأ بأهل العوالي فبدأ بيني عبد الأشهل ثم الأوس لبعد منازلهم ثم الخزرج حتى كان هو آخر السائب بن يزيد عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب(رض) يقول والله الذي لا إله هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعته وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك وما أنا فيه إلا كأحدكم ولكن على منازلهم لنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله على فالرجل وتلاده في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناه في الإسلام والرجل وحاجته في الإسلام والله لئن بقيت ليأتين الراعي لجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه يعني في طلبه وكان ديوان حمير على حدة وكان يفرض لأمير الجيوش والعرى في العطاء ما بين تسعة آلاف وثمانية آلاف وسبعة آلاف على قدر ما يصلحهم من الطعام وما يقومون به من الأمور، قال وكان يفرض للمنفوس إذا ترحته أمه فإذا ترعرع بلغه به مائتين فإذا بلغ زاده قال ولما رأى المال قد كثر قال لئن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولادهم حتى يكونوا في العطاء سواء قال فتوفي قبل ذلك.

#### مسألة:

إختلف الأئمة أن المال الذي يحصل بلا قتال كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفاً وما صولحوا عليه ومال مرتد قتل أو مات ومال ذمي مات بلا وارث وزكاة بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام وكذا أخراج الأرض هل يخمس أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر قوليه لا يخمس بل جميعه لمصالح لما صلح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطير والجسور ويعطى قضاة المسلمين والمحتسبين وعمالهم وعلمائهم منه ما يكفيهم ويدنو منه أرزاق المقاتلة وذراريهم كذا في الهداية وفي التجنس يعطي المعلمين والمتعلمين ويدخل فيه طلبة العلم أيضاً، وقال الشافعي في القديم لا يخمس إلا ما تركوه فزعاً وهربوا وفي الجديد أنه يخمس جميع ذلك ثم يجعل الخمس خمسة أسهم سهم منها لنبى هاشم وبني المطلب يشرك فيه الغنى والفقير وسهم لابن السبيل ويعم الأصناف الأربعة المذكورة، وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم وسهم لمصالح المسلمين كسد الثغور والقضاة والعلماء ويقدم الأهم وأما الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة وهم أجناد المرصدون للجهاد فيضع الإمام ديواناً فيعطى كل واحد منهم كفاية ويقدم في الإعطاء قريشاً ومنهم بني هاشم والمطلب ثم عبد الشمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله على ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولا زمناً ولا من لا يصلح للقتال فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والأصلح أنه يجوز أن يقسم غلته كذلك كذا في المنهاج ويؤيد مذهب الجمهور في عدم التخميس ما ذكره محمد بن يوسف الصالحي في سبيل الرشاد في أموال بني النضير أنه قال عمر بن 

تعالى دون المؤمنين بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهَلِ الْقُرَىٰ ﴾ الآية كهيئته ما وقع فيه السهمان، قال ابن همام ذكروا أن قول الشافعي في تخميس الجزية مخالف للإجماع، قال الكرخي ما قال به أحد قبله ولا بعده ولا في عصره، ووجه قوله القياس على الغنيمة قال ابن همام إنه صلّى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران وفرض الجزية على أهل اليمن ولم ينقل منه التخميس ولو كان لنقل، وروى أبو داوود بسند فيه ضعف أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن ما حكم عمر بن الخطاب فرآه المؤمنين عدلاً موافقاً لقول النبي ﷺ والله تعالى أعلم.

﴿ إِنَّ أَخْرِجَتُمْ لَنَجْرَجَكَ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُو آهَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلتُمْ لَنَصُرَنَكُو وَاللّهُ بِشَهُدُ لَهِ أَخْرِجَتُمْ لَنَخْرَجَكَ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُو آهَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلتُمْ لَنَصُرُنَكُو وَاللّهُ بِشَهُدُ إِنَّهُمْ وَلَيْن قُوتِلُوا لاَ يَصُرُونَهُمْ وَلَيْن فَصَلُولِهُمْ وَلَيْن فُوتِلُوا لاَ يَصُرُونَهُمْ وَلَيْن فَصَلُولِهُمْ وَلَيْن فَصَلُولِهُمْ وَلَيْن لَمُ وَلِي لَكُولُكَ اللّهَ وَلِين فُوتِلُولُهُمْ فَيْ اللّهِ وَلِين فَوْتُلُوا لاَ يَصُدُولِهِم مِن اللّهِ وَلِلْ اللّهِ وَلَيْ عُمْدُولِهُمْ مِن اللّهِ وَلِلْ اللّهِ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِينَا اللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلَيْ كَمْنُولُولُهُمْ مَنْ وَلَوْ عُمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ كَمْنُولُون اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَالًا الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وَ الْكُوْرُ الْمُ تَرَ إِلَى النِّيكَ نَافَقُوا بِهِ يعني عبد الله بن سلول وأصحابه ﴿ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ فِي الْكُفْرِ أَو الصداقة والموالاة ﴿ اللَّذِيكَ كَفَرُوا ﴾ جهاراً ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ ﴾ وهم اليهود من بني النضير والقريظة وقد ذكرنا قصة عبد الله بن سلول أنه أرسل إلى بني النضير رسولين وقال تخرجوا أن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال أسلم ناس من بني قريظة وكان منهم منافقون نزلت فيهم هذه الآية وعلى هذا المراد بالأخوة في النسب فكان المنافقون يقولون لبني النضير ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُتُمْ مَن دياركم من المدينة ﴿ لَنَخْرُجُ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُولِمُ فِيكُونَ ﴾ وأي في قتالكم أو خذلانكم أحداً يعني رسول الله على والمؤمنون ﴿ لِنَفُرَنَكُونَ ﴾ وأي المنافقون ﴿ لِكَذِبُونَ ﴾ منصوب بتقدير القول يعني والله يشهد ويقول إنهم لكاذبون أو هو متعلق بيشهد بتضمن منصوب بتقدير القول يعني والله يشهد ويقول إنهم لكاذبون أو هو متعلق بيشهد بتضمن

القول ثم بين كذبهم بقوله ﴿ لَهِنَّ أُخْرِجُوا ﴾ أي اليهود ﴿ لَا يُخْرَجُونَ ﴾ أي المنافقون جواب للقسم لفظاً وجزاء للشرط معنى وكذا قوله تعالى: ﴿لَا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾ ﴿مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَنْهُرُونَهُمْ ﴾ وفيه معجزة حيث كان الأمر في المستقبل كذلك فإن بني نضير أخرجوا ولم يخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول ولا منافقوا قريظة وقريظة قوتلوا وقتلوا لم ينصرهم منافقوا مدينة ﴿وَلَيِن نَصَرُوهُمْ ﴾ على الفرض والتقدير، وقال الزجاج معناه لو قصدوا نصر اليهود ﴿ لَيُوَلِّكَ ۚ ٱلْأَدَّبَـٰرَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ أي كفار اليهود ولا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصروهم، وجاز أن يكون ضمير لا ينصرون راجعاً إلى المنافقين ﴿ لَأَنُّدُ ﴾ أيها المسلمون ﴿أَشَدُّ رَهِّبَةً ﴾ أي مرهوبة ﴿فِي صُدُورِهِم ﴾ أي المنافقين ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ حيث يؤمنون باللسان دون القلب مخافة الناس دون الله تعالى العالم بما في الصدور ﴿ذَلِكَ﴾ الخوف منكم دون الله تعالى ﴿ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أي لا يعرفون الله تعالى وعظمته وأن الله تعالى: هو النافع والضار وأفعال العباد إنما هي مخلوقة له تعالى فهو الحقيق بأن يخشي دون غيره ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ ﴾ أي الكفار والمنافقون ﴿ جَمِيعًا ﴾ أي مجتمعين على عزم وإجتهاد ولإلقاء الله تعالى الرعب في قلوبهم ﴿ إِلَّا فِي قُرَى تُحُصَّنَةٍ ﴾ بالأروب والخناديق يعني لا يبرزون لقتالكم رهبة منكم ﴿ أَقَ مِن وَوَلَهِ جُدُرِّجٍ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو جدار بكسر الجيم وفتحالدال وألف بعدها على التوحيد، وأمال أبو عمرو فتح الدال والباقون بضم الجيم والدال على الجمع ﴿ بَأْسُهُم ﴾ يعني صبرهم وشجاعتهم ﴿ بَيْنَهُم ﴾ يعني في مقابلة الكفار بعضهم بعضاً ﴿ شَدِيدٌ ﴾ يعني ليس ذلك الرهبة منكم لضعفهم وجنبهم فإنهم أشد بأساً إن حارب بعضهم بعضا بل لقذف الله الرعب في قلوبهم معجزة لرسوله وإظهار الدين فإن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله ﴿تَحْسَبُهُمْ ﴾ يا محمد ﴿ كِيعًا ﴾ مجتمعين متفقين على حربكم ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّنَّ ﴾ أي متشتتة بسبب إلقاء الرعب فإن في حالة شدة الخوف لا يتقرر قلبه على نهج مستقيم بل قد يريد الحرب نظراً إلى مصالح دنيوية وقد يريد الفرار لاستيلاء الرعب والخوف ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ التشتت ﴿ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾ الحق من الباطل ولا يتدبرون ولا يفهمون أن هذا الرعب إنما استولي عليهم لكفرهم ومحاربتهم بالنبي المحق ﷺ ﴿ كَتَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ يعني مثلهم أي بني النضير كمثل الذين من قبلهم ﴿ قَرِيبًا ﴾ يعنى أهل بدر من مشركي مكة كذا قال مجاهد وقال ابن عباس يعني ببني قينقاع من اليهود هم قوم عبد الله بن سلام كانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول أو عبادة بن الصامت وغيرهما من قومهما وكانوا أشجع يهود وكانوا صاغة ﴿ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ يعنى سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله ﷺ في الدنيا وذلك أنه لما قدم النبيّ ﷺ مهاجراً وادعته اليهود كلها

كتب بينه وبينهم كتابأ وألحق كل قوم بحلفائهم وجعل بينه وبينهم أمانأ وشرط عليهم شروطأ منهما أن لا يظاهروا عليه عدواً فلما كانت يوم بدر كانت قينقاع أول يهود ونقضوا العهد وأظهروا البغي والحسد، فبينما هم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونبذ العهد قدمت امرأة من العرب يحلب لها فباعت بسوق بني قينقاع وجلست إلى صايغ بها لحلى فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فلم تفعل فعمد الصانع إلى طرف ثوبها من ورائها فحله بشوكة وهي لاتشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياً وشدت اليهود على المسلم فقتلوه ونبذوا العهد إلى النبي عليه واستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود وغضب السلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع وأنزل الله سبحانه ﴿وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيانَةُ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ فقال ﷺ إنما أخاف من بني قينقاع فسار إليهم رسول الله ﷺ بهذه الآية وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب واستخلف على الدينة أبا لبابة فتحصنوا فحاصرهم أشد الحصار فقاموا على ذلك خمسة عشر ليلة حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله على على أن للرسول ﷺ أموالهم وأن لهم النساء والذرية فكنفوا واستعمل على كنافهم المنذر بن قوامة السلمي ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله عليه وقالوا يا رسول الله أنوى الله ورسوله وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار فقام إلى رسول الله ﷺ عبد الله بن أبى بن سلول حين أمكنه الله منهم وقال يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله عليه من خلفه فقال له رسول الله ﷺ ويحك أرسلني، وغضب رسول الله ﷺ حتى رأوا بوجهه ظللاً قال ويحك أرسلني قال والله لا أرسلك حتى تحسن إليّ في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد صغرني من الأحمر والأسود ونحصدهم في الغداة واحدة إنى والله امرىء أخشى الدواتر، فقال رسول الله على خلوهم لعنهم الله ولعن من معهم وتركهم من القتل وأمرهم أن يجلوا من المدينة فخرجوا بعد ثلاث وولى إخراجهم منها عبادة بن الصامت، وقال محمد بن مسلمة فجلعوا بأذرعات وأخذ رسول الله ﷺ من سلاحهم ثلاثة نِسْعٌ ودرعين وثلاثة رماح وثلاثة أسياف ووجد في منازلهم سلاحاً كثيراً وآلة الصناعة فأخذ رسول الله ﷺ صيغة والخمس وقسم أربعة أخماسه على أصحاب فكان أول خمس بعد بدر وكان هذه الواقعة يوم السبت لنصف من شوال سنة ٢ه على رأس عشرين شهراً من مهاجرته على ونزل في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول ﴿ يَكَايُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلِّيهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَّآهُ﴾ آيات من سورة المائدة إلى قوله: ﴿ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ﴾ (١) الآية وقد ذكرنا في المائدة ﴿ وَلَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥١ ـ ٥٦.

عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ في الآخرة يعني لا ينقص عذابهم في الآخرة بما أصابهم وبال أمرهم في الدنيا ﴿كُمُّنُلِ ٱلشَّيْطَانِ﴾ أي مثل المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه في اغترار اليهود على القتال كمثل الشيطان ﴿إِذْ قَالَ الْإِنسَانِ آكَفُرُ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُنكَ ﴾ قال البغوي روى عطاء وغيره عن ابن عباس قال كان راهب في الفترة يقال له برصيصا يعبد في صومعة له سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة وأن إبليس أعياه في أمره الحيل فجمع ذات يوم مردة الشياطين فقال ألا أجد أحداً يكفيني أمر برصيصا، فقال الأبيض وهو صاحب الأنبياء وهو الذي تصدى للنبيِّ ﷺ وجاءه في صورة جبرئيل ليوسوس على وجه الوحي فدفعه جبرئيل إلى أقصى أرض الهند فقال الأبيض لإبليس أنا أكفيك فانطلق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه وأتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه وكان لا ينفتل من صلاته إلا في عشرة أيام ولا يفطر إلا في عشرة أيام مرة، فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل صومعته فلما انفتل برصيصا اطلع من صومعته فرأى الأبيض قائماً يصلّي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه حين لم يجبه فقال له إنك ناديتني وكنت مشتغلاً عنك فما حاجتك؟ قال حاجتي أني أحببت أن أكون معك فأتاوب بك وأقتبس من علمك وعملك ونجتمع على العبادة قتدعو لي وأدعو لك فقال برصيصا إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمناً فإن الله سيجعل لك فيما أدعو للمؤمنين نصيباً إن استجاب لي ثم أقبل على صلاته وترك الأبيض، وأقبل الأبيض يصلّي فلم يلتفت إليه برصيصا أربعين يوماً بعدها فلما انفتل رآه قائماً يصلّي فلما رأى برصيصا شدة اجتهاده قال ما حاجتك؟ قال حاجتي أن تأذن لي فأرتفع إليك فأذن له فارتفع إليه في صومعته فأقام معه حولاً يتعبد لا يفطر إلا في كل أربعين يوماً ولا ينفتل عن صلاته إلا في كل أربعين يوما مرة وربما مد إلى الثمانين فلما رأى برصيصا اجتهاده تقاصرت إليه نفسه وأعجبه شأن الأبيض، فلما حال الحول قال الأبيض لبرصيصا إني منطلق فإن لي صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرى وكان بلغنا عنك غير الذي رأيت فدخل من ذلك على برصيصا أمر شديد وكره مفارقته للذي رأى منه شدة اجتهاده فلما ودعه قال له الأبيض إن عندي دعوات أعلمكها تدعو بهن فهن خير مما أنت فيه يشفي الله به السقيم ويعافي به المبتلي والمجنون، قال برصيصا أكره هذه المنزلة لأن لي في نفسي شغلاً إني أخاف إن علم به الناس شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض حتى علمه ثم انطلق حتى أتى إبليس فقال قد والله أهلكت الرجل قال فانطلق الأبيض فتعرض لرجل فخنقه ثم جاء في صورة رجل متطبب فقال لأهله إن لصاحبكم جنوناً أفأعالجه؟ قالوا نعم فقال لهم إني لا أقوى على جنيته ولكن أرشدكم إلى من يدعو الله فيعافيه انطلقوا إلى

برصيصا قال عنده الإسم الأعظم الذي إذا دعابه أجاب فانطلقوا إليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان فكان الأبيض يفعل مثل ذلك بالناس ويرشدهم إلى برصيصا فيعافون وانطلق الأبيض إلى جارية من بنات ملوك بني إسرائيل بين ثلاثة أخوة وكان أبوهم ملكهم فمات واستخلف أخاه فكان عمها ملك بني إسرائيل فجاء الأبيض إلى تلك الجارية فعذبها وخنقها ثم جاء إليهم في صورة متطيب فقال لهم أتريدون أن أعالجها قالوا نعم، قال إن الذي عرض لها مارد ولا يطلق ولكن سأرشدكم إلى رجل تثقون به تدعونها عنده إذا جاء شيطانها دعا لها حتى تعلموا أنها قد عوفيت وتردونها صحيحة قالوا ومن هو قال برصيصا الزاهد قالوا وكيف لنا أن يجيبنا إلى هذا وهو أعظم شأناً من هذا قال ابنوا صومعة إلى جنب صومعته حتى تشرفوا عليه فإن قبلها وإلا فضعوها في صومعة ثم قولوا هي أمانة عندك فاحتسب فيها قال انطلقوا إليه فسألوه فأبى عليهم فبنوا صومعة على ما أمرهم به الأبيض فوضعوا الجارية في صومعة فقالوا هذه أختنا هذه أمانة فاحتسب فيها ثم انصرفوا فلما انفتل برصيصا من صلاته رأى الجارية وما بها من جمال فوقعت في قلبه ودخل عليه أمر عظيم فجاءها شيطان فخنقها فدعا برصيصا بتلك الدعوات فذهب الشيطان ثم أقبل على صلاته ثم جاءها فخنقها وكانت تكشف عن نفسها فجاء الشيطان وقال واقعها فستتوب بعد ذلك والله تعالى غفار الذنوب والخطايا فتدرك ما تريد من الأمر فلم يزل به حتى واقعها فلم يزل على ذلك يأتيها حتى حملت فظهر حملها، فقال له الشيطان ويحك قد افتضحت يا برصيصا فهل لك أن تقتلها وتتوب فإن سألوك فقل ذهب بها شيطانها فلم أقدر عليه فقتلها ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل فجاء الشيطان وهو يدفنها ليلا فأخذ بطرف إزارها فبقى طرفه خارجها من التراب ثم رجع برصيصا إلى صومعة فأقبل على صلاته إذ جاءه إخوتها يتعادون أختهم وكانوا يجيئون في فرط الأيام يسألون عنها ويوصونه بها فقالوا يا برصيصا ما فعلت أختنا قال قد جاء شيطانها فذهب بها ولم أطقه فصدقوه فأنصرفوا، فلما أمسوا وهم مكروبون جاء الشيطان إلى أكبرهم في منامه فقال ويحك إن برصيصا قد فعل بأختك كذا وكذا وإنه دفنها في موضع كذا فقال الأخ في نفسه هذا حلم وهو من عمل الشيطان فإن برصيصا خير من ذلك قال فتتابع عليه ثلاث ليال مرات ليلاً فلم يكترث فانطلق إلى الأوسط بمثل ذلك فقال الأوسط مثل ما قال الأكبر فلم يخبر به أحداً فانطلق إلى أصغرهم بمثل ذلك، فقال أصغرهم لأخويه والله لقد رأيت كذا وكذا وقال الأوسط وأنا والله قد رأيت مثله. . . فانطلقوا إلى برصيصا وقالوا يا برصيصا ما فعلت أختنا قال أليس قد أعلمتكم بحالها فكأنكم تتهموني، فقالوا والله ما نتهمك واستحيوا منه فانصرفوا فجاءهم الشيطان،

وقال ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا وإن طرف إزارها خارج من التراب فانطلقوا فرأوا أختهم على ما رأوا في النوم فمشوا في مواليهم وغلمانهم معهم الفؤوس والمساحي، فهدموا صومعته فأنزلوه ثم كتفوه فانطلقوا به إلى الملك فأقر على نفسه وذلك أن الشيطان أتاه فقال تقتلها ثم تكابر يجتمع عليه أمران قتل ومكابرة إعترف فلما إعترف أمر الملك بقتله وصلبه على خشيةً فلما صلب أتاه الأبيض قال يا برصيصا أتعرفني قال لا قال أنا صاحبك الذي علمتك الدعوات فاستجيب لك ويحك ما اتقيت الله في أمانتك خنت أهلها فإنك زعمت أنك أعبد بني إسرائيل أما استحييت فلم يزل يعيره ثم قال في آخر ذلك ألم يكفك ما صنعت حتى أقررت على نفسك وفضحت نفسك وفضحت أشباهك من الناس فإن مت على هذه الحالة فلم يفلح أحد من نظرائك، قال فكيف أصنع؟ قال تطيعني في خصلة واحدة حتى أنجيك ما أنت فيه فآخذ بأعينهم وأخرجك من مكانك، قال وما هي؟ قال تسجد لي، قال أفعل فسجد له فقال يا برصيصا هذا الذي أردت منك صار عاقبة أمرك إلى أن كفرت بربك إني برىء منك ﴿ إِنِّي آخَافُ اللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ إنما قال ذلك رياء وإلا فالخشية من الله تعالى لم يخلق في الشياطين، وقيل المراد بالإنسان الجنس ويقول الشيطان أكفر إغراءه على الكفر إغراء الأمر المأمور وقوله إني برىء بقوله في الآخرة مخافة أن يشاركه في العذاب وينفعه ذلك نظيره قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُّتُكُمُ فَأَخَلَفْنُكُمٌّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ آلِّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴿(١) وقيل المراد بالإنسان أبو جهل قال له إبليس يوم بدر: ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ مَّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ " مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ ﴿ أَنَّا لَهُ اللَّهُ عَنَّى مِن الهلاكُ فِي الدِّنيا ﴿ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا ﴾ أي الإنسان والشيطان ﴿ أَنَّهُمَّا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهُ وَلَتَنظَرُ نَفَسُّ مَا قَدَّمَتَ لِغَدِّ وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ خَيِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَلُهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِفُونَ فَي لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِرُونَ ﴿ لَوَ أَرْلَنَا لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِرُونَ ﴾ لَوَ أَرْلَنَا هُذَا الْفَرْدَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْنَا لُم خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِن خَشْبَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَشَالُ نَفْرَبُهَا هَذَا الْفُرْدَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَا لُم خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِن خَشْبَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَشَالُ نَفْرَبُهَا هُذَا الْفُرْدَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَا لُم خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِن خَشْبَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَشَالُ نَفْرَبُهَا

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٤٨.

اِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّ عَلِمُ الْعَبْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ الْمَالِكُ الْفَدُوسُ السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ الرَّمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ الْمَالِكُ الْفَدُوسُ السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهَ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الْمُعَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْهُ الللْمُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ ﴾ أي نفس كل أحدكم ﴿ مَا قَدَّمَتْ ﴿ يعني أي شيء قدمت من عمل صالح ينجيه أو سيء يوبقه فينزع عنه ويستغفر منه ﴿لِغَدِّ ﴾ أي ليوم القيامة سماه غداً لدنوه أو لأن الدنيا كيوم واحد والآخرة غد في الحديث «الدنيا يوم ولنا فيها صوم» ﴿وَأَتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ عَكرير للتأكيد أو الأول لأداء الواجبات والثاني لترك المحارم لاقترانه لقوله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وهو كالوعيد على المعاصى ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ﴾ فلا يبالون بإتيان مناهيه وترك أوامره ﴿فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَن أنفسهم حتى لم يقدموا لها خيراً وأراهم يوم القيامة من الهول وأنساهم أنفسهم ﴿وَأُولَٰكِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ﴾ الكاملون في الفسق ﴿ وَنَادَى آصَّحَتُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ أي الذين استمهنوا أنفسهم فاستحقوا النار والذين استكملوا أنفسهم فاستحقوا الجنة، استدل الشافعية بهذه الآية أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاً وليس شيء فإن المراد عدم مساواتهم في الآخرة حيث قال الله تعالى ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ بالنعيم المقيم ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَكُم خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ قيل هذا تمثل وتخييل يعنى لو جعل في الجبل تميزاً وأنزل عليه القرآن تخشع وتشقق وتصدع من خشية الله مع صربته ورزانته حذراً من أن لا يؤدي حق الله عز وجل في تعظيم القرآن والكافر يعرض عما فيه من العبر كأن لم يسمعها، وجاز أن يقال أن الجمادات إن كانت في الظاهر عديمات الشعور لكنها بالنسبة إلى خالقها ذات شعور وخشية قا الله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾(١) وقال النبيّ على: «الجبل ينادي الجبل أي فلان جبل هل مر بك أحد يذكر الله فإذا قال نعم إستبشر»(٢) الحديث ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْسُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ ﴾، في الآية توبيخ على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الأذكار، باب: في البقاع التي يذكر الله تعالى عليها (١٦٧٨٣).

عدم تفكر الإنسان وتدبره وعدم تخشعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوٌّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ قد بسطنا الكلام في تفسير الغيب والشهادة في سورة الجن في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُظُّهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ١١ ۚ إِلَّا مَنِ ٱرْتَفَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ (١) ﴿ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ الظاهر من كل عيب البليغ في النزاهة عما لا يليق به ﴿ السَّلَامُ ﴾ ذو السلامة من كل نقص وآفة مصدر وصف به للمبالغة ﴿ٱلْمُؤْمِنُ﴾ قال ابن عباس الذي آمن الناس من ظلم وآمن من آمن به من عذاب فهو من الأمان ضد التخويف، وقيل معناه المصدق لرسله باظهار المعجزات ﴿ٱلْمُهَيِّمِنُ﴾ الشهيد على عباده بأعمالهم يقال همن يهمن إذا كان رقيباً على الشيء كذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل كذا قال في القاموس حيث قال همن على كذا إذا صار رقيباً عليه حافظا وكذا قال الخليل، وقيل أصله ما من من الأمن قلبت همزة الثانية ياء أو الأولى هاء ومعناه المؤمن كذا قال ابن زيدان معناه المصدق، وقال سعيد بن المسيب والضحاك وابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب السماوية الله تعالى أعلم بتأويله ﴿ٱلْمَـزِيزُ ٱلْجَبَّارُ﴾ قال ابن عباس هو العظيم وجبروت الله عظيمه فهو صفة ذات، وقيل هو من الجبر بمعنى الإصلاح يقال جبرت الأمر وجبرت العظم إذا أصلحته بعد الكسر فهو يغنى الفقير ويصلح الكسر في الحديث «جابر العظم الكسير» وقال السدي ومقاتل هو الذي يقهر الناس ويجبر على أراد سُئِلَ بعضهم عن معنى الجبار قال هو القهار الذي إذا أراد أمراً فعل لا يقدر أحد على أن يحجره ﴿ٱلْمُتَكَبِّرُ ﴾ التفعل للمبالغة والكبر والكبرياء الامتناع فهو الممتنع عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناً وقيل المتكبر المتعظم، وقيل ذو الكبرياء وهو الملك ﴿شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك ﴿هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ﴾ المقدر للأشياء كما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وفي القاموس المبدأ الشيء المخترع على غير مثال سبق ﴿ٱلْبَارِئُ﴾ الموجود للأشياء برياً من التفاوت في القاموس برأ الله الحق كجعل برءاً وبرؤا خلقهم ﴿ٱلْمُصَوِّرُ ۗ قال البغوي المماثل للمخلوق بالعلامات التي يتميز بها بعضها عن بعض يقال هذه صورة الأمر أي مثاله فأولاً يكون خلقاً ثم برأ ثم تصويراً وفي الصحاح ما يتنقش به الأعيان ويتميز بها عن غيرها وذلك ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنسان وكثير

<sup>(</sup>١) سورة الجن، الآية: ٢٦ ـ ٢٧.

من الحيوانات كصورة الإنسان والفرس والجهاد بالمعاينة، قلت: ومنه ما امتاز به زيد من عمرو، الثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص بها الإنسان من الفعل والمعانى التي خص بها شيء دون شيء وإلى الصورتين أشار الله تعالى بقوله: ﴿ خَلَقَنَكُمْ مُ مُورَنَكُمْ مُ ﴾ (١) وقال: ﴿ وَصَوْرَكُمْ مَ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ (٢) وقال: ﴿ فِي أَي صُورَةٍ مَّا شَاةً رَكَّبَكَ ﴿ ﴾ (٣) وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي يُعَبِّونُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآَّةً ﴾ (٤) وقال عاليه الصلاة والسلام «إن الله تعالى خلق آدم على صورته»(٥) فالصورة أراد بها ما خص الإنسان به من الهيئة المدركة بالبصر والبصيرة وبها فضله على كثير من الخلق وإضافة إلى الله على سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه تعالى عن ذلك وذلك على سبيل التشريف كقوله بيت الله وناقة الله، قلت: ويمكن أن يراد به خلقه تعالى على صفاته من العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك التي بها لبس خلقه الخلافة وأمتاز به عما عداه وأحتمل ثقل الأمانة وجاز أن يكون ضمير صورته راجعاً إلى آدم. يعني خلقه على صورة لم يعط أحداً غيره والله تعالى أعلم ﴿ لَهُ ﴾ تعالى: ﴿ أَلاَّ سَمَّاهُ ٱلدُّسِّنَ ﴾ الدالة على محاسن الصفات والمعانى ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لتنزهه عن النقائص كلها ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الجامع للكمالات كلها فإنها راجعة إلى الكمالات في القدرة والعلم، عن المعقل بن يسار أن رسول الله علي قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى فإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً من قال حين يمسى كان بتلك المنزلة»(٦) رواه الترمذي، وقال حديث غريب، وعن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: «من قرأ خواتيم الحشر من ليلة أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو ليلة فقد أوجب الجنة» رواه ابن عدى والبيهقى وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب: الاستئذان، باب: بدء السلام (٦٢٢٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب باب: النهى عن ضرب الوجه (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن (٢٩٢٢).

### سورة الممتحنة

آياتها ثلاث عشرة آية وفيها ركوعان وهي مكيَّة

## بِنْ مِنْ اللَّهِ ٱلتَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ إِ

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَاسُؤُا لَا تَنْجِدُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ ثُلَقُوكَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدَ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثَوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَا فِ سَبِيلِ وَآلِيْكُمْ مِن الْحَوَدَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعَلَنَمُ وَمَن بَقْعَلَهُ مِنكُمْ فَقَدَ مَسَلُ سَوَاةَ السَّبِيلِ فَي إِلَيْهِم بِالمَودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَمُ وَمَن بَقْعَلَمُ مِنكُمْ فَقَدَ مَسَلُ سَوَلَة السَّبِيلِ فَي إِن بَنْقَعُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاتُهُ وَيَشْعِلُوا إِلِيكُمْ الْبَدِيمُ وَاللّهُمْ بِاللّهُومُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ بِمَا وَوَدُوا لَوْ مَنْكُونُ فَي لَن مَنْعَكُمْ الرَّمَامُكُونَ وَلاَ الْوَلَكُمْ يَوْمُ الْفِيكُمْ الْمِيكُمْ وَاللّهُ بِمَا مُولِكُمْ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلًا مُعْلَقُولُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُؤْمِلُولُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُكُمْ وَاللّهُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ذكر البغوي وغيره أن سارة مولاة أبي عمرو بن صفي بن هاشم بن عبد مناف أتت المدينة من مكة ورسول الله على يتجهز لفتح مكة فقال لها رسول الله على أمسلمة جئت؟ قالت لا، قال أمهاجرة جئت؟ قالت لا قال فما جاء بك؟ قالت كنتم الأهل والعشيرة والموالي وقد ذهبت موالي فاحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني، فقال أين أنت من شبان مكة وكانت مغنية نائحة، قالت ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر فحث رسول الله على بني عبد المطلب وبني المطلب فأعطوها نفقة وكسوها وحملوها فأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى فكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير وكساها برداً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله على يريدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جبرئيل فأخبر النبي الله تعلى عليه وآله وسلم بما فعل حاطب، فبعث رسول الله يلى علياً وعماراً والزبير وطلحة ومقداد بن الأسود وأبا مرثد فرساناً فقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى بلتعة الى

المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلها وإن لم تدفع إليكم فاضربوا عنقها»(١) قال فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكان الذي قال رسول الله ﷺ فقالوا لها أين الكتاب فحلفت بالله ما معها كتاب فبحثوها وفتشوا متاعها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع فقال على والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ﷺ وسل سيفه وقال أخرجي الكتاب وإلا لأجزونك ولأضربن عنقك فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها ولم يتعرضوا لها ولا لما معها فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله ﷺ فأرسل رسول الله ﷺ إلى حاطب فأتاه فقال هل تعرف الكتاب؟ قال نعم قال فما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما كفرت منذ أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلى بين ظهرانيهم فخشيت على أهلى فأردت أن اتخذ عندهم يداً وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم من الله شيئاً فصدقه رسول الله ﷺ وعذره، فقام عمر بن الخطاب فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله ﷺ وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، وفي الصحيحين عن على قال بعثنا رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فائتوني به فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معى من الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال فأخرجته عن عفاصها فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي علية فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل على يا رسول الله انى كنت امرأ ملصقاً من قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها اهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب منهم أن نأخذ منهم يداً يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاباً لكفر فقال النبي ﷺ صدقت وفيه أنزلت هذه السورة ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوكَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ﴾ قيل الباء زائدة كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ﴾(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس (٣٠٠٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.

والمعنى تلقون إليهم بالمودة بالمكاتبة، وقال الزجاج معناه تلقون إليهم أخبار النبيّ عليه بالمودة التي بينكم وبينهم والجملة حال من فاعل لا تتخدوا أو صفة لأولياء جرت على غير ن هي له فلا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه مشروط في الاسم دون الفعل ﴿وَقَدّ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ يعني القرآن والجملة حال من فاعل أحد الفعلين ﴿ يُحْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ من مكة وهو حال من فاعل كفروا استئناف لبيان ﴿أَن تُؤْمِنُوا ﴾ أي لأن آمنتم ﴿ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ فيه تغليب المخاطب والإلتفات من التكلم إلى الغيبة ﴿إِن كُنُّمُ خُرِّحْتُمْ ﴾ من أوطانكم ﴿جِهَنَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآهُ مَرْضَاتِيٌّ﴾ علة للخروج وعمدة للتعليق أو حال من فاعل خرجتم يعني خرجتم مجاهدين أو ظرف بتقدير الوقت أي خرجتم في وقت الجهاد أو مفعول مطلق من قبيل ضربته سوطاً أي خرجتم خروج جهاد وجواب الشرط محذوف دل عليه لا تتخذوا ﴿ يُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوْدَةِ ﴾ قال مقاتل بالنصيحة بدل من تلقون أو استئناف والباء زائدة صلة لتسرون أو للسببية والمعنى أنه لا طائل لكم في أسر المودة وإلقاء الأحباء إليهم سراً بسبب المودة ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنُمْ ۖ وقيل أعلم بفعل مضارع والباء زائدة وموصولة أو مصدرية ﴿وَمَن يَفْعَلُّهُ ۚ أَي اتَّخَاذَ المودة ﴿ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَّآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾ أي أخطأ طريق الهدى ﴿إِن يَنْقَفُوكُمْ﴾ أي يأخذوكم ويظفروا بكم في القاموس ثقفة كمنعه صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءً﴾ أي لا ينفعكم القاء الودة إليهم ﴿وَيَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمُ أَيدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّي﴾أي بما يسوئكم كالقتل والضرب والشتم ﴿ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ﴾ لو للتمني والجملة بيان الوداد والماضي في جواب أن الشرطية وإن كان يفيد معنى الاستقبال ولكن أورد صيغة الماضي للإشعار بأنهم ودوا ذلك قبل كل شيء وإن ودادهم حاصل بالفعل ﴿ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُو ﴾ أي قرباتكم ﴿ وَلَا أَوْلَادُكُم ﴾ الذين أشركو أو الذين توالون المشركين لاجلهم ﴿يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ فيه رد لعذر الحاطب بن بلتعة ومن كان يعتذر بنحو ذلك ﴿يَفْصِلُ﴾ قرأ عاصم على البناء للفاعل من الثلاثي المجرد ونافع وابن كثير وأبو عمرو على البناء للفاعل من باب التفعيل وابن عامر على البناء للمفعول منه ﴿بَيْنَكُمُ﴾ أي ليفرق الله بينكم حين يفر بعضكم من بعض لشدة الهول ويصير الأخلاء يومئذ أعداء إلا المتقين أو المعنى يفصل بينكم أي يدخل المؤمنين الجنة والمشركين النار فما لكم تتوالونهم اليوم وترفضون حق الله ونبيه ﴿وَٱللَّهُ بِمَا نَمْـمَلُونَ بَمِيدُ﴾ فيجازيكم عليه.

﴿ مَنْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِرْهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذَ قَالُوا لِلْوَيمَ إِنَّا بُرَى وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذَ قَالُوا لِلْوَيمَ إِنَّا بُرَى وَالَّذِينَ مَعَهُم إِذَ قَالُوا لِلْوَيمَ إِنَّا بُرَى وَالَّذِينَ

﴿ فَدَ كَانَتَ لَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أُسُوةً ﴾ اسم لما يؤتسى به أي اقتداء ﴿ حَسَنَةٌ فِيَ إِزَهِيمَ وَالنِّينَ مَعَدُو ﴾ .

من المؤمنين متعلق بالظرف المستقر أعني لكم الذي هو خبر أو صفة ثانية لأسوة ﴿إِذْ قَالُوا﴾ ظرف لخبر كان أو خبر لكان ﴿لَوَّمِمْ ﴾ الكفار ﴿ إِنَّا بُرُءَ وَا كَفُر بالحقيقة ضد وظرفاء ﴿ يَنكُمُ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ من الأصنام ﴿ كَثرًا بِكُرُ الكفر بالحقيقة ضد الإيمان لأنه ستر الحق والنعمة لكن أطلق هاهنا للتبري كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُمُ لَهُمُ لَمُ يَعْضِ ﴾ (١) ﴿ وَيَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْمَدَوةُ وَالْبَعْمَانَةُ أَبِدًا حَتَى تُؤْمِرُا بِاللّهِ وَعَدَهُ وَلَيْكُمُ الْمَدُونُ وَالْبَعْضَاء ألف ومحبة ﴿ إِلّا قَوْلَ إِبَرْهِمَ لِأَيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ ﴾ قال البيضاوي وغيره إستثناء من قوله أسوة حسنة وفيه إشكال فإن أسوة نكرة لا يتيقن دخول المستثنى فيه عني يكون متصلاً ولا عدم دخوله حتى يكون منقطعاً نظيره قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِهِمَا عَلَيْهُ لَهُ لَلُكُ لَكُ لَا اللهِ السَتْناء مِن محذوف تقديره اتبعوا أقوال عني إبراهيم إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك كذا قال صاحب البحر المواج، وعندي أنه استثناء أبراهيم إلا قوله لأبيه لأستغفرن لك ولعل هذا هو المراد من كلام البيضاوي فإن استغفاره لأبيه الكافر قوله لأبيه وأستغفرن لك ولعل هذا هو المراد من كلام البيضاوي فإن استغفاره لأبيه الكافر في أبراهيم والإتباع وإنما كان ذلك قبل النهي لموعدة وعدها إياه ﴿ وَمَا أَمْلِكُ لَكُ وَمِنَ أَسَّو مِن شَيَّ عَهِ هذا من تمام المستثنى ولا يلزم من إستثناء المجموع إستثناء كل جزء منه مِن الله مِن أللّه مِن أللّه مِن مَناء المجموع إستثناء كل جزء منه من ألله مِن ألله مِن مَن قراء المن تمام المستثنى ولا يلزم من إستثناء المجموع إستثناء كل جزء منه منه ألله من ألله عليه المواحدة وعدها إياه وراء عليه منه المؤلف من ألله من ألله عليه المؤلف عليه المؤلف عنه المؤلف المناه عليه المؤلف الم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس، الآية: ١٤.

وكلمة من زائدة وشيء في محل النصب على المفعولية لا ملك ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ في محل النصب بتقدير القول يعني قال إبراهيم ومن معه ربنا عليك توكلنا وهو متصل بما قبل الاستثناء إذ هو أمر من الله تعالى للمؤمنين تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم بين الكفار تقديره قولوا ربنا عليك توكلنا وتركنا موالاة الكفار والإستنصار بهم ﴿وَإِلَّكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ المرجع ﴿رَبَّنا﴾ كرر النداء بربنا لتأكيد المناجاة والإستعطاف ﴿لَا يَحْمَلْنَا فِتْنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ يعني لا تسلطهم علينا فيعذبونا فيؤاخدونا بذلك فتكون فتنة لهم أي سبباً لعذابهم، وقال الزجاج يعني لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق وقال مجاهد لا تعذبنا بأيدهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك ﴿ وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ ما فرط منا فإن المعاصى قد يكون سببا لتسليط الكفار على المؤمنين ﴿رَبُّنَّ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الغالب الذي لا يقدر أحد على إيصال الشر بمن يجبره ويتوكل عليه ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ الحاكم العالم المعتذر على إجابة الدعاء ﴿لَّقَدْ كَانَ لَّكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿فِيهِمْ ﴾ أي في إبراهيم ومن معه ﴿ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ تكرير لتأكيد الحث على التأسي ولذلك صدر بأنفسهم ﴿ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ ﴾ أي يرجو إلقاء الله وثوابه ﴿ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ أي يرجوا إتيان يوم القيامة وقوله لمن كان بدل من لكم وفيه إيماء إلى أن الإيمان يقتضي التأسي عليه السلام وتركه يوذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله ﴿وَمَن يَتُولَ ﴾ عن تأسي الأنبياء ويوالي الكفار ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ عن عبادة وعن تأسي رسله وعن كل شيء وإنما منفعة التأسي بالأنبياء راجع إلى المتأسى ﴿ٱلْحَكِيدُ﴾ لأولياءه ولأهل لطاعة، قال البغوي قال مقاتل فلما أمر الله تعالى بعداوة الكفار وعادى المؤمنون أقربائهم وأظهروا لهم العداوة والبراءة علم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك أنزل الله بتسليتهم قوله ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمُ مِّنْهُم﴾ يعني كفار مكة ﴿مَوَدَّةٌ ﴾ فأنجز الله وعده قريباً فإن الآية نزلت قبل الفتح كما ذكرنا وبعد الفتح أسلم كل من كان بمكة وصاروا أولياء إلا من قتل منهم يوم الفتح كالحويرث بن نفيل وغيره وسميناهم في سورة النصر. فإن قيل كلمة الذين عاديتم عام تقتضي موالاة جميعهم وقد قتل منهم كافراً قلنا قد يطلق العام ويراد به الخاص مجازاً ألم تسمع قولهم ما من عام إلا وقد خص منه البعض وقد يسند الفعل إلى الكل مجازاً لوجود المسند إليه فيهم كما في قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَ ا﴾ (١) ﴿ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ﴾ على ذلك وعلى كل شيء ﴿ وَأَلَّهُ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ لما فرط من موالاتهم قبل النهي ولما بقي من قلوبهم من ميل الرحم، أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة فسألت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: صلة الوالد المشرك (٩٧٨).

النبيِّ ﷺ أأصلها قال نعم فأنزل الله تعالى ﴿لَا يَنْهَلَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَائِلُوكُمْ فِ اللِّينِ﴾(١) الآية، وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكرطلقها في الجاهلية فقدمت بنتها بهدايا فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلى عن رسول الله ﷺ فأخبرته أن تقبل هداياها وتدخلها منزلها فأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ﴿وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ أي تكرموهم وتحسنوا إليهم قولاً وفعلاً بدل من الذين بدل إشتمال أي لا ينهاكم الله عن مبرتهم ﴿ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهُمْ ﴾ أي تقضوا إليهم القسط والعدل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ وقال ابن عباس نزلت الآية في خزاعة كانوا قد صالحوا النبيّ ﷺ أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا فرخص الله تعالى في مبرهم ومن هاهنا يظهر أنه يجوز دفع الصدقة النافلة إلى الذمي وقد مرت المسألة في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ (٢) ومن ثم أمر النبي علي العطاء سارة مولاة أبي عمر وكما ذكرنا في أول السورة والله أعلم ﴿ إِنَّمَا يَهَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمُ وَظُلَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ ﴾ وهم الرجال المشركون من أهل مكة بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين ﴿أَن تُولُّوهُمُّ بدل من الموصول بدل إشتمال ومن هالهنا يظهر أن المنهي عنه إنما هو موالاة أهل الحرب دون مبرتهم يشرط أن لا يضربا لمؤمنين وقد قال الله تعالى في الأسارى من أهل الحرب ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآة ﴾ (٣) والمن نوع من البر فعلى هذا يجوز دفع الصدقة النافلة لأهل الحرب أيضاً إن لم يكن في ذلك تقويتهم على الحرب وقد قال رسول الله ﷺ «في الكبد الحارة أجر» رواه البيهقي بسند صحيح فس شعب الإيمان عن سراقة بن مالك، وروى عنه أحمد بسند صحیح وابن ماجه بلفظ «في کل ذات کبد حرى أجر»(٤) وکذا روى أحمد عن ابن عمر أما دفع الزكاة إلى الكفار فلا يجوز إجماعاً وسند الإجماع حديث معاذ وفيه «قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم "(٥) ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ ﴾ أي أهل الحرب ﴿ فَأُولَكِكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: فضل صدقة الماء (٣٦٨٦) وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة، الآية: ١.

ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ ولا مفهوم لهذه الآية فإنه لا يجوز موالاة أهل الذمة أيضاً لعموم قوله تعالى: ﴿لَا تَتَخِذُواْ اَلْيَهُودَ وَالنَّمَـٰذَيِّنَ أَوْلِيَآةً﴾ (١) وقوله ﷺ: ﴿لَا نَتَخِذُواْ اَلْيَهُودَ وَالنَّمَـٰذَيِّنَ أَوْلِيَآةً﴾ (١) وقوله ﷺ: «المرء مع من أحب» (٢) والله تعالى أعلم.

روى البخاري وكذا مسلم عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يخبران عن أصحاب رسول الله على أنهم قالوا كان فيما اشترط سهيل بن عمر على النبيّ على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وأبي سهيل إلا ذلك فكاتبه النبيّ على فرد يومئذ أبا جندل إلى سهيل بن عمر ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله على يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسئلون النبي على أن يرجعها إليهم فلم يرجعها لما أنزل الله فيهن (٣) وهي عاتق فجاء أهلها يسئلون النبي على أم يُومِن ما ألكن من المنتهن في الإيمان فإن الإيمان صفة القلب ولا يعلم بما غلب على ظنكم موافقة قلوبهن ألسنتهن في الإيمان فإن الإيمان صفة القلب ولا يعلم بما في الصدور إلا الله تعالى ﴿ فَإِنْ عَلِمَنْهُ مُنْ مُؤْمِنَاتِ ﴾ علما يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: علامة حب الله عز وجل (٦١٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (٢٧١١).

بالخلق وظهور الأمارات وسماه علماً إيذاناً بأن الظن كالعلم في وجوب العمل به ﴿ فَلا تَجِعُوهُنَّ إِلَى ﴾ ازواجهن ﴿ ٱلْكُفَّارَ ﴾ لأنه ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَمُّهُ لحصول الفرقة بين الكافر والمسلمة وقد مر في سورة النساء في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم الله على الله على الفرقة بين المهاجرة وبين زوجها الكافر لمجرد الخروج من دار الحرب عند أبى حنيفة لاختلاف الدارين وعند الأئمة الثلاثة بعد ثلاث حيض من وقت إسلامه إن دخل بها وإلا فمن وقت إسلامها ﴿ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ ﴾ بتجديد النكاح لعدم جواز نكاح الكافر بالمسلمة وجاز أن يكون التكرير للتأكيد، قال عروة في الحديث السابق فأخبرتني عائشة (رض) أن رسول الله عَلِيْ كان يمتحنهن هذه الآية ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ إلى قوله (غفور رحيم) قال عروة قالت عائشة(رض) فمن أُقرت بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله عليه قد بايعناك كلاماً يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله. وقال البغوي قال ابن عباس: أقبل رسول الله ﷺ معتمرا حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشركوا مكة على أن ما أتاه من أهل مكة رده إليهم ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله ﷺ لم يردوه إليه وكتبوا عليه كتاباً وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم وقيل صيفي بن الراهب في طلبها وكان كافراً فقال يا محمد اردد عليَّ امرأتي فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذا طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَانِيهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ ﴾ من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن، قال ابن عباس امتحانهن أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها ولا عشقاً لرجل من المسلمين ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث أحدثته ولا التماس للدنيا ولا خرجت إلا رغبة في الإسلام وحباً لله ولرسول الله ﷺ فاستحلفها رسول الله ﷺ على ذلك فحلفت فلم يردها وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها فتزوجها عمر وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الإمتحان ويعطي أزواجهن مهورهن، وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد بن عقبة حتى قدما رسول الله ﷺ وكلماه في أم كلثوم أن يردها إليهم فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة ومنع أن يردون إلى المشركين فأنزل الله آية الإمتحان، وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه أنها نزلت في أميمة بنت بشر أو امرأة أبي حسان بن الدحداح، وأخرج عن مقاتل

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٤.

أن امرأة تسمى سعيدة كان تحت صيفى بن الراهب وهو مشرك جاءت زمن الهدنة فقالوا ردها علينا، وأخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية كان صالحهم أنه من أتاه منهم رد إليهم فلما جاءت النساء نزلت هذه الآية ﴿وَءَاتُوهُم ﴾ الضمير عائد إلى الكفار والمراد أزواجهن ﴿مَّا أَنفَقُوا ﴾ عليهن يعني المهور التي دفعوا إليهم وذلك لأن الصلح كان جرى على ردهن فلما تعذروهن لورود النهي عنه لزم رد مهورهن فلو رأى الإمام مصلحة على صلح مثل صالح النبيّ ﷺ بالحديبية وجب رد مهر مهاجرة جاءت من الكفار، قال البغوي قال الزهري ولولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء لم يرد الصداق وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد والله تعالى أعلم ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ أي المهاجرات وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لوقوع الفرقة بينهم وبينهن والآية تدل على عدم اشتراط مضى العدة كما هو في مذهب أبي حنيفة خلافاً لصاحبه ﴿إِنَّا ءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ أي مهورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن أعطى أزواجهن الكفار لا يقوم مقام المهر، أخرج ابن أبي منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوا ﴾ قرأ أبو عمر ويعقوب بالتشديد من التفعيل والباقون بالتخفيف من الإفعال ﴿بِعِصَمِ﴾ جمع عصمة وهو ما اعتصم به من عقد الموالاة والنكاح ونحو ذلك ﴿ٱلْكُوَافِ ﴾ جمع الكافرة نهى الله سبحانه عن المقام على نكاح المشركات، قال البغوي قال الزهري فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين بمكة مشركتين قرينة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جردل الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها أبو جهيم بن حذافة ابن غانم وهما على شركهما وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبيد الله فهاجر طلحة وهي على دين قومها ففرق الإسلام بينهما فتزوجها في الإسلام خالد بن سعد بن العاص بن أمية، قال الشعبي وكانت زينب بنت رسول الله علي المرأة أبي العاص بن اربيع أسلمت ولحقت بالنبي ﷺ وأقام أبو العاص بمكة مشركا ثم أتى المدينة وأسلم فردها على رسول الله علي ﴿ وَسَعَلُوا ﴾ أيها المسلمون ﴿ أَنفَقَتُم ﴾ من مهر امرأة منكم لحقت بالمشركين مرتدة إذا منعوها ممن تزوجها منهم ﴿وَلَيْسَءُلُوا ﴾ أي الكفار من مهرو أزواجهم المهاجرات ﴿مَّا أَنْقُوا ﴾ ممن تزوجها منكم ﴿ذَلِكُم﴾ أي جميع ما ذكر في الآية ﴿ مُكُمُّ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُّ ﴾ استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير أو جعل الحكم

حاكماً على المبالغة والضمير يحكم عائد إليه ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يشرع ما يعلم خيراً لكم وما تقتضيه الحكمة، وقال البغوى في قول الزهري فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبي المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا من أداء نفقات المسلمين فأنزل الله ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ ﴾ أي إن سبقكم وأنفلت منكم ﴿شَيْءٍ﴾ أي أحد ﴿مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ فلحقت بهم مرتدة وإيقاع شيء موقع أحد للتحقير والمبالغة في التعميم أو المعنى شيء من مهرو أزواجكم إلى الكُفار فلم يؤدوها، أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال نزلت هذا الآية في أم الحكم بنت أبي سفيان إرتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ﴿فَعَاقَبْتُمْ ﴾ قال البغوي قال المفسرون معناه غنمتم فاصبتم من الكفار عقبي وهي الغنيمة، وقيل معناه ظفرتم وكان العاقبة لكم، وقيل معناه اجتمعوهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم ﴿فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم ﴾ مرتدات إلى الكفار منكم من الغنايم التي صارت في أيديكم من الكفار ﴿مِّثْلَ مَا آنَفَقُوا ﴾ أي مثل ما أنفق المؤمنون الذين ذهب أزواجهم مرتدات عليهن، قال البغوي روى ابن عباس أنه قال لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة رجعن إلى الإسلام فأعطى رسول الله ﷺ أزواجهن مهورهن من الغنيمة أم الحكم بنت أبى سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبد العزى بن فضلة وتزوجها عمر بن عبدو وهند بنت أبى جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل وأم كلثوم بنت خردل كانت تحت عمر بن الخطاب، وقال البيضاوي وفي تفسير الآية فعاقبتم أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم لأداء المهر شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء اولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهر المهاجرة ولا توتوا زوجها الكافر، قلت والصحيح هو التفسير الأول، قال البغوى إختلف القول في أن أداء مهر من أسلمت أزواجهن هل كان واجباً أو مندوبا وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء أولا فيه قولان أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جيمعاً لما روى أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته ثم صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ فعلى هذا كان رد المهر واجباً عوضاً عن المرأة ثانيهما أن الصلح لم يقع على رد النساء لما روى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته ذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج فيه بإظهار كلمة الكفر تقية مع إخفاء الإيمان فعلى هذا كان الرد مندوباً، قلت والظاهر أن الصلح على رد الرجال والنساء جميعاً ومن ثم إذا هاجرت نساى مؤمنات نزل قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفُارِ ﴾ ولولا ذلك فلم يكن وجه لإرجاعهن إلى الكفار ولا لنزول الحكم وإن رد المهر كان واجباً كما يدل عليه صيغ الأمر وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ مُكُمُ اللَّهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ ﴾ فإن الإيمان يقتضي إتيان ما أمر الله به فإن قيل فعلى هذا يلزم نقض العهد وهو حرام وقلنا نسخت حرمة نقض العهد في مادة مخصوصة بقوله تعالى: ﴿ فَلا تَرْجِعُوهُ نَ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ ، أو تقول هذا من قبيل نبذ العهد على السؤال، قال البغوي واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المهور إذا شرط رد النساء في معاقدة الكفار؟ فقال يوم لا يجب وزعموا أن الآية منسوخة وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة، قلت: لاوجه لهذا القول ما لم يثبت بهذا الحكم ناسخ مثله في القوة وقال قوم غير منسوخة ويرد إليهم ما انفقوا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنِّيمُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ ﴾ حال من المؤمنات ﴿عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُ يَاللَّهِ شَيْتًا﴾ متعلق بيبايعنك ﴿وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدُهُنَّ﴾ على عادة الجاهلية فإنهم كانوا يوادون البنات ﴿ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ ﴾ أي بكذب يبهت السامع ﴿ يَفْتَرِينَهُ ﴾ أي يختلقن ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ يعني لا يكون له مصداق تختلقه من عند أنفسها قبل قيد بهذا توبيخاً وتخويفاً بأن الأيدي والأرجل يشهدون يوم القيامة بما صدر من اللسان من المعاصى فلا تفترين بين الشهود، قيل المراد به أن تلتقط ولدا وتقول لزوجها هذا ولدي منك فهو البهتان بين الأيدي والأرجل لأن الولد تحمله أمها في بطنها بين يديها وتضعه من فرجها بين رجليها وصفه بصفة الولد الحقيقي واللفظ يعم كل بهتان ﴿ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ يعني في إتيان حسنة فأمرهن بها أو لانتهاء عن سيئة تنهاهن والتقييد بالمعروف مع أن الرسول على لا يأمر بالمعروف تنبيهاً على أنه لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، قال مجاهد المراد بالمعروف أن لا يخلو المرأة بالرجال، وقال سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمٰن بن زيد هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتحريق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه عند المصيبة ولا تحدث المرأة الرجال إلا ذا محرم ولا تخلوا برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم، وأخرج ابن الجرير والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أم سلمة ولا يعصينك في معروف قال النوح. روى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله عليه فقرأ علينا لا تشركن بالله شيئاً فانطلقت ورجعت وبايعها(١) وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله ﷺ «أربع من أمتى من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال قطران ودرع من جرب»(٢) وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى بدعاء الجاهلية» (٣) وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال «لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة»(٤) ﴿فَالِعْهُنَّ﴾ بضمان الثواب على الوفاء بههذ الشروط جزاء لقوله إذا جاءك المؤمنات ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّه ﴾ عما مضى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ يحق ما سلف من العبد عصيانه ﴿رَحِيمٌ ﴾ يوفق فيما يأتي، روى البخاري عن عائشة قالت كان النبيِّ ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئاً قالت وما مست يد رسول الله على يد امرأة إلا امرأة يملكها(٥)، وروى البغوي بسنده عن محمد بن المنكدر أنه سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله ﷺ في نسوة فقال فيما استطعتن وأطقتن فقلت رسول الله على أرحم بنا من أنفسنا قلت يا رسول الله صافحنا فقال «إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة» قيل نزلت هذه الآية يوم الفتح وليس لك لما ذكرنا في تفسير آية الإمتحان حديث عائشة(رض) أن رسول الله ﷺ كان يمتحنهن بهذه الآية ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ ﴾ إلى قوله ﴿غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ وآية الامتحان قد نزلت بعد صلح الحديبية ولكن النبيِّ ﷺ يوم فتح مكة فرغ من بيعة الرجال وهو على الصفا بايع النساء وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله ﷺ يبلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان مقنعة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله على أن يعرفها فقال رسول الله على: «أبايعكن على أن تشركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها فقالت والله إنك لتأخذ أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، فقال النبي على ولا يسرقن فقالت هند إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: بيعة النساء (٧٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة (٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: اشروط، باب: ليس منا من شق الجيوب (١٢٩٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الحدود وشق الجيوب (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في النوح (٣١٢٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: بيعة النساء (٧٢١٤).

أبا سفيان رجل شحيح وأنى أصبت من ماله هناة فلا أدري أتحل لى أم لا؟ فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ فقال لها وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك، فقال ولا تزنين، فقالت هند أو تزني الحرة؟ فقال ولا تقتلن أولادهن، فقالت هند ربيناهم صغاراً وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله ﷺ، فقال ولا تأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فقالت هند والله إن البهتان قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فقال ولا يعصينك في معروف، قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا ولى أنفسنا أن تعصينك في شيء فأقر النسوة بما أخذ عليهن، وإنما خصت النساء في البيعة بهذا التفصيل مع أن بيعة الرجال على الإسلام يشتمل إنقياد رسول الله على في جميع ما أمر به لضعف عقلهن وقلة تفقههن لاستنباط التفصيل من الإجمال ولكثرة وقوع الأمور المذكورة من النساء ألا ترى إلى كثير من النساء المسلمات يعتقدن ما يستلزم الشرك ويسرقن كثيراً من أموال الأزواج ويقتلن أولادهن بالواد والزنا من النساء وأقبح من الرجال غالباً لأن فيه تفويت حق الزوج مع حق الله تعالى ونسبة أولاد الغير إلى أزواجهن وإرائهن إياهم أموال الأزواج وإنهن تأتين كثيراً بالبهتان والكذب ويكثرن اللعن ويكفرن العشية ويكثرن النياحة الدعاء بالويل وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك ما لا يفعله الرجال غالباً فلذا خصهن بتفصيل هذه الشروط كما خص الرجال بشرط الجهاد الذي اختص به والله تعالى أعلم.

أخرج ابن المنذر من طريق ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال كان عبد الله بن عمر وزيد بن الحارث يوادون رجالاً من يهود فأنزال الله تعالى: ﴿يَكَاتُهُا اللَّذِينَ ءَامَوُا لَا نَوَلُوا فَوَمًا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم ﴾ يعني اليهود وكما يدل علمه قول ابن عباس المذكور وكذا قال البغوي أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلونهم فيصيبون من ثمارهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقيل المراد به عامة الكفار ﴿قَدْ يَبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ إن كان المراد بهم اليهود فهم ليعلمهم يكون محمد على نبياً حقاً مؤيداً بالمعجزات مكتوباً عندهم في التوراة وكفرهم به على عناداً وحسداً بتسلط الشيطان وما كتب الله عليهم الشقاوة يئسوا من نعماء الآخرة وعلموا يقيناً أنه لا حظ لهم في الآخرة مع اعتقادهم بالآخرة ونعمائها فما أصبرهم على النار أعوذ بالله منها وإن كان المراد به عامة الكفار فهم يئسوا من الآخرة بعدم إيمانهم بالغيب والثواب منها وإن كان المراد به عامة الكفار فهم يئسوا من الآخرة بعدم إيمانهم بالغيب والثواب فالعذاب ﴿كُمَّا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ ﴾ أي المشركين ﴿مِنْ أَحَمَٰكِ ٱلْقَبُورِ ﴾ أن يبعثوا ويثابوا أو ينالهم والعذاب ﴿كُمَّا يَهِسَ ٱلْكُفَّارُ ﴾ أي المشركين ﴿مَنْ أَحَمْكِ ٱلْقَبُورِ ﴾ أن يبعثوا ويثابوا أو ينالهم والعذاب ﴿كُمَّا يَهِسَ ٱلمُفَارِةُ فَوَى المَسْركين ﴿مَنْ أَحَمْكِ الْقَبُورِ ﴾ أن يبعثوا ويثابوا أو ينالهم

خيراً بينهم وعلى تقدير كون المراد بقوم غضب الله عليهم عامة الكفار وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على أن الكفر أيسهم فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بيئس، وقيل هو ظرف مستقر بيان للكفار حال منه والمعنى كما يئس الكفار الذين صاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة كذلك يئس اليهود من الآخرة حياً في الدنيا كذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والله تعالى أعلم.

# سورة الصف

# آياتها أربع عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية السلم الله ِ اللهِ الرَّحِيَ لِهِ اللهِ الرَّحِيَ الرَّحِيَ اللهِ الرَّحِيَ اللهِ الرَّحِيَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نقرأ من أصحاب رسول الله على فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعلمناه فأنزل الله تعالى: هَمَبَّحَ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَهُو الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ فَي يَاتُهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا لِم تَقُولُوك مَا لا تَقْعَلُونَ فَ فَي قرأها علينا رسول الله على حتى ختمها وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه، وذكر البغوي قول المفسرين أن المؤمنين قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عز وجل لعملنا وبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللّذِينَ يُقَنِلُونَ فِي سَيِيلِهِ مَنَا لَهُ فَابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين، فأنزل الله تعالى: ﴿لَمْ تَقُولُونَ مَا لا تَقْعَلُونَ ﴾ وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال قالوا لوكنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل لعلمنا فنزلت ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ اللهِ عَلَى عن عباس وأفضل لعلمنا فنزلت ﴿يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَقْعَلُونَ ﴾ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق على عن عباس نحوه وأخرج ابن أبي حاتم من طريق على عن عباس نحوه وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك قال

أنزلت ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ في الرجل في القتال ما لا يفعله من الضرب والطعن والقتل، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في قولهم يوم أحد وقال محمد بن كعب لما أخبر الله رسوله على ثواب شهداء بدر قالت الصحابة لئن لقينا بعده قتالاً لنفرغن فيه وسعنا خفروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية، وقال ابن زيد نزلت في المنافقين كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُوكَ ﴿ ﴾ المقت أشد الغضب ونصبه على التميز من نسبة كبر إلى فاعله وهو أن تقولوا وفيه دلالة على أن قولهم هذا مقت خالص كبير عند الله الذي يحقر دونه كل عظيم مبالغة في المنع من أن يقولوا كذبا ما لا يفعلوه أو يعدوا شيئاً ثم لا يفوا به ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِيرَ ۖ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ، صَفًّا﴾ أي مصطفين مصدر بمعنى الفاعل أو وصف به مبالغة، وجاز أن يكون صفاً مصدر بفعل محذوف والجملة حال من فاعل يقاتلون تقديره يصفون في أنفسهم صفاً لا يزالون في القتال عن أماكنهم ﴿ كَأَنَّهُم بُنِّينَ ۗ مَّرْصُوصٌ ﴾ في تراصهم من غير فرجة وبلا تحرك للفرار حال من المستكن في الحال الأول والرص إتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه ﴿و﴾ آذكر ﴿إذ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِدِ، ﴾ بني إسرائيل ﴿يَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي ﴾ بالعصيان والرمي بالأدرة وهي نفخة في الخصيتين ﴿وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ بما جئتكم بالمعجزات وانجيتكم من أهل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وجاوزت بكم البحر والعلم بالنبوة يوجب التعظيم ويمنع الإيذاء ﴿فَلَمَّا زَاغُوَّا﴾ أي عدلوا عن الحق ولم يمتنعوا عن الإيذاء ﴿أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُّ ﴾ صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ﴾ هداية موصولة إلى معرفة الحق أو الجنة، قال الزجاج لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ يَنَنِي ٓ إِسْرَ مِيلَ ﴾ لعله لم يقل يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم ﴿إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم تُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ أي من قبل ﴿مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ وَمُبَيِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى﴾ أسكن الباء ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وفتحها الباقون ومصدقاً ومبشراً حالان من ضمير إني رسول الله والعامل فيهما وفي الرسول من معنى الإرسال لا الجار والمجرور فإنه ظرف لغوصلة للرسول فلا يعمل ﴿ٱسُّمُهُ أَمُّدُ ۗ وهو أحد إسمى رسول الله على أفعل من الحمد يعني أكثر حامدية لله تعالى من غيره والأنبياء كلهم حمادون وأكثر محمودية من غيره من المخلوقات والأنبياء كلهم محمودون موصوفون بالخصال الحميدة وهو على أكثر مناقباً وأجمع خصائلاً ومحاسناً بها يستحق الحمد من غيره، قال المجدد(رض) إسمه على أحمد له خصوصية بنشأ الروحانية، ولذلك سماه عيسى بذلك الاسم قبل إنشاء العنصرية بالجسمانية واسمه عليه السلام محمد له خصوصية

بنشأ الجسمانية وله ولايتان ولاية محمدية وهي المحبوبية الممتزجة بالمحبة وولاية أحمدية وهي المحبوبية الخالصة، فعلى هذا الأولى أن يقال اشتقاقه من المحمودية والله تعالى أعلم، ذكر عيسى عليه السلام تصديقه بالأنبياء حتى يكون دليلاً على صدق دعواه الرسالة فإن الحق يطابق الحق والأنبياء وشهداء بعضهم لبعض فذاك أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون والنبي الذي هو خاتم المرسلين الذي بشر به الأنبياء كلهم والتوراة وغيرها من الكتب السماوية ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم ﴾ عيسى أو أحمد ﷺ ﴿بِالْبَيِّنَتِ ﴾ المعجزات الظاهرة من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وبالقرآن المعجز الباقي بمضي الدهور والأزمان وشق القمر وغير ذلك ما لا يحصى والظرف متعلق بقوله تعالى: ﴿قَالُوٓا ﴾ يعنى كفار بني إسرائيل أو كفار قريش وغيرهم ﴿هَذَا سِحْرٌ ﴾ قرأ حمزة ساحر إشارة إلى عيسى أو محمد ﷺ وقرأ الباقون سحر إشارة إلى ما جاء به المعجزات ﴿مُبِينٌ ﴾ ظاهر ﴿وَمِنَ ﴾ يعنى لا أحد ﴿أَظْلَمُ مِنِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ نسبة الشريك والولد إليه وبأن قالوا ﴿مَا أَنزَل ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيَّةٍ ﴾ (١) و ﴿ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِـ لَم إِلَيْـنَآ ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّاأَدُّ ﴾(٢) أو قال شريعة موسى شريعة مؤبدة إلى يوم القيامة ﴿وَهُوَ يُدِّعَنَ إِلَى ٱلْإِسْلَامِّ ﴾ الظاهر حقيقة المقتضى له خير الدارين فيضع موضع الإجابة الإفتراء على الله ويكذب رسله ويسمى آياته سحراً حال من فاعل أفترى ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ يعنى من كان في علمه القديم ظالماً، فالله لا يرشده الحق وإلى ما فيه فلاحه ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ حال للقوم الظالمين أو إستئناف في جواب قائل يقول ما شأنهم ﴿ لِيُطْفِئُوا ﴾ أن يطفؤا واللام مزيدة لما فيه من معنى الإرادة كما زيدت في لا أبالك لما فيها من معنى الإضافة أو للمتعليل والمفعول به محذوف أي يريدون الإفتراء ليطفؤا ﴿ نُورَ اللَّهِ ﴾ أي دينه ﴿ بِأَفْرَهِم ، اللهِ اللهِ ال بمقالاتهم الكاذبة المفتراة كمن يريد أن يطفىء نور الشمس والقمر يطف ففيه إشارة إلى تمثيل لطيف ﴿وَاللَّهُ مُنِّمُ نُورِهِ﴾ أي مبلغ غايته بنشره وإعلائه، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة والباقون بالتنوين والنصب ﴿ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَافِرُونَ ﴾ كلمة لو متصلة للتسوية والجملة حال أي مستويا كراهة المشركين وعدمها يعني أنه تعالى لا يبالي في إعلاء دينه كراهة المشركين ﴿ هُوَ الَّذِي آرسَلَ رَسُولَهُ ﴾ محمد ﷺ ﴿ بِالْهُدَىٰ ﴾ أي بما يهتدي به الناس إلى الحق، من القرآن والمعجزات الباهرة ﴿وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ أي دين الله وهو الملة

سورة الأنعام، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٨٣.

الحنيفة البيضاء ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾ بالسيف والحجة ﴿ عَلَى ٱلذِينِ كُلِهِ. ﴾ أي جميع الأديان ﴿ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ قد مر نظيره.

﴿ يَتَأَبُّهُ الَّذِينَ ، اَمَنُوا هَلَ أَدُلُكُو عَلَى جِئَوْ نُجِكُم بَيْنَ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴿ لَكُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَبَرٌ لَكُونَ إِن كُنُمْ نَتَلُونَ ﴿ يَقْهِرُ لَكُو دَنُوبَكُو وَمُسَكِنَ طَيَنَهُ فِي جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَكِنَ طَيَنَهُ فِي جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَكِنَ طَيَنَهُ فِي جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَكِنَ طَيَنَهُ فِي جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَكِنَ طَيْبَةُ فِي جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَكِنَ طَيْبَةُ فِي جَنّتِ عَدَنْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمُسَكِنَ طَيْبَةُ فِي جَنّتِ عَدْنَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَلَى اللّهِ كَمَا قَالَ الْمُؤْرِقُونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللّهِ فَعَامَلَتُ طَالِهَ أَنْ مَن أَنْصَارُ وَمُسَكِنَ عَلَى اللّهِ قَالُ الْمُؤْرِقُونَ نَعْنُ أَنْصَارُ اللّهِ فَعَامَلَت طَالِهَ أَنْ مِنْ أَنْسَارُونَ إِلَى ٱللّهِ قَالًا الْمُؤْرِقُونَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللّهِ فَعَامَلَت طَالِهُ أَنْ مَن أَنْ أَسَرُوا عَلَى عَدُومٍ فَالْمَارُونَ اللّهُ فَعَامَلَتُ طَالِهُ اللّهِ عَلَا اللّهَ إِنْ اللّهِ اللّهِ فَعَامَلَتُ طَالِهُ اللّهُ عَدُومٍ فَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلِ اللّهُ اللّهُ فَالْمُولُ اللّهُ فَعَامِلُونَ اللّهُ اللّهُ عَدُومٍ فَالْتَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولِكُونَ الْمُولِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ ا

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ أَدْلُكُم عَلَى جِحَرَةِ نُنجِيكُم ﴾ قرأ ابن عامر بالتشديد من التفصيل للتكثير والباقون مخففاً من الإفعال ﴿مِّنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴾ كما أن تجارة الدنيا تنجي من الفقر وعذاب الجوع ونحو ذلك، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لما نزلت ﴿ بَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَذَلْكُو عَلَى جِحَرَةِ نُنجِيكُم مِنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ عَلَابٍ أَلِيمٍ ﴿ قَالَ المسلمون لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين فنزل قُوله تعالى: ﴿ ثُوِّمِنُونَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَثُمُّهِدُونَ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ بِأَمَوْلِكُرْ وَأَنْهُوكُمْ ﴾ بيان للتجارة يعني هي الجمع بين الإيمان وبين المجاهدة بالأموال والأنفس سمى تجارة لأن فيه مبادلة الأموال والأنفس بنعيم الآخرة ورضوان الله ومبادلة الأهواء يعني العقائد الباطلة بالعلوم الحقة المكفى عنها بالإيمان وفيه مرابحة صريحة، أورد لفظ الخبر والمراد به الأمر إيذاناً بأن هذا الشيء لا يترك، وإشعاراً بمدح الصحابة بأنهم معتادون بذاك ﴿ ذَالِكُم ﴾ الجمع بين الإيمان والمجاهدة ﴿ غَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من الأهواء والأنفس والأموال ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ شرط مستغن عن الجزاء بما مضى إن كنتم تعلمون كونه خيراً فأتوا به ولا تتركوه والمعنى إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان حينئذ خيراً لكم حيث تحبون الإيمان والجهاد وفوق كل شيء ﴿يَغْفِرْ لَكُم﴾ أي الله سبحانه ﴿ذُنُوبَكُرُ ﴾ للأمر المدلول عليه بقوله تؤمنون وتجاهدون تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم أو للاستفهام المدلول عليه للإستفهام المذكور تقديره هل تقبلون أن أدلكم أن تقبلوا يغفر لكم، ولا يجوز أن يكون جواباً باطل أدلكم لأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة إلا أن يقال أن الدلالة سبب للعمل والعمل يوجب المغفرة فقد رتب المسبب على سبب السبب إيذاناً بقوة سببية دلالته وإرشاده ﷺ للإهتداء بقوة تأثير نفسه الشريفة ووضوح أمره بحيث لا يضل بعدها إلا من هو أشقى الناس في علم الله تعالى وأخبث الإستعداد ﴿وَيُدِّخِلْكُو جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً﴾ عطف الجزء على الكل ﴿فِي جَنَّاتِ عَلْمَهُ﴾ أي استقرار وثبات يقال عدن بمكان كذا أي استقر ومنه المعدن المستقر للجوهر، قال القرطبي قيل الجنات سبع دار الحلال ودار السلام ودار الخلد وجنة عدن وجننة المأوى وجنة نعيم وجنة الفردوس وقيل أربع فقط كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ (١) ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّانِ ١٠ وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن "(٣) والأربعة كلها يوصُف بالمأوى والخلد والعدن والسلام، وهذا ما اختاره الحكيم أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عمر قال: خلق الله تبارك وتعالى أربعاً بيده العرش وعدن والقلم وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان، وأخرج ابن المبارك والطبراني وأبو الشيخ والبيهقي عن عمران بن حفصين وأبي هريرة قال سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿وَمُسَاكِنَ طُيِّبَةُ فِ جَنَّتِ عَلْنِه اللَّه قال قصر من اللؤلؤ في ذلك القصر داراً من ياقوت حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمرد خضراء في كل بيت سرير على كل سرير سبعون لوناً من الطعام في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة ويعطي المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتى على ذلك كله أجمع ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ المغفرة وإدخال الجنة ﴿ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ يستحقر بالنسبة إليه كل فوز ﴿ وَأُخْـرَىٰ ﴾ مرفوع على الإبتداء والخبر محذوف أي ذلك نعمة عاجلة أو منصوب بإضمار يعطيكم أو تحبون أو مجرور عطف على تجارة، يعنى هل أدلكم على تجارة تنجيكم وتجارة أخرى ﴿ يُجِبُونَهُ ۚ ﴾ صفة الأخرى وفيه تعريض أن الناس يؤثرون العاجل على الأجل ﴿ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَنَنْحٌ فَرِيبٌ ﴾ عاجل يعني النصرة على قريش وفتح مكة أو فتح خيبر وقال عطاء يريد فتح فارس والروم، قلت: الظاهر أن المراد جنس النصرة والفتح فإنهما يترتبان على السعي والمجاهدة من العبد قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْنَصُرُنَّ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُونَ ۖ فَإِن كَانَ أَخْرَى مرفوعاً على الإبتداء والخبر محذوف فقوله نصر وفتح بدل أو بيان وجاز أن يكون أخرى مبتدأ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿ ﴿ ٤٨٧٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٤٠.

وهذا خبره وعلى قول النصب والخبر هذا خبر مبتدأ محذوف أي هو نصر وفتح والجملة صفة الأخرى أو استئناف ﴿وَبَشِرِ﴾ أيها الرسول ﴿ٱلْمُؤْمِنِينُّ﴾ بما وعدهم عليها عاجلاً واحداً عطف على محذوف تقديره قل يا محمد ياأيها الذين آمنوا أهل أدلكم وبشرهم أو على تؤمنون فإنه في معنى الأمر كأنه قال آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرهم أيها الرسول ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ ﴾ أي أنصار دينه قرأ الكوفيون وابنعامر بالإضافة والحجازيون وأبو عمرو بالتنوين ولام في الله على أن المعنى كونوا بعض أنصار الله ﴿كُمَّا قَالَ عِيسَى أَبُّنُ مَرْيَمٌ ﴾ تشبيه باعتبار المعنى والمراد قل يا محمد ياأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى أو كونوا أنصار الله كما كان الحواريون حين قال عيسى ابن مريم ﴿للحواريين﴾ قد مر تحقيق الحواريين في سورة آل عمران ﴿مَنْ أَنْصَـَارِي ﴾ فتح الياء نافع وأسكنها الباقون أي جندي متوجهاً ﴿إِلَى ٱللَّهِ ﴾ أي إلى نصر دينه ﴿قَاكَ ٱلْعَارِيُّونَ ﴾ وهم أول من آمن به وكانوا إثنا عشر رجلاً كما مر هناك ﴿غَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ﴾ إضافة الأنصار إلى عيسى إضافة أحد المتشاركين إلى الأخرى لما بينهما من الاختصاص والإضافة إلى الله أي إلى دينه إضافة الفاعل على المفعول ﴿ فَنَامَنَ ﴾ بعيسى ﴿ ظَالَهِ فَهُ مِنْ بَنِي إِسَرَوِيلَ ﴾ اسبقهم إلى الإيمان الحواريون ﴿ وَكَفَرَت طَآإِفَةً ﴾ معهم ﴿ فَأَيْدَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالحجة أو بالحرب ﴿عَلَىٰ عَدُوِّمِم﴾ بعد رفع عيسى عليه السلام ﴿ فَأَصَّبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ غالبين قال البغوي قال ابن عباس لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالوا كان الله فارتفع وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه الله وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمداً علي فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قال وروى المغيرة عن إبراهيم قال أصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد ﷺ أن عيسى كلمة الله وروحه، قلت لكن عطف قوله تعالى: ﴿ فَامَنَت ﴾ وقوله تعالى فأيَّذُنَا وفَاصُبَحُوا على قوله قال الحواريون بكلمة الفاء التي للتعقيب بلا تراخ يدل على أن بعضهم كفر من بعض وتأيده الله تعالى للمؤمنين وظهورهم على الكافرين بعد قول الحواريين ذلك بلا مهلة والله تعالى أعلم.

# سورة الجمعة

# آياتها إحدى عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية السلم الله ِ الهِ الله ِ اللهِ ال

﴿ يُسَبَحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَاكِ الْفَدُّوسِ الْمَائِدِ الْمُحَكِيدِ ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَمُهُمُ الْمَائِدِ الْمُحَكِيدِ ﴾ هُوَ اللَّهِ بَعَثَ فِي الْأَنْفِ مَن الْمَائِدِ مَن اللَّهُ عَلَمُهُمُ الْمَحْدُونِ مِنْهُمْ الْمَائِدُ الْمُحَكِيمُ وَالْمَحْدُونَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمِنْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَحْدِثِ الْمُحَكِيمُ ﴾ وَالحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمِنْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُحْكِيمُ ﴾ وَالحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِمِنْ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُحْكِيمُ ﴾ وَالمَّهُ ثَلُ اللَّهِ مِن يَشَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَمْ اللّهِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهِ مَنْهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهِ مَن اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَاللّهُ وَلَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَوْلَالِمُ وَلِمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَل

عمرو بن سعيد بن جبيرو ليث عن مجاهدهم العجم لحديث أبي هريرة قال: «كنا جلوساً عند النبي ﷺ إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ﴾ قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه رسول الله على حتى سأل مرتين أو ثلاثاً قال فينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي على يده على سلمان، ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء»(١) متفق عليه، وفي رواية عنه قال قال رسول الله ﷺ: «لو كان الدين عند الثريا بالذهب إليه رجل أو قال رجال من أبناء فارس حتى يتناولوه» قلت هذا الحديث يدل على فضل رجال من العجم وإنهم ممن أريد بهذه الآية ولا دليل على نفي خيرهم على ما يدل عليه عموم الآية ولعل المراد لقوله ﷺ من هؤلاء أبناء فارس أكابر النقشبندية(رض) فإنهم من آل بخارى أو سمرقند ونحو ذلك وهم منتسبون في الطريق إلى سلمان الفارسي (رض) فإنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق عن القاسم بن محمد عن سلمان عن أبى بكر الصديق عن رسول الله ﷺ ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمَّ ﴾ أي لم يدركوهم ولكنهم يكونون بعدهم وقيل لما يلحقوا بهم في الفضل والثواب لأن التابعين ومن بعدهم لا يدركون فضل الصحابة حيث قال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد ويرد على هذا التأويل أن المراد لو كان كذلك لورد بصيغة المضارع أي لا يلحقوا بهم في المستقبل من الزمان دون الماضي فإن لما يقتضي نفي اللحوق في الماضي والتوقع في المستقبل إلا أن يقال إلا يراد بصيغة الماضي للدلالة على تحقيق وجودهم ونفي للحوق المستفاد من كلمة لا نظراً إلى الأكثر وتوقع اللحوق نظراً إلى بعض من يأتي بعدهم ولو بعد ألف سنة فكأنه إشارة إلى المجدد ألف ثاني وكمل خلفائه فإنهم بلغوا بكمال متابعة النبتي ﷺ ووراثته تبعاً ونيل أقصى كمالاته واكتسبوا كمالات النبوة والرسالة وأولي العزم والخلة والمحبة والمحبوبية التي لم يتحقق بعد الصدر الأول فاشتبهوا بالصحابة فصار مثل لأمة المرحومة كمثل المطر لا يدرى أوله خير أوآخره كما قال رسول الله ﷺ: «مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره أو كحديقة أطعم فوج منها عاماً ونوج منها عاماً لعل أخرها فوجاً هي أعرضها عرضاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ (٤٨٩٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل فارس (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب: قول النبي ﷺ «لو كنت متخذا خليلا» (٣٦٧٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (٢٥٤٠).

وأعمقها عمقاً وأحسنها حسناً» رواه رزين ﴿ وَهُو الْمَزِيرُ ﴾ في تمكينه رجلاً أمياً من ذلك الأمر العظيم الخارق للعادة وتأييده عليه ﴿ الْمَكِمُ ﴾ في اختياره وإياه من بين كافة البشر وتعليمه ﴿ وَتعليمه ﴿ وَقَسْلُ اللّهِ ﴾ على محمد على وتعليمه ﴿ وَتعليمه ﴿ وَتعليمه وتزكية الضالين ﴿ وَفَسْلُ اللّهِ ﴾ على محمد على السلام ﴿ يُؤتِيهِ مَن المعه حيث هداهم وزكاهم به عليه السلام ﴿ يُؤتِيهِ مَن يَشَائُهُ ﴾ عطائه ويقتضيه حكمته ﴿ وَاللّهُ ذُو الْفَصْلِ الْمَظِيمِ ﴾ الذي يستحقر دونه كل نعمة ﴿ مَثَلُ اللّهِ يَعْمِلُوا النّورينة ﴾ علموها وكلفوا بالعمل بها ﴿ ثُمَّ لَمْ يَعْمِلُوهَا ﴾ أي لم يعملوا بما فيها ولم ينتفعوا بها ﴿ كَمْثَلُ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا ﴾ كتباً من العلم يتعب في حملها ولا يتفع بها وجملة يحمل حال من الحمار والعامل فيه معنى المثل أو صفة له إذ ليس المراد يتنفع بها وجملة يحمل حال من الحمار والعامل فيه معنى المثل أو صفة له إذ ليس المراد الحمار المعين نظيره ولقد أمر على اللثيم يسبني وهكذا كل عالم لا يعمل بعلمه، قال رسول الله ﷺ: ﴿ اللّهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ﴿ أَلَهُ لا يَهْوَ مَمَد اللّه والمحموص بالذم محذوف أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم أو هو الموصول بحذف والمخصوص بالذم محذوف أي بئس مثل الذين كذبوا ﴿ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلمِينَ ﴾ أي وقت المضاف أي بئس القوم مثل الذين كذبوا ﴿ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلمِينَ ﴾ أي وقت اختيارهم الظلم أو لا يهدي من سبق في علمه أنه يكون ظالماً.

﴿ قُلْ يَتَأَبُّنَا الَّذِيكَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَتَكُمْ أَوْلِكَا لَهُ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا المُوْتَ إِن كُنْمُ صَادِفِينَ فَي وَلَا يَنَمَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَالظَّالِينَ فَي قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ وَلَا يَعَلِمُ الْفَالِينَ فَي قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ وَاللَّهُ الْفَيْفِ وَاللَّهُ الْفَيْفِكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْفِكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ فِي ﴾.

﴿ قُلْ يَكَأَيُّمُا الَّذِينَ هَادُوَا﴾ أي تهودوا ﴿ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيكَا مُ لِلَّهِ ﴾ فأنهم كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباءه ﴿ مِن دُونِ النّاسِ ﴾ يعني محمداً عَلَيْ وأصحابه ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمُوتَ ﴾ أي ادعوه من دون الله تعالى على أنفسكم حتى تنقلوا من دار البلية إلى دار الكرامة فإن الموت جسر توصل الحبيب إلى الحبيب ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في زعمكم فتمنوه وقد ذكرنا مسألة جواز تمني الموت وعدمه في صورة البقر في مثل هذه الآية ﴿ وَلا يَنَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدموا من بِمَا قَدْموا من علمون علماً يقيناً أنهم استحقوا النار الكبرى بسبب ما قدموا من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (۲۷۲۲).

الكفر والمعاصي وتحريف آيات التوراة الناطقة ببعث محمد ولله فكيف يتمنون الموت الموصلة إلى النار فإنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وأشد خوفاً وفراراً من الموت ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ ﴾ فيجاديهم على ما قدموا ﴿ فَلَ ﴾ يا محمد ﴿ إِنّ الْمَوْتَ اللّذِي تَفِرُونَ مِنهُ أَيها اليهود أي تخافون أشد المخافة من أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم ولا تجزون على تمنيه ﴿ فَإِنّكُم مُلَقِيكُمٌ ﴾ لا حق بكم لا محالة لا ينفعكم الفرار منه ، الجملة خبر أن ذكر الله سبحانه أن المؤكدة في الجملة مكرراً لكمال التأكيد نظراً إلى كمال إصرارهم على الكفر والمعاصي الذي كان هو الدليل على شدة إنكارهم الموت، والفاء لتضمن الإسم معنى الشرط باعتبار الوصف كأنه فرارهم يسرع لحوقه بهم فكأنه سبب اللحوق وذلك أن الفرار من الموت موجب للغفلة عنه وفي الغفلة لا يظهر طول البقاء في الدنيا ويظهر كأنه الموت جاء سريعاً ومن كان ذكر الموت مشتاقاً له يشق عليه البقاء في الدنيا وينظر الموت غالباً فيظهر عليه طول الحياة وبعد الموت الذي تفرون منه لا وجاز أن يكون الخبر محذوفاً والفاء للتعليل والتقدير أن الموت الذي تفرون منه لا ينفعكم الفرار منه فإنه أي لأنه ملاقيكم البتة وحينئذ لا يلزم تكرار أن على حكم واحد وجاز أن يكون الموصول خبراً لأن الفاء عاطفة يعطف على الخبر أو على الجملة ﴿ ثُمُ وَاللّهُ مَا لَكُنُونَ الموصول خبراً لأن الفاء عاطفة يعطف على الخبر أو على الجملة ﴿ ثُمُ وَاللّهُ مَا لَكُنُونَ الموسود عليه .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ ﴾ أي إذا أذن من ﴿ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ بيان لإذ أو قيل من هاهنا بمعنى في كما في قوله تعالى: ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) أي في الأرض.

اختلف العلماء في تسمية هذا اليوم بالجمعة مع الإتفاق على أنه كان يسمى في

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، الآية: ٤.

الجاهلية بالعروبة معناه اليوم البين المعظم من أعرب إذا بين، قيل أول من سماه جمعة كعب بن لؤي وهو أول من قال أما بعد كانت تجمع إليه قريش في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبى ﷺ ويعملهم بأنه من مولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به وينشد في ذلك أبياتاً منها قوله: يا ليتني شاهداً نجواء دعوته. إذا قريش تبتغي الحق خذلانا. وكان بنو إسماعيل يؤرخون ببناء الكعبة فلما مات كعب بن لؤي أرخ الناس من موته حتى كان عام الفيل وهو مولد النبيِّ عِين فأرخ الناس منه إلى أن هاجر النبيِّ عَين وكان بين موت كعب ومبعث النبي ﷺ حمسمائة وستون سنة كذا في شرح خلاصة السير، وقيل سمي بالجمعة لأن الخلائق يجمع فيه كذا ذكر أبو حذيفة البخاري في المبتدأ عن ابن عباس وإسناده ضعيف وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام، روى أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان عن سلمان(رض) أن رسول الله ﷺ قال أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم، قالها ثلاث مرات قال في الثالثة «هو اليوم الذي جمع فيه أبوكم» الحديث، وله شاهد عن أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي وأحمد موقوفاً بإسناد ضعيف قال الحافظ ابن حجر وهذا أصح ويليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن سيرين بإسناد صحيح إليه في قصة اجتماع الأنصار مع أسد بن زرارة (رض) وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة صلّى بهم وذكرهم فسموه يوم الجمعة وذلك قبل قدوم النبيّ علي أن يجمع فكتب إلى مصعب بن عمير (رض) أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسنتهم فاجمعوا فيه نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، قال: أول من جمع مصعب حتى قدم رسول الله ﷺ وفي سنده أحمد بن محمد بن غالب الباهلي وهو متهم بالوضع قال الزهري والمعروف في هذا المتن الإرسال، وقيل كان ذلك باجتهاد الصحابة روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله على وقبل أن ينزل الجمعة فقالت الأنصار إن لليهود يوماً يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوماً فجمع فيه فنذكر الله ونصلّي ونشكر فجعلوا يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلَّى بهم يومئذ وأنزل الله عز وجل بعد ذلك ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ قال الحافظ هذا وإن كان مرسلاً فله شاهد بإسناد حسن رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك (رض) عنه قال كان أول أول من صلّى بن الجمعة، قبل مقدم النبيّ عَلَيْ المدينة أسعد بن زرارة (١) الحديث أو كان كعب إذا سمع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في فرض الجمعة (١٠٨٢).

نداء الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال عبد الرحمن بن كعب قلت لكعب كم كنتم يومئذ؟ قال أربعون فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد ولا يمنع ذلك أن يكون النبي على علم بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها كما في حديث ابن عباس والمرسل بعد ذلك ولذلك جمع بهم رسول الله على أول ما قدم المدينة.

قصة: مقدم النبي ﷺ المدينة وأول جمعة صلّى: روى البخاري عن عائشة (رض) وابن سعد عن جماعة من الصحابة أن المسلمين بالمدينة لما سمعوا بمخرج رسول الله ﷺ من مكة كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة ينتظرون حتى تعليهم الشمس على الظلال ويؤذيهم والظهيرة وذلك في أيام حارة، حتى كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ﷺ حين دخلوا البيوت فإذا رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فنظر رسول الله ﷺ فنادى بأعلى صوته يا بني قبيلة يعني الأنصار هذا صاحبكم الذي تنتظرون فثار المسلمون فتلقوا رسول الله ﷺ ذلك يوم الإثنين لهلال ربيع الأول أي أول ليلة، وفي رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لاثني عشر ليلة خلت وعند أبي سعيد لثلاث عشرة من ربيع الأول، قال الحافظ الأكثر أنه قدم نهاراً ووقع في رواية لمسلم ليلاً ويجمع بأن القدوم كان كان آخر الليل فدخل بها نهاراً، فنزل رسول الله ﷺ بهم قباء في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهدم وأبو بكر حبيب بن أساف أحد بني الحارث فصاح كلثوم بغلام له يا نجيح فقال رسول الله ﷺ نجحت يا أبا بكر وكان لكلثوم بن هدم بقبا مربد يعني الموضع الذي يبسط فيه التمر ليجف فأخذه رسول الله علية وبناه مسجداً في الصحيح أقام رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وفي رواية عبد الرزاق بني المسجد بنو عمرو بن عوف، وفي الصحيح أنه ﷺ أقام فيهم يضعُ عشر ليلة وفيه عن أنس أقام فيهم أربع عشرة ليلة، وقال ابن إسحاق خمس ليال وقال ابن حبان أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة، وقال ابن عباس وابن عقبة ثلاث ليال فكأنهم لم يعتد اليوم الخروج ولا الدخول وعن قوم من بني عمرو بن عوف أنه أقام إثنين وعشرين يوماً. روى أحمد والشيخان عن أبي بكر وسعد بن منصور عن ابن الزبير وابن إسحاق عن عويم بن ساعد وغيرهم أن رسول الله ﷺ أرسل إلى بني النجار وكانوا إخوانهم لأن أم عبد المطلب كانت منهم فجاؤا متقلدين بالسيوف فقالوا لرسول الله عظية وأصحابه إركبوا آمنين مطاعين وكان اليوم يوم الجمعة فركب رسول الله علي ناقته القصوى والناس معه عن يمينه وشماله وخلد منهم الراكب والماشي فاجتمعت بنو عمرو بن عوف

فقالوا يا رسول الله أخرجت حلالاً أم تريد داراً خيراً من دارنا؟ قال إني أمرت بقرية تأكل القرى فخلوها أي ناقة فإنها مأمورة فخرج رسول الله ﷺ من قباء يريد المدينة فتلقاه الناس يقولون الله أكبر جاء رسول الله ﷺ.

روى البيهقي عن عائشة جعل النساء والولائد والصبيان يقلن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، وروى أحمد عن أنس «أنه لما قدم رسول الله على المدينة لعبت الحبشة بحرابها فرحاً برسول الله ﷺ» روى البخاري عن البراء قال: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ﷺ أن فلم يمر رسول الله ﷺ بدار من دور الأنصار إلا قالوا هلم يا رسول الله أتى للفرد المنعة والثروة فيقول لهم خيراً ويدعوا ويقول إنها مأمورة خلوا سبيلها فمر ببني سالم فقام إليه عتبان بن مالك ونوفل بن عبد الله بن مالك وهو آخذ بزمام ناقة رسول الله عليه فقال يا رسول الله أنزل فينا العدد والعدة والحلقة ونحن أصحاب العصباء والحدائق والدرك يا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البحرة خائفاً يلجأ إلينا فجعل رسول الله على الله على الله عبد الله بن الصامت وعباس بن فضلة فجعلا يقولان يا رسول الله ﷺ إنزل فينا فيقول بارك الله عليكم إنها مأمورة فلما أتى مسجد بني سالم وهو المسجد الذي في الوادي وادي وانونا، قال البغوي أدركت الجمعة في بني سالم بن عمرو بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ اليوم في ذلك مسجداً فصلاها في ذلك الوادي، قيل كانت أول جمعة صلاها في المدينة وأول خطبة خطبها في الإسلام وقيل إنه كان يصلّي في مسجد قباء عند ابن سعد أنه ﷺ لما على صلّى معه الجمعة مائة نفس ثم أخذ رسول الله ﷺ عن يمين الطريق فمر ببني ساعدة فقال سعد بن عبادة والمنذر بن عمر وأبو دجانة هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة والجلد، وسعد يقول يا رسول الله ليس من قومي أكثر غدقاً ولا قم بئر مني مع الثروة والجلد والعدو فيقول رسول الله ﷺ يا أبا ثابت خل سبيلها فإنها مأمورة فمضى واعترضه سعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وبشر بن سعد فقالا أين يا رسول الله لا تجاوزنا واعترضه زياد بن لبيد وفروة بن عمر يقولان نحو ذلك فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، ثم مر ببني عدي البخاري وهم أخواله، فقال أبو سليط وصرفة بن أبي أنيس يا رسول الله نحن أخوالك هلم إلى العدد والمنعة مع القرابة لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله ليس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة (٣٩٢٥).

أحد من قومنا أولى بك لقرابتنا بك فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فصارت حتى وازيت دار بني عدي ابن النجار قامت إليه وجوههم ثم مضى حتى انتهى إلى باب المسجد فبركت على باب مسجد النبي على فنول على باب مسجد النبي في فجعل جبار ابن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فلم يفعل فنزل رسول الله في فقال عليه الصلاة والسلام أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب هذا المنزل إن شاء الله تعالى فنزل رسول الله في وقال: «اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» قال أربع مرات.

روى الطبراني عن ابن الزبير نزل رسول الله على في منزل أبي أيوب ونزل معه زيد بن حارثة قال ابن إسحاق في المبتدأ وابن هشام في التيجان: إن بيت أبي أيوب الذي نزل فيه رسول الله على مقدمه المدينة بناه تبع الأول وكان معه أربعمائة أحبار فتعاقدوا على أن لا تخرجوا منها فسألهم تبع عن سر ذلك فقالوا إنا نجد في كتابنا أن نبياً اسمه محمد على هذه دار هجرته فنحن نقيم لعلنا نلقاه فأراد تبع الإقامة معهم ثم بدا له فعمر لكل واحد من أولئك داراً واشترى له جارية وزوجها منه وأعطاه مالاً جزيلاً وكتب كتاباً فيه إسلامه وفيه شهد على أحمد أنه رسول الله على بارىء النسم فلولا عمري إلى عمره لكنت وزيراً أو ابن عم، وختم بالذهب ودفعه إلى كبيرهم وسأله أن يدفعه إلى النبي في أن أدركه وإلا فمن أدركه من ولده وولد ولده وبني للنبي على داراً لينزلها إذا قدم المدينة فدار الدار إلى إيوب وهو من ولد ذلك العالم وأهل المدينة الذين نصروه من أولاد أولئك العلماء، ويقال: إن الكتاب الذي فيه الشعر كان عند أبي يوسف حتى من أولاد أولئك العلماء، ويقال: إن الكتاب الذي فيه الشعر كان عند أبي يوسف حتى مسألة الى رسول الله يشي إلقاء في بيته والله تعالى أعلم.

قيل المراد بهذا النداء في الآية الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة لحديث ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمكام على المنير على عهد النبي على وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (١)، وتسميته ثالثاً باعتداد الإقامة ثايناً فعلى هذا قيل السعي إلى الجمعة وترك البيع ونحوه إنما يجب بالنداء الثاني والصحيح أن السعي وترك البيع ونحوه يجب بالأذان الأول لعموم قوله بعالى: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ وصدقه على الأذان الأول أيضاً ﴿فَاسَعُوا وَلَا عَمْر بن الخطاب يقرأ فأمضوا وكذلك هي في قراءة ابن مسعود، يعني فامضوا أو كان عمر بن الخطاب يقرأ فأمضوا وكذلك هي في قراءة ابن مسعود،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة (٩١٢).

وقال الحسن أما والله ما هو بالسعي عن الإقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع، وعن قتادة في هذه الآية أنه قال السعي أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ (١) يعني فلما مشى معه، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ (٢) وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ سَغَيْكُمْ ﴾ (٣) أي عملكم لشتى وقد نهى رسول الله ﷺ السعي بمعنى العدو عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ﴿إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»(٤) رواه الستة في كتبهم، وروى أحمد وما فاتكم فاقضوا ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ يعني الصلاة وقال سعيد بن المسيب هو موعظة الإمام يعني الخطُّبة ﴿وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ﴾ أراد ترك ما يشغل عن الصلاة والخطبة وإنما خص البيع بالذكر لاشتغالهم غالباً بعد الزوال في الأسواق بالبيع والشراء فلو عقد البيع في الطريق وهو يمشي إلى الجمعة لا بأس به ﴿ ذَالِكُم ﴾ أي السعى إلى الصلاة وترك ما يشغل عنه ﴿ غَيْرٌ ا لَكُمْ ﴾ من البيع والشراء وغير ذلك ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ مصالح أنفسكم شرط مستغن عن الجزاء بما مضى. مسألة: يحرم البيع عند أذان الجمعة إجماعاً حيث يوجب الإثم وهل يصح إنعقاداً؟ قال مالك وأحمد لا ينعقد، وقال أبو حنيفة والشافعي ينعقد وهذه المسألة مبنية على مسألة أصولية فإن النهي عن الأفعال التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع كالصلاة في الأرض المغصوبة والبيع ونحو ذلك باشرط الفاسد يوجب القبح بغيره فيقتضي صحة العقد حتى يتحقق الإبتلاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا سيما في البيع وقت النداء فإن القبح هاهنا إنما هو لأمر مجاور لا في صلب العقد أصلاً فلا يكون البيع فاسداً أيضاً كما يكون فاسداً بالشروط الفاسدة وعند أكثر الأئمة يوجب القبح لذاته كما أن النهي عن الأفعال الحسية كالزنا والسرقة يوجب القبح لذاته اتفاقاً لأنه الأصل في المنهي عنه، لكن الشافعي في هذه المسألة وافق أبا حنيفة وقال صح البيع نظراً إلى أن النهي إنما هو لأمر مجاور وهو الاشتغال عن الصلاة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠٢. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الليل، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في المشي إلى المسجد (٣٢٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: السعي إلى الصلاة (٥٧١)، وأخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار (٦٣٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٦٠٢).

#### فصل:

إعلم أن الجمعة فريضة محكمة باالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها إما الكتاب فهذه الآية أمر في السعى ورتب الأمر بالسعى للذكر على النداء للصلاة فالظاهر أن المراد بالذكر الصلاة ويجوز أن يراد به الخطبة والأولى أن يراد به الخطبة والصلاة جميعاً لصدقه عليها معاً. وأما السنة فحديث أبى هريرة قال قال رسول الله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم يعنى الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا له والناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد»(١) متفق عليه، وعن أبي عمر وأبي هريرة قالا سمعنا رسول الله ﷺ يقول على اعواد المنبر: «لينتهين أقوام على ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»(٢) رواه مسلم وعن ابن مسعود أن النبي على قال لقوم يتخلفون عن الجمعة «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلّى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(٣) رواه مسلم وعن طارق بن شهاب قال قال: رسول الله ﷺ «الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجمعة إلا على أربعة: مملوك أو إمرأة أو صبى أو مريض»(٤) رواه أبو داود، وقال طارق رأى النبيّ ﷺ ولم يسمع منه، قلت فالحديث مرسل صحابي وهو حجة إتفاقاً، قال النووي الحديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرج البيهقي من طريق البخاري عن تميم الداري قال الجمعة واجبة إلا على ضبى أو مملوك أو مسافر رواه الطبراني عن الحاكم وابن مردويه، وزاد فيه المرأة والمريض، وعن أبي جعد الضميري وكانت له صحبة عن النبيّ ﷺ قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»<sup>(ه)</sup> رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وحسنه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فرض الجمعة (٨٧٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة (٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها (٦٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر (٤٩٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ترك الجمعة (١٠٥١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة (١٣٦٣).

وعن عبد الله بن عمر عن النبي على قال: «من ترك الجمعة من غير عذر كتب منافقاً في كتاب لا يمحى ولا يبدل» (١) وفي بعض الروايات «ثلاثاً» رواه الشافعي ورواه أبو يعلى بلفظ «من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» ورجاله ثقات وعن جابر أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر أو المرأة أو صبي أو مملوك فيمن إستغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد» رواه الدارقطني، فأجمع العلماء أنه فرض على الأعيان وغلط من قال هي فرض كفاية.

#### مسألة:

لا يجب الجمعة على المسافر إجماعاً وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء ولا عبد ولا امرأة إلا في رواية عن أحمد في العبد خاصة، وقال داود يجب واختلفوا في المكاتب والمأذون والعبد الذي حضر مع مولاه على باب المسجد لحفظ الدابة إذا لم تخل بالحفظ والحجة في عدم وجوب الجمعة على العبد مطلقاً ما مر في الأحاديث من الاستثناء للمملوك.

#### مسألة:

لا تجب الجمعة على الأعمى إذا لم يجد قائداً إليها بالإتفاق فإن وجده وجبت عليه عند مالحك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا تجب، إحتج الجمهور بما مر من الأحاديث إذ ليس فيه إستثناء الأعمى قلنا هو داخل في المريض والمريض وكل من كان له عذر أو خوف لا تجب علينا الجمعة إجماعاً وكذلك الشيخ الكبير ومن كان متعهد المريض، قالوا الأعمى إذا وجد قائداً صار قادراً كالبصير، قلنا إنه غير قادر بنفسه وقدرته بغيره لا يعتبر كالزمن إذا وجد من يحمله.

#### مسألة:

يجوزترك الجمعة بعذر المطر والوحل، روى البخاري في الصحيح عن محمد بن سيرين قال قال ابن عباس لمؤذنه يوم المطر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة فقل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني أن الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض $^{(7)}$ . مسألة إذا حضر

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في مسنده الجزء الأول/ الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة (٣٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر (٩٠١).

الجمعة عبد أو مسافر أو امرأة أو مريض صح عنه الجمعة وسقط عنه الظهر إجماعاً.

مسألة:

تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين إذا لم يكن فيهم حرا ومقيم إذا كانوا في مصر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا بالنساء والصبيان إجماعاً وعند الثلاثة لا تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين ولا يتم بهم العدد بل لا بد للجمعة أربعين أحراراً مقيمين أو خمسين أو ثلاثة على إختلاف الأقوال وأما المعذورون بالمرض أو الخوف أو المطر والأعمى أو الزمانة فيتم بهم اعدد إتفاقاً لنا أن الجمعة واجبة على الرجال كلهم دون النساء إجماعاً ودون الصبيان لكونهم غير مكلفين لعموم قوله تعالى: ﴿فَاسَعُوا إِلَى ذِكِر اللهِ ﴾ ولكن رخص في تركها العبيد والمسافرين وأصحاب العذر فمن أتى منهم بالجمعة فقد أتى بالعزيمة فيصح جمعة كالمسافر إذا صام رمضان يتأدى من صومه فرضه.

مسألة: كره ظهر المعذور والمسجون في المصر بجماعة عند أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد أنه لا يكره بل يسن وكذا من فاته الجمعة بلا عذر والله أعلم.

#### مسألة:

الخطبة شرط لانعقاد الجمعة إجماعاً لقوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ إذ المراد به الخطبة، ومن هاهنا قال أبو حنيفة لو اقتصر في الخطبة على تسبيحة أو تحميدة لكفى لأن ذكر الله يعم الطويل والقصير ولا إجمال فيه، وهذا الاستدلال ضعيف لاحتمال كون المراد بذكر الله الصلاة فالأولى أن يقال سند الإجماع على اشتراط الخطبة مواظبة النبي على كما نقل إلينا متواتراً أو مواظبته يقتضي إشتراط ذكر طويل يسمى في العرب خطبة وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد على أنه لو كان المراد بذكر الله الخطبة فالإضافة للعهد والمعنى فاسعوا إلى ذكر الله الذي يفعله النبي على فعلى هذا أيضا يشترط أن يكون ذكراً طويلاً، وما روي أن عثمان صعد المنبر في أول جمعة وولى يشترط أن يكون ذكراً طويلاً، وما روي أن عثمان صعد المنبر في أول جمعة وولى الخلافة قال الحمد لله فأرتج عليه فقال أبو بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالات وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال وسيأتيكم الخطب بعد وأستغفر الله لي ولكم ونزل وصلى بهم ولم ينكر عليه أحد منهم فأهل الحديث لا يعرفونه والله أعلم.

مسألة: يجب عند الشافعي ومالك الخطبة قائماً ويجب الجلسة بين الخطبتين عند الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجب القيام في الخطبة ولا الجلوس بينهما والدليل على الوجوب النقل المستفيض، روى مسلم عن جابر بن سمرة أنه رأى رسول الله علي يخطب

قائماً على المنبر ثم يجلس ثم يخطب قائماً فقال جابر فمن أنباك أنه كان يخطب قاعداً فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة (۱)، وروى الشافعي عن جابر بن عبد الله كان النبي على يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلوس، وروى مسلم عن جابر بن سمرة «كانت للنبي على خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس عن ابن عمر قال كان النبي يكل يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة» متفق عليه، وروى مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد يوم الجمعة وابن أم الحكم يوم الجمعة وابن أم جلسة» متفق عليه، وروى مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد يوم الجمعة وابن أم الحكم يخطب قاعداً والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا لِحَكِم يخطب قاعداً والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا يَحْكُم يخطب قاعداً والله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا يَحْكُم يخطب قاعداً والله تعالى يقول القيام ليس رَوَّا يَحْكُم يُحْمُ لَمْ الْفُمُوا إِلَيْهَا وَرَّرُوُكُ قَابِماً ﴾ إحتج ابن همام بهذا الحديث إن القيام ليس بواجب حيث لم يحكم كعب ولا غيره بفساد صلاة ابن الحكم فعلم أنه ليس بشرط عندهم والله تعالى أعلم.

### مسألة:

سن أن يشتمل الخطبة على خمسة أشياء: حمد الله تعالى والصلاة على رسوله ﷺ والوصية بالتقوى وقراءة القرآن والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وكلها واجبة عند الشافعي ويشترط الطهارة في الخطبتين على الراجح من مذهب الشافعي وعندالجمهور لا يشترط.

### مسألة:

يشترط في الخطبة حضور واحد عند أبي حنيفة لتحقيق معنى التخاطب وعند الشافعي وغيره لا يجوز للإمام أن يبدىء بالخطبة قبل اجتماع العدد وهو الأربعون عند الشافعي أو خمسون أو ثلاثة عند غيره فإن نفر واحد منهم قبل افتتاح الصلاة لا يجوز أن يصلّي الجمعة بل يصلّي الظهر، وإن عادوا بعد قبل طول الفصل بنى على ذلك الخطبة وبعد طوله استأنف الخطبة.

# مسألة:

يحرم الكلام في حال الخطبة لمن حضر الخطبة عند أبي حنيفة يحرم إلا أن يكون أمراً لمعروف كقصة عمر مع عثمان كذا قال ابن همام وكذا قال الشافعي في القديم، وقال مالك جاز الكلام للمخاطب بما فيه مصلحة الصلاة نحو أن يزجر الداخلين عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة (٨٦٢).

تخطى الرقاب وإن خاطب إنساناً بعينه جاز لذلك الإنسان أن يجيبه كما وقع في قصة كلام عمر وهو يخطب مع عثمان وسنذكر الحديث في مسألة غسل الجمعة، وقال أحمد يجوز للمخاطب الكلام مطلقاً وقد تعارضت الأحاديث في الباب. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبيّ على قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت»(١) وروى أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله على: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً» فهذين الحديثين يدلان على الحرمة وكذا قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرى مَ ٱلْقُدْمَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُم وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢) وأما ما يدل على الإباحة فما روى البيهقى من طريق عبد الرحمان بن كعب أن الرهط الذي بعثهم رسول الله علي الى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقدموا على رسول الله ﷺ وهو قائم على المنبر يوم الجمعة فقال لهم حين رأهم «أفلحت الوجوه» فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله، قال أقتلتموه؟ قالوا نعم فدعى بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسأله فقال أجل هذا طعامه في ذباب سيفه» الحديث قال البيهقي مرسل جيد وروى عن عروة نحوه ثم روى من طريق ابن عبد الله بن أنس عن أبيه قال بعثني رسول الله ﷺ إلى ابن أبي الحقيق نحوه، وروى مسلم من حديث أبى رفاعة العدوي قال انتهيت إلى النبيِّ ﷺ وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه، قال فأقبل على وترك خطبة وجعل يعلمني ثم أتم الخطبة<sup>(٣)</sup>، وروى أصحاب السنن الأربعة وابن الخزيمة والحاكم من حديث بريدة قال: «كان النبيّ ﷺ من المنبر فحملهما فوضعه بين يديه ثم قال: «صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»(٤) وروى أبو داود عن جابر قال لما استوى رسول الله ﷺ يوم الجمعة على المنبر قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (٩٣٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (٨٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: حديث التعليم في الخطبة (٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (٨٥٧٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (٣٧٨٣).

فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود، عن أنس أن رجلاً دخل والنبي على يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة؟ فأوما الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال النبي على ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال: «إنك مع من أحببت» (١) رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي، وعن أنس بينما النبي على يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال فذكر حديث الإستسقاء (٢) متفق عليه، قال الشافعي تعارض الأحاديث يقتضي الكراهة في المستمع وقال أبو حنيفة أحاديث الآحاد لا يصادم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِيّ ٱلْقُرْمَانُ فَي المستمع وقال أبو حنيفة أحاديث الآحاد لا يصادم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِيّ ٱلْقُرْمَانُ أَصُوط وقال أحمد الآية والأحاديث لا يدل على تحريم الكلام للمخاطب والله تعالى أعلم.

### مسألة:

لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعد الفراغ لحديث أنس قال كان رسول الله على ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل في الحاجة فيكلم ثم يقدم إلى مصلاه رواه أحمد، وقال أبو حنيفة يكره مطلقاً محتجاً بالآثار أخرج ابن أبي شيبة عن علي وابن عباس وابن عمر كانواي كرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام.

### مسألة:

إذا جاء رجل والإمام يخطب يصلّي ركعتين عند الجمهور ويجوز فيهما وقال أبو حنيفة، لا يصلّي لما ذكرنا أثر علي وابن عباس وابن عمر ونحو ذلك عن عروة والزهري ولقوله على «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» قالوا هذا الحديث بدلالة النص يمنع عن الصلاة وتحية المسجد لأن المنع عن الأمر بالمعروف وهو أعلى من سنة الجمعة وتحية المسجد منع عنهما بالطريق الأعلى والأولى ويرد عليه أن الأمر بالمعروف إن كان ذلك المعروف أمراً واجباً فهو أولى من السنة وأما إذا كان المعروف مستحباً فليس أولى من السنة والسكوت حين استماع الخطبة غير واجب عند الشافعي فكيف يحتج عليه بدلالة النص وللجمهور حديث جابر بن عبد الله قال قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: علامة حب في الله عز وجل (٦١٧١)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: امرء مع من أحب (٢٦٣٩).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: رفع اليدين في الخطبة (٩٣٢)، وأخرجه مسلم في
 كتاب: الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء (٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (١) متفق عليه، وفي لفظ مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فجلس فقال: له: "يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما" وفي الباب عن أبي سعيد لابن حبان وغيره، وأخرج الطبراني عن أبي ذر أنه أتى رسول الله ﷺ وهو يخطب فقعد فقال رسول الله ﷺ هل ركعت؟ فقال لا قال قم فاركع ركعتين، وأجاب ابن همام بأن الدارقطني روى في سننه عن أنس قال رجل دخل المسجد ورسول الله ﷺ يخطب فقال له النبي ﷺ ورمو في مننه عن أنس قال رجل دخل المسجد ورسول الله ﷺ يخطب فقال له النبي الله محمد العبدي قولهم فيه، ثم أخرج عن أحمد بن حنبل ثنا معتمر عن أبيه قال جاء رجل الحديث وفيه ثم انتظروه حتى صلى قال وهذا المرسل وهو الصواب، قال ابن همام والمرسل حجة، قلت: لو صح المرسل فهو واقعة حال لا يعارض إطلاق قوله ﷺ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع وأيضاً لا يجوز الصلاة عند أبي حنيفة بعد خروج الإمام مطلقاً ولو بعد الفراغ عن الخطبة فعلى تقدير الصلاة حين سكت رسول الله ﷺ أيضاً لا يطابق الحديث مذهب أبي حنيفة والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

اتفقوا على أنه لا يجوز الجمعة في الصحراء إلا عند أبي حنيفة في فناء المصر قال حيث له حكم المصر وعلى أن الجماعة شرط في الجمعة وذلك مأخوذ من لفظ الجمعة واختلفوا في موضع يقام فيه الجمعة وفي عدد الجماعة الذين ينعقد بهم الجمعة؟ فقال الشافعي وأحمد وإسحاق كل قرية استوطنها أربعون رجلاً أحراراً عاقلين بالغين لا يظعنون عنها شيئاً ولا ضيفاً إلا ظعن حاجة يجب عليهم إقامة الجمعة ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة، وقال مالك القرية إذا كانت بيوتها متصلة وفيها مسجد وسوق يجب فيها الجمعة ويعتبر في انعقاد الجمعة عدد الغبراء بهم قرية عادة، وقال أبو حنيفة لا يصح الجمعة إلا في مصر جامع والمصر هو كل بلد فيها سكك وأسواق ولها رساتيق ووال ينصف المظلوم من الظالم أي بقيد على الإنصاف وإن كان جائراً وعالم يرجع إليه في الحوادث وقيل ما لا يسمع أكبر مساجده أهله مصر، والحجة لاشتراط

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين (٩٣١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب (٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تؤتى إلى الجمعة (٤٩٩).

المصر رواه ابن أبي شيبة موقوفاً عن على لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة صححه ابن حزم وضعفه أحمد، ويمكن الاحتجاج لاشتراط المصر وعدم جوازه في القرى أن أهل العوالي كانوا يصلون الجمعة مع النبي عليه كما في الصحيح وأهل قبا كانوا يصلُّون معه كذا روى ابن ماجه وابن خزيمة، وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه قال أمرنا النبي على أن نشهد الجمعة من قباء(١)، روى البيهقى أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة ولم ينقل عن الصحابة أنهم حين فتحوا البلاد واشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل وصلاته ﷺ أول جمعة في بني عمرو بن سليم يدل على جواز الجمعة في قرية قريبة من المصر كما يجوز أن يصلّي الجمعة في أي ناحية من نواحي المصر فكذا يجوز في فناء المصر والله تعالى أعلم. ومحصل الكلام أن قوله تعالى: ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكِّرِ اللَّهِ﴾ ليس على إطلاقه إجماعاً حيث لا يجوز في البراري ولا في كل قرية بل في بعضها فقدره شافعي وغيره وقرية مخصوصة كما ذكرنا، وقدر أبو حنيفة بالمصر والمصر أخص فإذا صلَّى الجمعة في المصر صح الجمعة وسقط الظهر فلا يجب الجمعة بالشك ولا بسقط الظهر الثابت في الذمة يقيناً بالشك والله أعلم، وما روى الطبراني وابن عدي عنه ﷺ أنه قال: «الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة» وفي رواية «إلا ثلاثة» فليس مما يجوز به الاحتجاج لأنه من رواية الحكم بن عبد الله ومن رواية الوليد بن محمد كلاهما عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية، قال الدارقطني لا يصح هذا عن الزهري وكل من رواه عنه متروك الوليد والحكم متروكان، قال أحمد أحاديث الحكم كلها موضوعة وفي سند الحكم مسلمة بن على قال يحيي ليس بشيء، وقال النسائي متروك وكذا حديث جابر ابن عبد الله مضت السنة إن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد أضرب على أحاديثه فإنها كذب أو قال موضوعة. وكذا حديث أبي أمامة الجمعة على خمسين رجلاً وليس على ما دون الخمسين جمعة رواه الطبراني وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن نظام وهو متروك أيضاً ورواه البيهقي وفي سنده النحاش وهو واهِ أيضاً، وأما حديث ابن عباس «أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ بجواثا قرية بالبحرين» رواه البخاري فلا يدل على جواز الجمعة في كل قرية فإن اسم القرية يشتمل لمصر وغيره قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن (٨٩٢).

الله تعالى: ﴿ لَوْلا أَوْلا أَوْلا أَلُو هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّن الْقَرْبَيَّيْ عَظِيمٍ ﴾ (١) يعني مكة وطائف ولا شك أن مكة مصر وفي الصحاح أن جواثا حصن بالبحرين فهي مصر إذ لا يخلو الحصن عن حاكم عليهم وعالم، وفي المبسوط أنها مدينة بالبحرين ولما لم يروا عدداً معيناً للجماعة شرطاً للجمعة في حديث صالح للإحتجاج، قال الحسن وأبو ثور تنعقد الجمعة باثنين لأن إثنين فما فوقه جماعة، وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي ينعقد بثلاثة إذا كان فيهم والم وقال أبو حنيفة أربعة لأن قوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا ﴾ يقتضي ثلاثة وقوله ﴿ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ وقال أبو حنيفة أربعة، قلت: وهذا الإستدلال غير صحيح فإن صيغة الجمع إنما هو يقتضي ذاكراً فذلك أربعة، قلت: وهذا الإستدلال غير صحيح فإن صيغة الجمع إنما هو لكون الخطاب عامة لا لاشتراط عدد الجماعة والإلزم إشتراط الجماعة في جميع المأمورات بقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّلُوةَ وَءَاثُوا الرَّكُوة ﴾ (٢) ونحو ذلك ويمكن أن يقال لا بد في الجمعة فوق جماعة سائر الصلوات لاشتراط الجماعة فيها ولدلالة لفظ الجمعة عليه ولذا قبل الجمعة جامعة للجماعات وأولى الجماعات في الصلاة اثنان فلا بد أن يكون الجمعة ثلاثة كما قال أبو يوسف ولما كان عند أبي حنيفة الجماعة شرطاً والإمام آخر قال لا بد أن يكون ثلاثة كما قال أبو يوسف ولما كان عند أبي حنيفة الجماعة شرطاً والإمام آخر قال لا بد أن يكون ثلاثة سوى الإمام والله تعالى أعلم.

#### مسألة:

الوالي وإذنه شرط بصحة الجمعة عند أبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي وأحمد وليس على اشتراط السلطان أو إذنه دليلاً يعتمد عليه وقد روى مالك والشافعي عنه وابن حبان بسنده إلى أبي عبيدة مولى بني نظير قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور، قال الحافظ ابن حجر إن مدة الحصار كانت أربعون يوماً وكان يصلّي بهم تارة طلحة وتارة عبد الرحمن ابن عديس وتارة غيرهما، قال ابن همام هذا وقعة حال فيجوز كونه عن إذنه كما يجوز كونه بغير إذنه فلا حجة فيه لفريق فيبقى قوله ولا شركها وله إمام جائر أو عادل ألا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له"(٢) رواه ابن ماجه وغيره حيث شرط في لزومها الإمام كما يفيده قيد الجملة الواقعة حالاً. قلت: هذا حديث رواه ابن ماجه عن جابر مرفوعاً وفيه عبد الله العدوي وهو واه وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن الجدعان قال الدارقطني أن الطريقين كلاهما غير ثابت، وقال ابن عبد البر هذا الحديث واهى الإسناد.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٣١. (٢) سورة البقرة، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في فرض الجمعة (١٠٨١).

#### مسألة:

وقت الظهر شرط لأداء الجمعة عند الجمهور لأنها تنوب عن الظهر ويسقط فريضة الظهر بأداء الجمعة فلا يجب ما لم يجب الظهر وما لم يجب لا يقع من الفرض، وقال أحمد يجوز الجمعة قبل الزوال لحديث سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة وحديث سلمة بن أكوع كنا نصلّي مع رسول الله على الجمعة ثم نرجع فلا نجد للحيطان فيئاً نستظل (١) الحديثان في الصحيحين وحديث أنس بن مالك قال «كنا نصلّي مع رسول الله ﷺ الجمعة ثم نرج للقايلة» رواه البخاري، والجواب أن نفي التغدي لا يستلزم كون الجمعة قبل الزوال والإستثناء مبنى على المجاز والمعنى لا نجد للحيطان فيئاً نستظل عدم طول الظل بحيث يمشى فيه الراكب والماشي وذلك لا يكون في أول الوقت. ولنا من الأحاديث ما ذكرنا سابقاً أن النبيّ علي كتب إلى مصعب بن عمير أما بعد فانظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن نظره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين، حديث أنس «أن النبيّ ﷺ كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس»(٢) رواه البخاري والترمذي وقال صحيح، وحديث جابر بن عبد الله قال «كنا نصلّى الجمعة ثم نذهب إلى رحالنا حين تزول الشمس»(٣) رواه مسلم، وحديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع رسول الله على إذا زالت الشمس الحديث رواه مسلم، وعن يوسف بن مالك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها رواه الشافعي.

# مسألة:

لو شرع الجمعة في الوقت وحدها حتى خرج الوقت أتمها ظهراً عند الشافعي وقال أبو حنيفة يبطل صلاته ويبتدىء بالظهر لأن الجمعة غير الظهر لا يجوز بناء أحدهما على الآخر وسقوط الظهر بالجمعة يثبت على خلاف القياس فيراعي فيه جميع ما ورد منها الوقت، وقال مالك إذا لم يصل الجمعة حتى دخل وقت العصر صلّى فيه الجمعة ما لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية (٢١٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٨٦٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٩٠٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في وقت الجمعة (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب، الجمعة: باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٨٥٨).

تغرب الشمس وإن كان لا يفرغ إلا بعد غروبها وهو قول أحمد ومذهب مالك مبني على وقت الضروري للظهر إلى غروب الشمس كالعصر.

# مسألة:

يشترط عند أبي حنيفة لأداء الجمعة الاذن العام حتى لو أن والياً أغلق باب بلد وجمع بحشمه ومنع الناس من الدخول لا يصح الجمعة عنده خلافاً لجمهور العلماء. احتج ابن همام في هذه المسألة بإشارة قوله تعالى: ﴿ وَوَدِى لِلصَّلُوةِ ﴾ فإن النداء يقتضي الإذن وهذا الإستدلال ضعيف فإنه تعالى جعل النداء سبباً لوجوب السعي إلى الجمعة ولا يلزم منه كون النداء شرطاً لأدائها كما أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى مَ الْقُرَهَ الْقُرَهَ الْقُرَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاضِعُوا كُون النداء شرطاً لأدائها كما أن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِى مَ القُرَانُ لا على كون وأنصِتُوا ﴾ (١) يدل على وجوب الإستماع والإنصات عند قراءة الإمام في الصلاة والخطبة الاستماع والإنصات شرطاً لجواز القراءة حتى لا يجوز قراءة الإمام في الصلاة والخطبة إن قرأ المقتدي والله تعالى أعلم، قلت: ويمكن الاستدلال على اشتراط الإعلان والإذن العام بما مر أن النبي على تمان صلوته الجمعة بأصحابه في بيته فذلك دليل على أن يصل بنفسه الكريمة بمكة مع إمكان صلوته الجمعة بأصحابه في بيته فذلك دليل على أن الإعلانات والإذن العام شرط لأداء الجمعة ولم يكن ذلك مقدورا بمكة والله تعالى أعلم.

# مسألة:

من كان مقيماً في قرية لا يقام فيها الجمعة أو في برية هل يجب عليهم حضور الجمعة بالمصر قال أبو حنيفة ومحمد لا يجب عليه الجمعة مطلقاً، وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق إن كان يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن في وقت تكون الأصوات هادئة والرياح يجب عليهم حضور الجمعة كذا قال مالك لكن حده بفرسخ وربيعة بأربعة أميال، وقال ابن همام قال بعض العلماء قدر ميل، وقيل قدر ميلين ولم يجده الشافعي وعن أحمد في التحديد نحو قولهما والحجة بهذا القول عموم قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعُوا ﴾ وقوله عليه السلام «إنما الجمعة على من سمع النداء» (واه أبو داود وغيره من عبد الله بن عمرو في رواية بلفظ «الجمعة على من سمع النداء» وقال سعيد بن المسيب يجب الجمعة على من أواه الليل، وقال الزهري يجب على

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة (١٠٥٥).

من كان على ستة أميال وهي رواية عن مالك وفي رواية عن أبي يوسف يجب على ثلاثة فراسخ قال في البدائع هذا حسن، ولعل هذين القولين تحديد لمن أواه الليل فإنه من كان على ستة أميال أو تسعة كان ذهابه ومجيئه إثنا عشر أو ثمانية عشر ميلاً وذلك مرحلة فإن اثني عشر ميلاً أدنى المراحل غالباً وثمانية عشر أكثرهما، والحجة لهذا القول حديث أبي هريرة عن النبي على «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله»(۱) رواه الترمذي، والحديث غير قابل للإحتجاج قال أحمد لما سمع هذا الحديث استغفر ربك وفي سنده حجاج بن نصير، قال أبو حاتم الرازي تركوا حديث يروى عن معارك بن عباد، وقال أبو حاتم أحاديثه منكرة وقال أبو زرعة واهي الحديث يروي عن عبد الله بن سعيد المقبري قال يحيى بن سعيد الشيباني كذبه في مجلس وقال يحيى بن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه، والإحتجاج على وجوب الجمعة على من سمع النداء وعلى من آواه الليل بصلاة أهل العوالي مع النبي على وجوب الجمعة عليهم والظاهر أنهم كانوا يجمعون ما المدينة لا يجوز لأنه لا يدل على وجوب الجمعة عليهم والظاهر أنهم كانوا يجمعون مع النبي المدينة لا يجوز لأنه لا يدل على وجوب وأما ما رواه الترمذي من طريق رجل مجمون مع النبي اليه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي النه أن نشهد الجمعة من قباء ففيه من أهل قبا عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي النه أن نشهد الجمعة من قباء ففيه رجل مجهول.

### مسألة:

إذا وقع العيد يوم الجمعة قال أحمد أخر حضور صلاة العيد عن الجمعة ويصلون الظهر، وقال عطاء يسقط الجمعة والظهر معاً في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر والأصح عند الشافعي أن من حضر العيد من أهل القرى جاز لهم أن ينصرفوا بعد العيد ويتركوا الجمعة وأما أهل البدو فلا يسقط عنهم الجمعة، وقال أبو حنيفة ومالك لا يسقط الجمعة بصلاة العيد عمن وجب عليه الجمعة أصلاً، واحتج أحمد بحديث زيد بن أرقم قال رسول الله عليه العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يجمع الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لا يجوز أن يسقط بحديث آحاد وكيف ينوب النافلة عن الفريضة، وفي الباب عن ابن عمر اجتمع عيدان على عهد رسول الله عليه فصلى بالناس ثم قال: «من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف» وفيه مبدل بن علي ضعيف وبازة بن المفلس قال يحيى بن معين كذاب وحديث أبي هريرة نحوه وفيه بقية

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة (٤٩٩).

مدلس روى الحديثين ابن الجوزي.

مسألة: من كان من أهل الجمعة وأراد السفر بعد الزوال لم يجز له الخروج إلا إذا تمكن الجمعة في طريقه أو يتضرر تخلفه عن الرفقة، وقبل الزوال جاز له السفر عند أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي لا يجوز مطلقاً وقال أحمد لا يجوز إلا أن يكون سفر جهاد، واحتج من قال بعدم الجواز بحديث ابن عمر مرفوعاً من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره وفيه ابن لهيمة ضعيف، واحتج من جواز السفر لمن أراد الغزو بحديث ابن عباس أن ﷺ بعث عبد الله بن رواحة في سربة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه وتخلف هو ليصلّي ويلحقهم فلما صلّى قال له رسول الله ﷺ ما خلفك قال أردت أن أصلّى معك وألحقهم فقال: «لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما أدركت فضل غدوتهم»(١١) رواه أحمد والترمذي وأعله الترمذي بالإنقطاع وقال البيهقي إنفرد به الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف، واحتج من قال بالجواز بما روى أبو داود في المراسيل عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له في ذلك فقال أن النبي علي سافر يوم الجمعة، وروى الشافعي من عمر أنه رأى رجلاً عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال له عمر أخرج فإن الجمعة لا يحبس عن سفر، وروى سعيد بن منصور أن أبا عيد بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة قال أبو حنيفة الجمعة يجب بعد الزوال فلا يجوز الخروج بعد الوجوب ويجوز قبله يدل على ذلك حديث الزهري وابن عمر والله تعالى أعلم.

# مسألة:

لا يجوز في بلدة وإن عظم أكثر من جمعة واحدة عند أبي حنيفة وبه قال الطحاوي وهو مذهب مالك والقول القديم للشافعي وكذا روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه لا يجوز في مصر إلا أن يكون فيه نهر كبير حتى يكون كمصرين ولذا كان يأمر بقطع الجسر تبعداً فإن لم يكن فالجمعة لمن سبق فإن صلوا معاً فسدتا وعنه أنه يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيماً لا في ثلاثة، وقال أحمد إذا عظم البلد وكثر أهله كبغداد جاز فيه جمعتان وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة لم يجز، وقيل إن البغداد كان في الأصل قرى متفرقة في كل قرية جمعة ثم اتصلت العمارة بينها فبقيت الجمعة على

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة (٥٢٣).

حالها والراجح المتأخر من أقوال الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد جاز إقامة جمعة أخرى بل يجوز التعدد بحسب الحاجة وعن محمد بن الحسن أنه يجوز تعددها مطلقاً ورواه عن أبي حنيفة، قال السرخسي الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر، قال ابن همام وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا في مصر شرط المصر فإذا تحقق تحقق في كل ناحية منها، وجه رواية المنع أنها سميت جمعة لاستدعائها استجماع الجماعات فهي جامعة لها قال الأثرم لأحمد أجمع جمعتين في مصر قال لا أعلم أحداً فعله، قال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم يكن تصلِّي في عهد النبيِّ ﷺ وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبيِّ ﷺ وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة وإجتماعهم في مسجد واحد من البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنه لا يصلّي إلا في مكان واحد ولا أعلم أحداً قال بتعدد الجمعة غير عطاء وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتصم في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام وذلك في سنة ثمانين ومائتين ثم بني في أيام المكتفى مسجد فجمعوا فيه، وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذوا مسجداً جامعاً ومساجد للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهد الجمعة.

#### فائدة:

قال ابن همام إذا اشتبه على الناس وجود شرائط الجمعة ينبغي أن يصلي أربعاً بعد الجمعة ينوي بها آخر فرض ظهر أدركت وقته ولم أؤد بعد فإن لم يصح الجمعة وقعت ظهره فرضاً وإن صحت كانت نفلاً باب ما ولارد عن الأخبار في سنن الجمعة وفي ساعة الجمعة.

مسألة: غسل يوم الجمعة سنة وحكى عن مالك وداود أنه واجب لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»(١) متفق عليه، وحديث ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» متفق عليه، والحديث مشهور بل متواتر عد أبو القاسم بن مندة من رواه عن نافع عن ابن عمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساء (۸۷۹)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة (۸٤٦).

فبلغوا فوق ثلاثمائة وعد من رواه عن ابن عمر فبلغوا أربعة عشر صحابياً، وأجيب بأن الأمر للإستحباب ومعنى الوجوب اللزوم على وجه السنة بقرينه اقترانه بما لا يجب فيما رواه أحمد من حديث أبي سعيد مرفوعاً «إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» وفي الصحيحين عن عائشة كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون كهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلوا والدليل على عدم وجوب الغسل حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول الله على: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل"(١) رواه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وقال الترمذي حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبيّ ﷺ مرسلاً وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام»(٢) رواه مسلم، ولا شك أن الأحاديث الدالة على عدم الوجوب ليست في القوة مثل أحاديث الوجوب لكن عمل الصحابة وإجماع الأمة على عدم الوجوب يثبت أن أحاديث الوجوب إما منسوخة أو مأولة، روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل قال ابن الجوزي والرجل عثمان ولم ينكر عمر على عثمان في ترك الغسل ولم ينكر أحد فظهر أن الغسل سنة ليس بواجب، وأحاديث التي يحتج بها للوجوب مأولة وليست بمنسوخة ولو كانت منسوخة لم يقل عمر أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل فأن المنسوخ لا يحتج به فظهر أن الأمر للإستحباب والسنية والله تعالى أعلم.

## مسألة:

سن يوم الجمعة أربع ركعات قبل الجمعة وأربع بعدها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف بعدها ست ركعات ومحمد قيل مع أبي يوسف ولا دليل على أربع قبل الجمعة إلا عموم أنه كان على يصلّي إذا زالت الشمس أربعاً ويقول: «هذه الساعة تفتح فيها أبواب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (٤٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجعة (٣٥٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة (٨٥٧).

السماوات فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح"(1) رواه ابن ماجه عن أبي يوسف بإسناد حسن والقياس على الظهر وقد صح أنه على "كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين، قبل الغداة"(1) رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة وأما الصلاة بعد الجمعة فقد صح عن ابن عمر "أن النبي على كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلّي ركعتين في بيته"(1) رواه مالك والشيخان في الصحيحين وأبو داود والنسائي، وفي سنن أبي داود عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلّى الجمعة تقدم فصلّى ركعتين ثم يتقدم فيصلّي أربعاً وإذا كان بالمدينة فصلّى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلّى ركعتين فقيل له كان رسول الله على يفعل بالمدينة فصلّى البن همام فالظاهر أن السنة ستة غير أن ابن عمر لم يعلم كل ما كان يفعله النبي على بمكة فإذا كان مسافراً كان يصليها في المسجد فيعلم ابن عمرو به قال أبو يوسف وأبو حنيفة أخذاً بما روى عن ابن مسعود أنه كان يصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً قال النبي على الجامع وإليه ذهب ابن المبارك والثوري، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي على أخذكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات"(1) والله تعالى أعلم.

## مسألة:

عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع فأنصت إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها» (٥) رواه أبو داود ورواه البغوي وقال قال أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول: ﴿مَن جَلَة بِالْمَسْنَةِ فَلَمُ عَشَرُ أَمْثَالِهَا ﴾ وروى البخاري نحوه عن سلمان بغير زيادة ثلاثة أيام وعن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله على يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في الأربع ركعات قبل الظهر (١١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: الركعتان قبل الظهر (١١٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها (٩٣٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة (٨٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الإمام بعد الجمعة (١٤٢٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة (١٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة (٨٨١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة (٣٤٦).

عمل سنة أجر صيامها وقيامها»(١) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله على: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدى كبشاً حتى ذكر الدجاجة والبيضة، رواه البغوي وفي الصحيحين نحوه، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله ﷺ: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه»(٢) متفق عليه وزاد مسلم قال: «وهي ساعة خفيفة» وفي رواية لهما قال «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى يسأل الله خيرا فيها إلا أعطاه إياه» وعن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله على الله على عن شأن ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة» رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله ﷺ فكان مما حدثته أن قلت قال رسول الله ﷺ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلَّى يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله ﷺ قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة قال عبد الله بن سلام كذب كعب، فقلت له ثم قرأ كعب التوراة فقال هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة فقلت أخبرني ولا تضن عليّ فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الغسل يوم الجمعة (٣٤٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (٤٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: فضل غسل يوم الجمعة (١٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الساعة التي في يوم الجمعة (٩٣٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: في الساعة التي في يوم الجمعة (٨٥٢).

قال أبو هريرة فقلت له وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقال رسول الله ﷺ: «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي فيها» وتلك الساعة لا يصلّى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله ﷺ «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي» قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذاك<sup>(١)</sup>. رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي، وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله ﷺ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فإن صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت؟ قال إن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء»(٢) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي، وعن أبي لبابة عن ابن المنذر قال قا النبي عَلَيْة: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولاسماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحير إلا وهي مشفق من يوم الجمعة»، رواه ابن ماجه، وروى أحمد عن سعد بن معاذ أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير قال: «فيه خمس خلال» وساق إلى آخر الحديث، وعن أبي هريرة قال قيل لأي شيء سمى الجمعة؟ قال إن فيها طبقت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة وفي آخرها ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له رواه أحمد، وعن أبى الدرداء قال قال رسول الله ﷺ: «أكثروا الصلاة علىّ يوم الجمعة فإنه مشهود يشهده الملائكة وإن أحداً لم يصل على إلا عرضت على صلاته حتى يفرع منها، قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء فبني الله حي يرزق» رواه ابن ماجه، وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»(٣) رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وعن أنس قال كان رسول الله ﷺ يقول: «ليلة الجمعة ليلة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١٠٤٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجعة (١٤٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١٠٤٦)، وأخرجه النساي في كتاب الجمعة، باب: إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة (١٣٧٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في فضل الجمعة (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيمن مات يوم الجمعة (١٠٦٨).

أغر ويوم الجمعة يوم أزهر» رواه البيهقي في الدعوات الكبير.

#### فائدة:

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في ساعة الجمعة بضعة وأربعين قولاً واختار المجزري صاحب الحصن منها ما رواه مسلم من حديث أبي موسى هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن يقضي الصلاة واختار أكثر العلماء ما ذكر من حديث أبي هريرة عن عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة وكذا روى النسائي وغيره من حديث جابر «التمسوها آخر ساعة بعد العصر» قال البيهقي كان النبيّ على يعلم هذه الساعة بعينها ثم أنسيها كما أنسي ليلة القدر روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد قال سألنا عنها النبي من أحد وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن يكون هذه الساعة الأحاديث من أحد وجهين إما أن يكون بعضها أصح من بعض وإما أن يكون هذه الساعة منتقلة في الأوقات المذكورة كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخير، قلت: ويمكن الجمع بين حديثي أبي موسى وعبد الله بن سلام بأن عبد الله بن سلام كان يحكي عن التوراة ولم يكن في زمن موسى عليه السلام يصلي صلاة الجمعة بل كانوا يعظمون السبت الجمعة وإذا يصلي صلاة الجمعة في حقهم ساعة الصلاة كما يدل عليه حديث الجمعة وإذا يصلي صلاة الجمعة في حقهم ساعة الصلاة كما يدل عليه حديث أبي موسى وليس غير هذين القولين قولاً له سند معتمد عليه والله تعالى أعلم.

# فصل:

عن أبي هريرة أنه صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم «كان يقرأ في الركعة الأولى ن صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافقين» رواه مسلم، وعن النعمان بن بشير قال كان النبي على «يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل آتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بها» رواه مسلم، ولأبي داود والنسائي وابن حبان من حديث سمرة أنه على كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح إسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وروى البغوي أنه سئل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ رسول الله يكي يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وعن أبي سعيد مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه.

## فصل:

عن جابر مرفوعاً «لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه في مقعده ولكن ليقل افسحوا»(١) رواه مسلم عن أرقم بن أرقم مرفوعاً «الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجارّ فصيه» رواه البيهقي، وعن عبد الله بن عمر «من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهر» رواه أبو داود ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ ﴾ أي أديت صلاة الجمعة ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَآبَنَعُوا مِن فَصْلِ ٱللَّهِ ﴾ أي الرزق أمر إباحة بعد المنع لأجل الصلاة، قال ابن عباس إن شئت فاخرج وإن شئت فاقعد وإن شئت فصل إلى العصر، وقيل فانتشروا في الأرض ليس لطلب الدنيا ولكن لعيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله أخرجه ابن جرير من حديث أنس مرفوعاً وابن مردويه عن ابن عباس موقوفاً، وقال البغوي قال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول وابتغوا من فضل الله هو طلب العلم، فعلى هذه الأقوال الأمر للإستحباب ﴿وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ في مجامع أحوالكم ولا تحصوا ذكره بالصلاة، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عَلَيْ قال: «من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة»(٢٠ رواه الترمذي وقال غريب رواته ثقات إلا أزهر بن سنان ففيه خلاف، وعن عصمة قال قال رسول الله على: «أحب الأعمال إلى الله سبحانه الحديث وأبغض الأعمال إلى الله التحريف قلنا يا رسول الله ما سبحان؟ قال يكون القوم يتحدثون والرجل يسبح قلنا يا رسول الله وما التحريف؟ قال القوم يكونوا بخير فيسألهم الجار والصاحب فيقولون نحن بشر» رواه الطبراني ﴿لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ﴾ أي لكى تفلحوا بخير الدارين، أخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله قال كان النبيِّ ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً (٣)، وقال ابن عباس في رواية الكلبي لم يبق في المسجد إلا ثمانية رهط وفي صحيح أبي عوانة أن جابراً قال كنت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (۱) . (۲۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا دخل السوق (٣٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة (٩٣٦) وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوَا يَحْكَرُهُ ﴾ (٨٦٣).

فيمن بقى رواه الدارقطني بلفظ فلم يبق إلا أربعون رجلاً وإسناده ضعيف تفرد به على بن عاصم وخالف أصحاب حصين فيه، وروى العقيلي من حديث جابر أيضاً وزاد كان من الباقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة أو عمار الشك من اسد بن عمر الراوي وبلال وابن مسعود وهؤلاء أحد عشر رجلاً وجابر ثاني عشر فأنزل الله تعالى ﴿وَإِذَا رَأُوا يَجِنَرُهُ أَوْ لَمُوا انفَضُوا ﴾ أي تفرقوا ﴿إِلَيْهَا ﴾ الجملة الشرطية معطوفة على الشرطية السابقة وفيها التفات من الخطاب إلى الغيبة أفرد الضمبر للتجارة برد الكناية إليها لأنها المقصود فإن المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العير والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع ورؤيته، وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال كان الجواري إذا نُكحوا يمرون بالكبر والمزامير ويتركون النبي ﷺ قائماً على المنبر فينفضون إليها فنزلت، قال صاحب لباب النقول فكأنها نزلت في الأمرين معا قال ثم رأيت ابن المنذر أخرجه عن جابر بقصة النكاح وقدوم العير معاً من طريق واحد وأنها نزلت في الأمرين فلله الحمد وعلى هذا فالوجه لإفراد الضمير راجعاً إلى التجارة للدلالة على أن الإنفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والإنتفاع بها إذا كان مذموماً كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك، وقيل تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه وقال الحسن وأبو مالك أصاب أهل المدينة جوع وغلا سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبيّ على إلا رهط منهم أبو بكر وعمر فنزلت هذه الآية فقال رسول الله ﷺ «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد سال بكم الوادي ناراً»، وقال مقاتل بينا رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أقبل دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة فكان إذا قدم لم يبق بالمدينة عاتق إلا أتته وكان يقدم إذا قدم بكل ما يحتاج إليه من دقيق وبرو غيره فنزل عند أحجار الزيت وهو مكان من سوق المدينة ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه فقدم ذات جمعة وكان ذلك قبل أن يسلم ورسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب فخرج إليه الناس فلم يبق في المسجد إلا إثنا عشر رجلاً وامرأة فقال رسول الله ﷺ كم بقي في المسجد فقالوا اثنا عشر رجلاً وامرأة فقال النبي على «لولا هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء» فأنزل الله هذه الآية وأراد باللهو الطبل، قيل كانت العير إذا قدمت المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق ﴿وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ تخطب كذا صرح مسلم في رواية أنهم انفضوا وهو يخطب ورجحه البيهقي على رواية من روى وهو يصلي يجمع بينهما بأن يراد من قال وهو يصلّي يخطب مجازاً وقد مر فيما سبق حديث كعب بن عجرة وقال علقمة سئل عبد الله كان النبيّ على قائماً أو قاعداً قال أما تقرأ ﴿وَتَرَكُوكَ قَابِماً ﴾ وفي قصة انفضاض الناس في حالة الخطبة وبقاء اثني عشر رجلاً دليل على جواز الجمعة بأقل من أربعين رجلاً واحتمال أنه على أم يصل بهم الجمعة وصلى الظهر، أو أنهم رجعوا إلى النبي على بعد الانفضاض أو اجتمع إليه رجال آخرون وغيرهم فصلى بهم أمر لا يقتضيه سياق القصة لا دليل عليه ولو كان شيء من الاحتمالات المذكورة نقل والله تعالى أعلم، وليس في القصة دليل على اشتراط اثني عشر رجلاً كما قال بعضهم كما أنه لا دليل في قصة أسعد بن زرارة أنه صلى أول جمعة جمع بأربعين رجلاً على اشتراط أربعين رجلاً ولا في صلاته على أعلم.

# مسألة:

لو شرع الإمام الصلاة بعدد ينعقد بهم الجمعة على اختلاف الأقوال فذهب منهم واحد ولم يبق ذلك العدد، قال أبو حنيفة إن ذهب قبل سجود الإمام في الركعة الأولى بطلت الجمعة ويستأنف بالظهر وإن ذهب بعد سجوده أتمها جمعة وقال مالك إن انفضوا بعد تمام الركعة، بسجدتيها أتمها جمعة وقال أحمد إن انفضوا بعد إحرام أتمها جمعة وقال الشافعي في أصح أقواله أن بقاء الأربعين إلى آخر الصلاة شرط كما إن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة ولو نقص من الأربعين واحد قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها أربعاً ظهراً وفي قول للشافعي إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وفي قول له إن بقي واحد أتمها جمعة وعند المزني إن انفضوا بعدما صلى بهم الإمام ركعة أتمها جمعة وإن لم يبق مع الإمام واحد وإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعاً إن انتقص من أربعين واحد، وقال زفر إن نفروا قبل القعدة بطلت الجمعة واستأنفت ظهراً.

مسألة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام شيئاً من الصلاة سواء أدرك قعدة أو سجدة سهو أتمها جمعة عند أبي حنيفة وعند مالك والشافعي وأحمد أدرك ركعة أدرك الجمعة وأتمها وإن أدرك دونها أتمها ظهراً وقال الطاووس لا يدرك الجمعة ما لم يدرك الخطبتين والله تعالى أعلم ﴿ قُلْ مَا عِندَ اللهِ ﴾ من الثواب على الصلاة والثبات مع النبي على ﴿ وَاللهُ خَيرٌ مِن اللّهِ وَمِن البّحِرَةُ ﴾ فإن ذلك محقق قوي محلاً بخلاف ما يتوهمون من نفعها ﴿ وَاللهُ خَيرُ اللّهِ وَمِن الأرزاق فإياه فاسئلوا ومنه اطلبوا.

مسألة: يستحب الإجمال في طلب الرزق والاقتصاد ويكره الحرص وحب المال

عن أبى حميد الساعدي أن رسول الله على قال: «أجملوا في طلب الدنيا فإن كلكم ميسر لما كتب له» رواه الحاكم وأبو الشيخ وابن ماجه نحوه، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله على: «يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس وإن الله يؤتى عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم» رواه أبو يعلى وسنده حسن وأوله متفق عليه، وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله عليه: «إن الرزق ليطلب العبد كما يطلب الأجل» رواه ابن حبان والبزار والطبراني ولفظه «إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه» وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه: «لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه» رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن، وعن سعد بن أبى وقاص يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى» رواه أبو عوانة وابن حبان، وعن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ: "هن أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم ومن أعطي الذلة في نفسه ذائعاً غير مكره فليس منا» رواه الطبراني، وعن كعب بن مالك قال والله عليه: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف»(١) رواه الترمذي وصححه هو وابن حبان، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ يقول: «اللَّهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع»(٢) رواه النسائي وهو عند مسلم والترمذي من حديث زيد بن أرقم وعن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاً وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب: الاستعاذة، باب: الاستعاذة من قلب لا يخشع (٥٤٤٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والاستغفار، باب: التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل (٢٧٢٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات (٣٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: ما يتقى من فتنة المال (٦٤٣٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً (١٠٤٩).

# سورة المنافقوق

# 

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُوا مَنْهُ أَنِكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّ ٱلشَّنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ يَشَهُدُ أَنَّ الشَّنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴿ الْمُحَاتُمُ خُنَّةً فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ إِنَّهُمْ سَآءً مَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا يَعْمَلُونَ ﴾ وَإِذَا يَعْمَلُونَ أَنْ يَعْمِلُوا تَسْمَعُ لِعَوْلِمَ كَافُومِهُمْ مُشَكِّهُمْ مُنْكُمْ مَنْكُمْ اللّهُ أَنَى يُؤْمِلُوا تَسْمَعُ لِعَوْلِمَ كَانَّهُمْ مُشَكَدَةً فِي مَنْكُونَ عَلَى مَنْهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْمِلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِذَا جَآهَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾ (۱) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: صفات المنافقين وأحكامهم (۲۷۷۲).

يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل وتهيأ الحارث للحرب فصف رسول الله عليه عمر بن الخطاب فنادى في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم ففعل ذلك عمر قالوا افتراموا بالنبل وتزاحف الناس فاقتتلوا فهزم الله سبحانه بني المصطلق، وقتل من قتل منهم ونقل رسول الله ﷺ أبنائهم ونسائهم وأموالهم فأفاءها الله عليه فبينما الناس على ذلك الماء وإذ وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد الغفاري يقود له خمسة فازدحم جهجاه وسنان بن وبرة الجهني حليف ابن عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا وضرب جهجاه سناناً فسال الدم، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار وصرخ الغفاري يا معشر المهاجرين وأعان جهجاه رجل من المهاجرين يقال له جعال فأقبل جمع من الحيين وشهر السلاح حتى كادت أن يكون فتنة عظيمة فخرج رسول الله ﷺ فقال ما بال دعوى الجاهلية فأخبرها بالحال فقال دعوها فإنها فتنة أي مذمومة في الشرع ولينصر الرجل أخاه ظالماً كان أو مظلوماً إن كان ظالماً فلينهه فإنه ناصر وإن كان مظلوماً فلينصره، ثم إن جماعة من المهاجرين كلموا عبادة بن الصامت وجماعة من الأنصار فكلموا سناناً فترك حقه وكان عبد الله بن أبي بن سلول جالساً وعنده عشرة من المنافقين مالك وسويد وقاعس وأوس بن قبطى وزيد بن الصلت وعبد الله بن نبيل ومعتب بن قشير وفي القوم زيد بن أرقم (رض) غلام حديث السن فقال ابن أبي أفعلوها فقد نافرونا وتكاثرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك إنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعنى بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله ﷺ، ثم أقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم أجللتموهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم والله لو أمسكتم من جعال ودونه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم وليتحولوا إلى غير بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فقال زيد بن أرقم(رض) أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد ﷺ في عز من الرحمن ومودة من المسلمين فقل عبد الله بن أبي أسكت فإنما كنت ألعب فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر وكره رسول الله ﷺ خبره وتغير وجهه فقال يا غلام لعلك كذبت عليه فقال لا والله يا رسول الله لقد سمعت فقال لعله أخطأ سمعك فقال لا والله يا رسول الله قال لعله شبه عليك، قال لا والله يا رسول الله، وشاع في العسكر قول ابن أبي وليس في الناس حديث إلا ما قال ابن أبي وجعلها الرهط من الأنصار يلومون الغلام ويقولون عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل وقد ظلمت وقطعت الرحم فقال زيد والله لقد سمعت ما قال والله ما كان في الخزرج رجل أحب إلى أبي من

عبد الله بن أبى ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله ﷺ وأني لأرجو ان ينزل الله على نبيه ما يصدق حديثي، فقال عمر بن الخطاب (رض) دعني أضرب عنقه يا رسول الله وفي رواية قال عمر مُر عباد بن بشير أو قال محمد بن مسلمة فليأتك رأسه، قال رسول الله على «فكيف يا عمر إذا يحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن أذن بالرحيل»، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ﷺ يرتحل فيها فإنه كان في حر شديد ولم يكن يرتحل حتى يبرد ولم يشعر العسكر إلا ورسول الله ﷺ قد طلع على ناقته القصوى فارتحل الناس وأرسل رسول الله ﷺ إلى عبد الله بن أبي فأتاه فقال أنت صاحب هذا الكلام الذي بلغنى فقال عبد الله والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك وإن زيداً لكاذب وكان عبد الله في قومه شريفاً عظيماً فقال من حضر من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله فعذره النبيِّ عَلَيْقُ وفشت الملامة من الأنصار لزيد(رض) وكذبوه فقال له عمه وكان زيد معه ما أردت إلا أن كذبك رسول الله ﷺ والناس ومقتوك وكان زيد بسائر النبت ﷺ فاستحىٰ بعد ذلك أن يدنوا من النبيّ ﷺ فلما استقبل رسول الله ﷺ وسار فكان أول من لقيه سعد بن عبادة ويقال أسيد بن حضير وبه جزم بن إسحاق فقال السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته فقال عليه السلام وعليك ورحمة الله وبركاته قال يا رسول الله قد رحلت في ساعة منكرة لم تكن ترحل فيها فقال أولم يبلغك ما قال صاحبك؟ قال أي صاحب يا رسول الله قال ابن أبى زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل، فقال فأنت يا رسول الله تخرجه إن شئت فهو الأذل وأنت أعز والعزة لله ولك وللمؤمنين، ثم قال يا رسول الله: «أرفق به فواللَّه لقد جاء الله بك وإن قومه ينظمون له الخرز فما بقيت عليهم الإخرزة واحدة عند يوشع اليهودي فدارب بهم فيها لمعرفته بحاجتهم إليها ليتوجوه فجاء الله بك على هذا الحديث فلا يرى إلا أن قد سلبته ملكه، وبلغ عبد الله بن أبيّ مقالة عمر بن الخطاب فجاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إن كنت تريد أن تقتل فيما بلغك عنه فمرنى به فواللَّه لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك هذا والله لقد علمت الخزرج ما كان رجل فيها أبر بوالديه مني وإني لاخشى يا رسول الله أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشى في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار وعفوك أفضل منك وأعظم، فقال رسول الله ﷺ: يا عبد الله ما أردت قتله وما أمرت به ونحسن صحبة ما كان بين أظهرنا فقال عبد الله يا رسول الله إن أبي كانت أهل هذه البحيرة قد اتقوا عليه ليتوجوه عليهم فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك ومعه قوم يطوفون به يذكرون أموراً قد غلب الله تعالى عليهم ثم سار رسول الله على بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم حتى أذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا أمس الأرض فوقعوا نياماً وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عما كان تقوّل ابن أبي ثم راح رسول الله على حتى نزل على ماء بالحجاز فوق البقيع يقال له البقعاء.

روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال قدم رسول الله ﷺ فلما كانت قربت المدينة فهاجت الريح تكاد تدفن الراكب فقال رسول الله ﷺ: «بعثت هذه الريح لموت منافق» فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين(١)، قال محمد بن عمرو لما أخدتهم الريح قالوا لم تهج هذه الريح إلا لأمر قد حدث بالمدينة وإنما بالمدينة الذرارى والصبيان وكان بين النبي ﷺ وبين عيينة بن حصين مدة وكان ذلك عند انقضائها فقال رسول الله ﷺ: «ليس عليكم منها بأس ما بالمدينة ورب إلا ملك يحرسها وما كان يدخلها عدو حتى تأتوها ولكن قد مات الذي بالمدينة منافق عظيم النفاق ولذلك عصفت الريح» وكان للمنافقين بموته غيظ شديد وهو زيد بن رفاعة بن التابوت مات ذلك اليوم كان كهفا للمنافقين، قال محمد بن عمر عن جابر كانت الريح أشد ما كانت قط إلى أن زالت الشمس ثم سكنت آخر النهار وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك الريح حتى دفن عدو الله ثم سكنت، قال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبي مات خليلك الذي من موته فتح للإسلام وأهله زيد بن رفاعة بن التابوت قال يا ويلاه كان والله كان قال من أخبرك يا أبا وليد، قال رسول الله على أخبرنا أنه مات هذه الساعة فسقط في يديه وانصرف كثيباً حزيناً. قال محمد بن عمر من حديث ابن عمر أنه فقدت ناقة رسول الله ﷺ القصوى من بين الإبل فجعل المسلمون يطلبونها من كل وجه فقال زيد بن الصلت وكان منافقاً وهو في جماعة والأنصار منهم عبادة ابن بشر بن وقس وأسيد بن خضير فقال أين يذهب هؤلاء في كل وجه قالوا يطلبون ناقة رسول الله ﷺ قد ضلت، قال أفلا يخبره الله تعالى بمكانها فأنكر عليه القوم، فقالوا قاتلك الله يا عدو الله نافقت ثم أقبل عليه أسيد بن حضير فقال فوالله لولا أنى لا أدرى ما يوافق رسول الله ﷺ من ذلك لأنفذت حصك بالرمح يا عدو الله فلم خرجت معنا وهذا في نفسك، قال خرجت لأطلب عرض الدنيا ولعمري إن محمداً ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة يخبر عن أمر السماء وتعودوا به جميعاً فقالوا والله لا يكون منك سبيل أبداً ولا يظلنا وإياك أظل أبداً ولو علمناه ما في نفسك ما صبحنا فوثب هارباً منهم أن يقعوا به

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في أول كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٨٢).

ونبذوا متاعه فعمد إلى رسول الله علي فعلس معه فراراً من أصحابه متعوداً به وقد جاء رسول الله ﷺ جبرئيل بالوحي، فقال رسول الله ﷺ والمنافق يسمع إن رجلاً من المنافقين قال ألا ضلت ناقة رسول الله ﷺ وقال لا يخبر الله بمكانها فلعمري إن محمداً يخبرنا بأعظم من شأن الناقة ولا يعلم الغيب إلا الله وإن الله سبحانه قد أخبرني بمكانها وأنها في الشعب مقابلكم قد تعلق زمامها بشجرة فاعمدوا نحوها فأتوا بها من حيث قال رسول الله على فلما نظر إليها سقط في يده فقام سريعاً إلى رفقائه الذين كانوا معه فإذا رجله منبوذ وإذا هم جلوس لم يقم رجل منهم من مجلسه فقالوا له حين دنى لا تدن منا أكلمكم فدنى فقال أنشدكم الله هل أتى منكم أحد محمداً فأخبره بالذي قلت قالوا لا والله ولا قمنا من مجلسنا، قال إني قد وجدت عند القوم ما تكلمت به وتكلم به رسول الله ﷺ فأخبرهم عما قال رسول الله ﷺ وإني كنت في شك في شأن محمد فأشهد أن محمداً رسول الله فكأنى لم أسلم إلا اليوم قالوا فاذهب إلى رسول الله علي يستغفر لك فذهب إلى رسول الله عليه واستغفر له واعترف بذنبه ولما انتهى رسول الله ﷺ إلى وادي العقيق تقدم عبد الله بن عبدالله بن أبي فجعل يتصفح الركاب حتى مر أبوه فأناخ به ثم وطي يد راحلته فقال أبوه ما تريد يا لكع؟ قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أيهما الأعز من الأذل أنت أو رسول الله ﷺ فمن مر به من المسلمين يسرع عبد الله ويمر غير ذلك فيقول تصنع هذا بأبيك حتى مر به رسول الله ﷺ فسأل عنه فقيل عبد الله بن أبي يأبي لأبيه حتى تأذن له فمر رسول الله ﷺ وعبد الله واطى على يد راحلة أبيه وابن أبي يقول لأنا أذل من الصبيان لأنا أذل من النساء فقال له رسول الله ﷺ خلّ عن أبيك فخلى عنه.

روى محمد بن عمر عن رافع بن خديج قال سمعت عبادة بن الصامت يقول يومئذ لابن أبي قبل أن ينزل فيه القرآن آية رسول الله على يستغفر لك قال فرأيت يلوي رأسه معرضاً يقول عبادة والله لينزلن الله تعالى في رأسك قرآناً يصلّى به قال فبينما رسول الله يحيي يسير من يومه وزيد بن يعارض رسول الله على راحلته يريد وجهه في السير إذا نزل عليه الوحي قال زيد بن أرقم فما هو إلا رسول الله على يأخذ البرحات ويعرق جبينه ويثقل يد راحلته عرفت أن رسول الله يحيي يوحي إليه ورجوت أن ينزل الله لصدقي، قال زيد فسري عن رسول الله على وأنا على راحلتي حتى ارتفعت عن مقعدي ويرفعهما إلى عن رسول الله يحيي فأخذ بأذني وأنا على راحلتي حتى ارتفعت عن مقعدي ويرفعهما إلى المساء وهو يقول وفت أذنك يا غلام وصدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين في ابن أبي من أولها إلى آخرها وحده وجعل بعد ذلك ابن أبي إذا حدث حديثاً كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه فقال رسول الله على العمر بن الخطاب حين بلغه شأنهم كيف ترى

#### فائدة:

كانت تلك الوقعة في شعبان سنة ست كذا قال ابن إسحاق وبه جزم خليفة بن خياط والطبري، وقال قتادة وعروة كانت في شعبان سنة خمس وفي ذلك الوقعة تزوج رسول الله ﷺ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، روى محمد بن إسحاق وأحمد وأبو داود ومحمد بن عمر عن عائشة قالت كانت جويرية امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فبينما النبي على الماء إذ دخلت جويرية تسأله في كتابتها فوالله ما هو أن زينتها فكرهت دخلوها على النبق ﷺ وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله إنى امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه أصابنا من الأمر ما قد علمت ووقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس وابن عمه فتخلصني من ابن عمه يتحدت بالمدينة فكاتبني على ما لا طاقة لي ولا بد أن وما اكريني إلا أنى رجوتك ﷺ فأعنى في مكاتبتي فقال رسول الله ﷺ أو خير من ذلك؟ فقالت ما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت فأرسل رسول الله على الله على ثابت بن قيس فطلبها منه فقال ثابت هي لك بأبي وأمي فأدى رسول الله ﷺ ما كان من كتابتها وأعتقها وتزوجها وخرج إلى الناس ورجال بني المصطلق قد اقتسموا وملكوا وطيء نسائهم، فقال المسلمون أصهار رسول الله عليه فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك الشيء، قالت عائشة فأعتق مائة أهل بيت بتزويج رسول الله ﷺ إياها فلا امرأة اعظم بركة على قومها منها، روى محمد بن عمر عن حرام بن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت جويرية رأيت قبل قدوم

النبيّ على بثلاث ليال كان القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري فكرهت أن أخبرها أحداً من الناس حتى قدم رسول الله على فلما سبينا رجوت الرؤيا فلما أعتقني وتزوجني فو الله ما كلمت في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر فحمدت الله، ثم روى الحافظ ابن عائد أنه أقبل الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية في فدائها فلما كان بالعقيق نظر إلى إبله التي يفدي بها ابنته فرغب في بعيرين منها كانا من أفضلها تغيبهما في شعب من شعاب العقيق، ثم أقبل إلى رسول الله على فأين البعيرين رسول الله على فال وكذا فقال الحارث أشهد أنك رسول الله على ولقد كان مني في البعيرين وما إطلع على ذلك إلا الله تعالى فأسلم وروى محمد بن عمر فكان أبو سعيد يقول فقدم علينا وأفدهم فافتدوا الذرية والنساء ورجعوا إلى بلادهم.

#### فائدة:

فيما سبق من القصة أن النبي على دعاهم إلى الإسلام قبل القتال، وروى الشيخان عن ابن عون «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله على على على المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم (۱) الحديث وفيه حدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَوْقُونَ عبد الله بن أبي وأصحابه ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله ﴾ الشهادة إخبار عن علم من الشهود وهو الحضور والإطلاع ولذلك صدق الله سبحانه المشهود به وكذبهم في الشهادة لعدم صدور ذلك الأخبار عن علم يقيني فقال ﴿وَالله يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُه ﴾ الله ﴿لَرَسُولُهُ وَالله يَشْهَدُ إِنّ ٱلمُنَنفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ في إخبارهم أن هذا القول صادر عن علمهم وإذعانهم حتى يصدق على هذا القول لفظ الشهادة هذا على تقدير كون كلمة تشهد إخباراً وأما لو قبل أنه إنشاء للشهادة القول المشهود به أعني قولهم إنك لرسول الله كلام صادق البتة فهولا يحتمل الصدق والكذب والمشهود به أعني قولهم إنك لرسول الله كلام صادق البتة لا ريب فيه فمعنى قوله: ﴿وَالله يُشْهَدُ إِنّ ٱلمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ أنهم كاذبون في زعمهم والله أعلم وزعم النظام من المعتزلة أن الصدق ما طابقته الإعتقاد والكذب ولم يطابقه مستدلاً أعلم وزعم النظام من المعتزلة أن الصدق ما طابقته الإعتقاد والكذب ولم يطابقه مستدلاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (۲۰۳۹)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجهاد والسير، باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام (۱۷۳۰).

بهذه الآية وليس كما قال ﴿ أَتَّمَنُّهُم اللَّهُ عَني حلفهم الكاذب أو شهادتهم هذه فإنها من ألفاظ الحلف ﴿ جَنَّكُم ﴾ وقاية عن القتل والسبي والجملة صفة لكاذبون أو مستأنفة ﴿ فَصَدُوا ﴾ صدوداً أي أعرضوا أو امتنعوا أو صدوا صداً أي صرفوا ومنعوا الناس ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي الدخول في دين الإسلام ﴿إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ من نفاقهم وصدهم ذلك الحال من النفاق واتخاذ الأيمان جنة الصد ﴿ إِلَّهُمْرَ ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ اَمَنُوا ﴾ ظاهراً عند المؤمنين ﴿ثُمُّ كُفُرُوا﴾ إذ أخلوا إلى شياطينهم أو آمنوا إذا رأوا أية ثم كفروا إذا سمعوا من شياطينهم شبهة ﴿فَطْبِعَ﴾ عطف على كفروا يعني طبع الله ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ بحيث سلب عنها إدراك الحق ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ حقيقة الإيمان الفاء للسببية ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ﴾ عطف على اتخذوا ﴿ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمٌّ ﴾ لفخامتها وصباحتها ﴿وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَّعُ لِقَولِمٌّ ﴾ لتحسب أنه صدق، قال ابن عباس كان ابن أبي جسيماً فصيحاً ذلق اللسان فإذا قال سمع النبيِّ ﷺ قوله ﴿ كَأَنُّهُمْ خُشُبُ ﴾ قرأ أبو عمرو والكسائي وقنبل بسكون الشين على التخفيف أو على أنه كبدن جمع بدنة والباقون بضمها على وزن أسد ﴿مُسَنَّدَةً ﴾ جمَّلة التشبيه حال من الضمير المجرور في قولهم أي يسمع لقولهم حال كونهم مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحيطان في كونهم أشباحاً خالية عن العلم والعرفان والعقل السليم ﴿يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾ أي واقعة عليهم لما في قلوبهم من الرعب، وقيل ذلك لكونهم على وجل من أن يظهر نفاقهم ويباح دمائهم فلا يسمعون صحة في العسكر بأن نادي مناد أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة إلا ظنوا أنه أمر بقتلهم وأدركوا فعلى هذا عليهم مفعول ثان ليحسبون وجاز أن يكون عليهم ظرفا لغوا متعلقاً بصيحة والمفعول الثاني ﴿هُرُ ٱلْعَدُوُّ﴾ وعلى هذا الضمير راجع إلى الكل وجمعه بالنظر إلى الخبر لكن ترتب قوله ﴿ فَأَحْذَرُهُمْ ﴾ يأبي عن هذا التأويل بل هو قرينة على أن ضميرهم العدو راجع إلى المنافقين يعني هم الكاملون في العداوة أمر الله سبحانه بالحذر عنهم يعني لا تصاحبهم ولا تأمنهم لأنه من خاف على نفسه كثيراً يكون كاملاً في العداوة لا يبالي بإيصال الشر بمن يخاف منه ﴿ فَلَنَّلَهُم ﴾ أي لعنهم الله دعاء وطلب من ذاته أن يلعنهم وتعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك ﴿أَنِّ يُؤْفَكُونَ﴾ أي كيف يصرفون عن الحق أخرج ابن جرير وقتادة وابن المنذر عن عكرمة مثله وقد ذكرنا سابقاً في القصة أنه قيل لعبد الله بن أبي لو أتيت النبيِّ ﷺ فاستغفر لك فجعل يلوي رأسه فنزلت ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمَّ تَعَالَوُا يَسْتَغْفِرُ ﴾ مجزوم على جواب الأمر ﴿لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوا ﴾ جزاء للشرط قرأ نافع ويعقوب بالتخفيف والباقون بالتشديد إشعاراً بأنهم فعلوها مرة بعد أخرى يعني أعرضوا وأعطفوا رؤوسهم استكباراً عن ذلك ﴿ورَأَيْتَهُمْ ﴾ أيها الحاضر عند ذلك القول ﴿يَصُدُّونَ ﴾ صدور أي يعرضون عن الإستغفار ﴿وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ﴾ عن الإعتذار حال من فاعل يصدون، أخرج ابن المنذر عن عروة ومجاهد وقتادة مثله أنه لما نزلت إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال النبي على الله الله تعالى ﴿ سَوآ عَلَى سبعين فأنزل الله تعالى ﴿ سَوآ ا عَلَيْهِ مَ السَّغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ استغفرت مع ما عطف عليه بتأويل المصدر مبتدأه وسواء خبره والمعنى إستغفارك لهم وعدمه مستو عليهم وقوله ﴿ لَن يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ ﴾ بيان للاستواء، وأخرج ابن المنذر من طريق العوفي عن ابن عباس قال لما نزلت آية براءة قال النبيِّ ﷺ اسمع أبي وقد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله يغفر لهم فنزلت هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ الخارجين من مظنة الإستصلاح لأنهماكهم في الكفر والنفاق ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ للأنصار تعليل لعدم الغفران ﴿لَا لُنُفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندُ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ يعني جهجاه وأمثاله من فقراء المهاجرين ﴿حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ يتفرقوا ﴿وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ﴾ أي نعماءالجنة والمطر وتقدير الرزق ﴿وَٱلأَرْضِ﴾ من الأرزاق وبيده ملكوت كل شيء لا يعطى أحد احداً أشياء إلا بأذنه وتقديره ولا يمنعه إلا بمشيته والجملة حال من فاعل يقولون ﴿وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ذلك لجهلهم بالله وقدرته ولو فقهوا لما قالوا مثل ذلك ﴿يَقُولُونَ ﴾ بدل من يقولون فيما سبق فإن عدم الإنفاق في زعمهم موجب لضعف النبي ﷺ وضعفه سبب لخروجه من المدينة فكأنه امتناعه من الإنفاق، إخراج أسند الله سبحانه هذا القول إلى جميع المنافقين وإن كان القائل منهم وأحد وهو أبن أبي لرضا الباقين بهذا القول الخبيث ﴿ لَهِن رَّجَعْنَا ﴾ من سفرنا هذا ﴿ إِلَىٰ ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَغَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ وَيِلَّهِ ﴾ لا لغيره ﴿ٱلْعِزَّةُ ﴾ الغلبة والقوة حقيقة حال من فاعل يقولون الثاني ﴿ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بإعزازه تعالى إياهم وإظهار دينه ونصرهم على الأعداء ﴿ وَلِكِكُنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك لفرط جهلهم وغرورهم.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لِمُهِمُّ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِحَرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَكُمْ قَلَ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِحَرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ فَي وَأَنفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَي فَقُلُ رَبِ لَوْلَا أَخْرَتَيْ إِلَى أَجَلِ قَرِبٍ فَأَصَدُفَ وَأَكُن مِن الصَّلِحِينَ فَي وَلَى يُوَخِرُ اللَّهُ فَعَلَّا إِذَا جَامَةً أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُو ﴾ لا يسفلكم ﴿ أَمَوَلُكُو وَلَا أَوْلَدُكُو ﴾ أي تـدبـيـرهـا والاهتمام بها ﴿ عَن ذِكِّر ٱللَّهِ ﴾ قال المفسرون يعني الصلوات الخمس واللفظ أعم من ذلك

يشمل جميع العبادات ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ﴾ الإشتغال المانع من الذكر ﴿ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ حيث باعوا الجليل الباقي بالحقير الفاني كان فيما سبق تشنيع المنافقين صريحاً وفي هذه الآية وما بعده تعريض بتشنيعهم فإن الاشتغال بالأموال والأولاد عن الصلاة وترك الزكاة وسؤال تأخير الموت وتمنيه إنما شأن المنافقين لا ينبغى للمؤمنين التشبيه بهم في شيء من ذلك ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ﴾ عطف على لا تلهكم قال ابن عباس يريد زكاةً الْأُموال ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ ظرف لانفقوا ﴿ أَن يَأْتِكَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي يرى دلالة وحينئذ يوصي، عن أبي هريرة قال، قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان»(١) متفق عليه ﴿فَيَقُولَ رَبِّ ﴾ بعد الموت إن لم يتصدق في الحياة تحسراً ﴿لَوْلا ﴾ آي هلا ﴿أُخَّرْتَنِي ﴾ وقيل لا زائدة ولو للتمني يعني لو أخرتني أي أمهلتني في الدنيا بتأخير الموت ﴿إِلَّ أَجَلِ ﴾ أمد ﴿قَرِيبٌ ﴾ غير بعيد ﴿فَأَصَّدَّفَ ﴾أصله فأتصدق قلبت التاء بالصاد فأدغمت منصوب على جواب التحضيض تقديره لولا كان منك تأخيري في الدنيا فتصدق مني ﴿وَأَكُنُ﴾ قرأ أبو عمرو أكون بالواو منصوباً عطفاً على أصدق قالوا إنما حذفت الواو في رسم خط المصحف اختصاراً والباقون بغير واو مجزوماً على الرسم لتوهم الجزم في أصدق على تقدير ترك الفاء فكأنه عطف على موضع ألفاء وما بعده ﴿ مِنْ كَالْهَكِلِحِينَ ﴾ أي من المؤمنين هذا قول مقاتل وجماعة قالوا نزلت الآية في المنافقين، وقيل الآية نزلت في المؤمنين والمراد بالصلاح إتيان الواجبات وترك المنهيات، قال البغوي روى الضحاك وعطية عن ابن عباس قال ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤد زكاة وأطاق الحج ولم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت وقرأ هذه الآية وقال أكن من الصالحين أحج ﴿ وَلَن يُؤخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا ﴾ أي يمهلها وإن تمنى الجملة حال من فاعل فيقول رب لولا أخرتني والعائد وضع المظهر موضع المضمر ﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ وانتهى عمرها ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فجاز عليه قرأ أبو بكر بالياء على الغيبة ليوافق ما قبله والباقون بالتاء للخطاب والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح (١٤١٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحسح (١٠٣٢).

# سورة التغابن

# آياتها ثماني عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية السنية السنية التركز الت

﴿ يُسَيِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّنَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَنَّذُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۚ إِلَهُ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمُ فِنكُمْ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۚ إِلَيْهِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِيرُ وَصَوَّرُكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾.
وَاللَّرُضِ وَيَعْلَمُ مَا شِيرُونَ وَمَا تُقْلِمُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾.

﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ قد مر تشريحها ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ قدم النظرفان للدلالة على الحصر والجملة الظرفية حال من الله ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى كل ممكن على السواء ﴿ هُو الّذِي خَلَقَكُو فَينكُر صَافِرٌ وَينكُم مُومناً يدل على ذلك فاء مُومِن ﴾ يعني خلقكم الله تعالى : ﴿ وَاللّهُ خَلَقَ كُلُ دَاّبَةٍ مِن مَا أَوْ فَينهُم مَن يَشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنهُم مَن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ﴿ بَصِيرٌ ﴾ يَشِي عَلَى رِجَلَيْنِ ﴾ (١) ، ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية ﴿ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه ليس في هذه الآية دليل للمعتزلة على أن الإيمان والكفر ليسا بتقدير الله تعالى ولا مخلوقاً له بل مخلوقاً للعبد فإن الأشياء كلها مقدرة في الأزل قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِنَكُونَ ﴾ (٢) وأفعال العباد التي فيه نوع اختيار للعبد حيث يسمى العبد كاسبا لها ويترتب عليها الثواب أو العذاب كلها مخلوقة لله تعالى قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمُ وَمَا لها ويترتب عليها الثواب أو العذاب كلها مخلوقة لله تعالى قال الله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمُ وَمَا لله تعالى المناد، قال الله تعالى النار، قال الله تعالى: يجوز تأويل الآيات على خلاف هذا المذهب فإنها مفضية إلى النار، قال الله تعالى: يجوز تأويل الآيات على خلاف هذا المذهب فإنها مفضية إلى النار، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، الآية: ٩٦.

﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصِّلِهِ عَهَنَّم الله عن أنس بن مالك قال: «وكل الله بالرحم ملكاً فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضى خلقها قال رب أذكر أم أنثى أشقى أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه "(٢) رواه البخاري، وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً نحو ذلك وفي آخره «فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها»<sup>(٣)</sup> وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء»(٤) وفي الباب أحاديث كثيرة، وروى عن ابن عباس في تفسير الآية أنه قال إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً ثم يعيدهم كما خلقهم مؤمناً وكافراً يعنى خلقهم مقدراً من بعضهم كفره موجهاً إليه ما يحمله عليه ومن بعضهم إيمان موفقاً لما يدعوه إليه، روى البغوي عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله علي : «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً» (ه) وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ (٢) ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ متلبساً بالحكمة البالغة دالة على صانع حكيم ﴿ وَصَوَّرَكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ من سائر الحيوانات ظاهرا وباطنا وزينكم بأحسن أوصاف الكائنات صالحا للعلم والعقل والمعرفة ﴿وَلِلَّتِهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ فلا تضيعوا إستعدادكم باختيار الرذائل فتحشرون على أقبح الصور ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ رأى بـالأسـرار والمعتقدات التي في الصدور ولا يخفى عليه ما يصلح أن يعلم كلياً كان أو جزئياً لأن نسبته بكل شيء على السواء قدم ذكر القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرة الخالق أولى بالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والإختصاص ببعض الانحاء وتكرير

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: القدر (٦٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣٢٠٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (٢٦٦١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الكهف (٣١٥٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في القدر (٤٦٩٣).

<sup>(</sup>٦) سورة نوح، الآية: ٢٧.

ذكر العلم بمنزلة تكرير الوعيد على إتيان ما يخالف أمره ورضاه، وقوله يعلم مع ما عطف عليه خبر ثالث لقوله هو في ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم﴾.

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ ﴾ ياأيها الكفار ﴿ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ﴾ أي قبلكم قوم لوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وغيرهم فذاقوا عطف على كفروا والفاء للسببية ﴿وَبَالَ أَمْرِهِمَ﴾ أي ضرر كفرهم في الدنيا وأصله أثقل ومنه الوبيل للطعام الثقيل والوابل للمطر الثقيل ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِينًا ﴾ في الآخرة ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ العذاب في الدنيا والآخرة بأنه أي بسبب أنه ﴿ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ﴾ بالمعجزات والدلائل الواضحة ﴿فَقَالُوٓاْ أَبَشُرٌ يَهَدُونَنَا﴾ البشر إسم جنس يُطلق على الواحد والكثير ولما كان المراد هاهنا الجمع قال يهدوننا ولم يقل يهدينا إستفهام للإنكار أنكروا أو تعجبوا من كون البشر رسلاً من الله هداة إليه ﴿فَكَفَرُواْ وَتُوَلِّوا ﴾ عن التدبر في المبينات ﴿ وَٱسْتَغْنَى اللَّه ﴾ عن كل شيء فضلاً عن طاعتهم وإنما كان إرسال الرسل تفضلاً ومنة من الله تعالى عليهم والراضي بالضرر لا يستحق النظر ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ﴾ من كل شيء ﴿ مَيدٌ ﴾ في نفسه لا يحتاج إلى من يحمده ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مَكَة ﴿ أَن لَن يُعَثُوأُ ﴾ تقديره أنهم لن يبعثوا إن مع جملتها قائم مقام مفعول زعم والزعم إدعاء العلم ﴿فُلْ بَلَى وَرَقِ لَتُبْعَثُنَّ ﴾ بيان لقوله بلي أكد الجواب بالقسم ﴿ثُمَّ لَلْبَوْنَ بِمَا عَبِلْتُمُّ ﴾ من الخير والشر يعني تحاسبون وتخبرون بأعمالكم ﴿وَذَالِكَ﴾ البعث والحساب ﴿عَلَى أُللَّهِ يَسِيرُ ﴾ لإمكان الموعود وكمال القدرة ﴿فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ﴿ محمد تفريع على وجوب البعث ﴿وَالنُّورِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلْناً ﴾ يعني القرآن فإنه بإعجازه ظاهر الحقيقة بنفسه مظهر لغيره من الشرائع والأحكام والأحبار ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ مجاز عليكم ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُو﴾ الظرف لمضمون بما تعملون خبير يعني مجازيكم في ذلك اليوم أو لقوله تعالى لتنبؤن أو مقدر

باذكر قرأ يعقوب نجمعكم بصيغة المتكلم ﴿لِيَوْمِ ٱلْجَنِّعُ لِعني يوم القيامة يجمع فيه الملائكة والثقلان كلهم أولهم وآخرهم واللام للتعليل والمعنى يجمعكم لأجل ما يكون في يوم الجمع من الحساب والجزاء ﴿ زَلِكَ ﴾ ﴿ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ ﴾ ذٰلِكَ اليوم يَوُمُ التَّغَابُنِ تفاعل من الغبن يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول السعداء في الجنة مكان الأشقياء لو كانوا سعداء ولإعطاء المظلوم من حسنات الظالم عوض مظلمته مستعاد من تغابن التجار اللام فيه للعهد يعنى يوم التغابن الحقيقي دون التغابن الدنيوي، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال يرثون أي المؤمنون مساكنهم ومساكن إخوانهم يعنى الأشقياء التي أعدت لهم لو أطاعوا الله وأخرج سعيد بن منصور وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه البيهقي في البعث بسند صحيح، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل فى النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هُمُ الوارثون»(١) وفي الصحيحين من حديث أنس: «إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عَلِي فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدل الله به مقعداً من الجنة»(٢) الحديث، وأخرج ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة» (٣) وروى مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا أو أكل مال هذا أو سفك دم هذا أو ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن قنت حسناته، قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار»(٤) وروى البخاري عنه عن النبيِّ عَلَيْقٌ قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه فليحلله منها في الدنيا فإنه ليس ثمة دينار ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: صفة الجنة (٤٣٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الميت يسمع خفق النعال (۱۳۳۸)، وأخرجه مسلمفي كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الوصايا، باب: الحيف في الوصية (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم (٢٥٨١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ما جاء في شأن الحساب والقصاص (٢٤١٨).

وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن بُوْمِنَ بِاللّهِ يَهْدِ فَلْبَمُ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمٌ ﴿ وَالْمِيمُوا اللّهُ وَالْمِيمُوا الرّسُولُ فَإِن تُولَيْتُم فَإِنَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْكُ الْمُبِينُ ﴿ عَلِيمٌ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْكُ الْمُبِينُ اللّهُ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّهُ هُو وَعَلَى اللّهِ فَلْبَتُوكَ لِ الْمُؤْمِمُونَ ﴿ يَتَأَيّٰهُ اللّهِ مِنَا أَلَهُ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَنُورٌ اللّهُ عَنُورٌ اللّهُ عَنْدُمُ وَأَوْلِلُهُ مُ وَاللّهُ عِنْدُمُ اللّهُ عِنْدُمُ الْجُرْ وَتَعْفِيلًا اللّهُ عَنْورٌ اللّهُ عَنْدُمُ وَاللّهُ عِنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْورٌ اللّهُ عَنْدُمُ وَاللّهُ عَنْدُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ من زائدة ومصيبة في محل الرفع فاعل أصاب يعني ما أصاب مصيبة أحدا من الناس بشيء ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي بتقديره وإرادته ﴿وَمَن يُوْمِن بِاللَّهِ ﴾ ويصدق إنه ما أصابه من مصيبة إلا بإذن الله ويعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ﴿يَهْدِ ﴾ الله ﴿قَلْبَمُ ﴾، أي يوفقه للصبر والرضا والتسليم، عن ابن الديلي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي فقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم قلبي فقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البعخاري في كتاب: المظالم، باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته (۲٤٤٩).

كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار، ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليماني فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي على مثل ذلك. (١).

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ﴿وَاللهُ بِكُلِّ هَيْءٍ عَلِيهٌ حَتَى القلوب وأحوالها ﴿وَالْمِعُوا اللهُ وَالْمِيهُوا الرَّسُولَ عطف على قوله آمنوا بالله وما بينهما معترضات ﴿ وَالتَّمَ عَن طاعة الله ورسوله والفاء للسببية فإن تبلغ الأمر بالإيمان والطاعة سبب لقوله إن توليتم ﴿ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ﴾ محمد ﴿ الْبَلْكُ المُمْيِنُ ﴾ يعني توليكم لا يضر محمداً شيئاً إذ ليس الواجب عليه إلا التبليغ وقد بلغ وضرر التولي يعود عليكم ﴿ اللهُ لا إله إلا المولة على آمنوا في محل التعليل للأمر بالإيمان والطاعة ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُ اللهُ وعليه فليتوكلوا ، وأطيعوا أو فيه إلتفات من الخطاب إلى الغيبة تقديره آمنوا وأطيعوا الله وعليه فليتوكلوا ، قدم الظرف للحصر فإن حصر الخير والشر كما كان بتقديره وجب حصر التوكل عليه دون غيره وغير الأسلوب للدلالة على أن الإيمان يقتضي التوكل لما ذكرنا هذا على تقدير كون غيره وغير الأسلوب للدلالة على أن الإيمان يقتضي التوكل لما ذكرنا هذا على تقدير كون متعلقاً بما بعده وجواز تقديم الظرف على الفاء الجزائية لتوسع في الظرف وإلا فهو متعلق بفعل مقدر يفسره ما بعده وتقديره وإن كنتم متوكلين على أحد فتوكلوا على الله فليتوكل المؤمنون عليه فحينئذ تكرير الأمر بالتوكل تأكيد أو إشعار بأن الإيمان يقتضي فليتوكل المؤمنون عليه فحينئذ تكرير الأمر بالتوكل تأكيد أو إشعار بأن الإيمان يقتضي التوكل .

أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس أن رجالاً من أهل مكة أسلموا فأبوا أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يعني للهجرة إلى المدينة، قال البغوي منعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا صبرنا على إسلامكم ولا نصبر على فراقكم فأطاعوهم فتركوا الهجرة فأنزل الله تعالى ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأُولَلاكُمُ عَدُوًا لَكُمُ عَدُوا لَكُمُ عَدُوا لَكُمُ عَدُوا لَكُمُ عَدُوا الهجرة، قال ابن عباس فيما روى عنه الترمذي والحاكم ثم إنهم لما أتوا المدينة تدعوا الهجرة، قال ابن عباس فيما روى عنه الترمذي والحاكم ثم إنهم لما أتوا المدينة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في القدر (٤٦٨٧)، وأخرجه ابن ماجه في افتتاح الكتاب، باب: في القدر (٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة التغابن.

وقدموا على رسول الله ﷺ رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم يعنى الأزواج والأولاد والذين ثبطوهم عن الهجرة فأنزل الله تعالى ﴿وَإِن تَعَفُّوا ﴾(١) منهم إذا طلعتم على عداوة ولا تقاتلوهم بمثلهم ﴿وَتَصَفَحُوا ﴾ أي تعرضوا عن التوبيخ ﴿وَتَغْفِرُوا ﴾ ذنوبهم وجملة إن تعفوا مع ما عطف عليه معطوفة على جملة إن من أزواجكم وأولادكم ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ يعني إن تعفوا وتغفروا يغفر الله لكم ويرحمكم، أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم نزلت في عوف بن مالك الأشجع كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا إلى من تدعنا فرق ويقيم فنزلت هذه الآية وبقية الآيات إلى آخر السورة بالمدينة يعني أنهم أعداء لكم يحملك على ترك الطاعة والجهاد فأحذروهم أن تقبلوا منهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فيلا تعاقبوهم على خلافهم إياكم يغفر الله إن الله غفور رحيم ﴿إِنَّمَا آمُولُكُمُ وَأَوْلَدُكُمُ فِتْنَةُّ ﴾ يعني إبتلاء من الله تعالى وإختبار لكم فمن أدى حقوق الله تعالى وحقوق الناس مع كثرة العلائق والعوائق بعثه الله تعالى على منازل الأبرار وكان أفضل ممن أذى بلا عوائق، ومن ثم راجع أهل السنة أن خواص البشر أعني الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وعوامهم أعنى الأولياء والصلحاء أفضل من عوامهم إذ لا عائق للملائكة عن طاعة الله تعالى ومن شغله الأموال والأولاد عن طاعة الله تعالى وأداء الحقوق وبعثه على ارتكاب المعاصي وناول الحرام رده الله إلى أسفل السافلين ﴿ وَٱللَّهُ عِندُهُۥ أَجُّرُ عَظِيمٌ ﴾ فاطلبوه وآثروا محبته على محبة الأموال والأولاد والسعى لهم.

#### فائدة:

ذكر الله سبحانه عداوة الأزواج والأولاد وأورد هناك من التبعيضية لأن بعض الأزواج والأولاد ليسوا كذلك ولم يورد من التبعيضية في كونهم فتنة واختباراً لأنها لا يخلو عن إشتغال القلب وقد ذكرنا في سورة الجمعة في حديث بريدة نزوله على حين رأى الحسن والحسين يمشيان ويعتزان وحمله إياهما وقوله صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَولَلدُكُمُ وَأَولَلدُكُمُ وَأَولَلدُكُمُ وَأَولَلدُكُمُ وَأَولَلدُكُمُ المعمل وقاموا حتى عن سعيد بن جبير قال لما نزلت إتقوا الله حق تقاته إشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفا للمسلمين ﴿وَالنَّهُوا الله مَا السَّطَعُمُ عطف على آمنوا وأطيعوا والفاء للسببية فإن الإيمان المسلمين ﴿وَاسْمَعُوا مواعظه ﴿وَأَطِيعُوا والمَا وَالمَا وَلَا المَا وَالمَا وَالمُوالمُولِ وَالمَا وَالمَا وَالمَا وَالمَا وَالمَا وَالمُولِ وَالمَا وَالمَالِهُ وَالمَا وَالمَا وَالمَا وَالمَالمُولِ وَلمَا وَلمَا وَلمَا وَالمَالمُولِ وَلم

يعني إفعلوا ما هو خير لأنفسكم من أموال وأولاد فهو تأكيد للحث على امتثال ما سبق من الأوامر أو منصوب على المفعولية أنفقوا الخير المال كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾(١) أو هو صفة لمصدر محذوف يعنى إنفاقاً أو خبر لكان المقدر جواباً بالأمر ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ سبق تفسيره في سورة الحشر ﴿إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ ﴾ إما تقدير المضاف يعني إن تقرضوا عباد الله والمراد به صرف المال في طاعة الله ورجاء من الله تعالى الثواب والجزاء ﴿قَرْضًا حَسَنَا﴾ يعني مقروناً بالإخلاص وطيب النفس بريا من الريا والسمعة والمن والأذى منصوب على المصدرية ﴿ يُضَاعِفْهُ لَكُمْ ﴾ أي يجعله لكم عشراً إلى سبعة مئة أو أكثر، قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتْ سَبَّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاقَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُصَّافِفُ لِمَن يَشَاكُمُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم ﴿ (٢) قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعف من التفعيل والباقون من المفاعلة ﴿وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ ببركة الإنفاق جملة إن تقرضوا تعليل الأمر بالإتفاق ﴿ وَأَلَنَّهُ شَكُورٌ ﴾ يعطى الجزيل بالقليل ﴿ كِلِيمٌ ﴾ لا يعاجل بالعقوبة ﴿ عَلِلْمُ ٱلْغَيّب وَٱلشَّهَكَدُوُّ ﴾ يعنى لا يخفى عليه شيء مما غاب عن الناس وما يشاهدون أو ما هو موجودا لأن وما وجد قبل ذلك وما سيوجد ولم يوجد بعد ﴿ ٱلْعَرْبِ ثُ ﴾ الغالب تام القدرة والعلم الأخبار الخمسة محمولة على إسم الله تعالى وجاز أن يكون عالم الغيب والشهادة خبر المبتدأ المحذوف أعنى هو ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٦١.

# سورة الطلاق

آياتها اثنتا عشرة وفيها ركوعان وهي مدنية

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيلِ إِ

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاتَةَ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ وَأَحْمُواْ الْمِدَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن لَا شَخْرِجُوهُنَ مِن بُبُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن بَأْتِينَ بِفَحِشَةِ شُيْئَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلُم لَا تَدْرِى لَعَلَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِنَا بَلَغَنَ اللَّهُ مِنْ مَعْرُونِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِن مَعْرُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

أخرج الحاكم عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة مزينة فجاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله ما يغني عني إلا ما يغني هذه الشعرة فنزلت ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال الذهبي الإسناد واو والخبر خطأ وعبد يزيد لم يدرك الإسلام.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال طلق رسول الله على صفية فأتت أهلها فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل لها راجعها فإنها صوامة قوامة، وأخرج ابن جرير عن قتادة مرسلاً وابن المنذر عن ابن سيرين مرسلاً، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في هذه الآية قال بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن العاص وطفيل بن عمرو بن سعيد بن العاص والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ ﴾ خص النداء بالنبي عَلَيْهُ وعم الخطاب بالحكم لأنه أمام أمة فندائه كندائهم أو لأن الكلام معه والحكم يعمهم، وقيل مجازه ياأيها النبيّ قل لأمتك إذا طلقتم النساء أي أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف له بمنزلة

الشارع كما في قوله تعالى: ﴿ إِإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاؤَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (١) فإنا قرأت القرآن فاستعذ بالله ﴿ الله الله الله وَهُلَ الله وَالله عَلَيْ مُ وَالله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله على وقت عدتهن وأيده البغوي بأنه كان ابن عباس وابن عمر على أن الطلاق في الحيض حرام لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ فذكر عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»(٣) متفق عليه، قال البغوي نزلت هذه الآية في هذه القصة يعنى طلاق ابن عمر امرأته في الحيض فيظهر بذلك أن العدة بالأطهار دون الحيضات والمراد بالقروء في العدة الأطهار وقالت الحنفية اللام للوقت يعني في غير معهود في الإستعمال وسيلزم ذلك تقديم العدة الطلاق أو مقارنته لاقتضائه وقوعه في وقته بل اللام هاهنا للعاقبة على طريقة له وللموت وابنوا للخراب يعنى طلقوهن حتى تعقبه العدة أو اللام صلة لمحذوف والتقدير طلقوهن مستقبلات لعدتهن يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية خرجت لثلاث يقين من رمضان، وفي حديث ابن عمر المذكور في رواية مسلم أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم تلى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ومعنى قراءة ابن عباس وابن عمر وطلقوهن في قبل عدتهن أي في استقبال عدتهن فظهران العدة بالحيضات دون الأطهار وقد مر الخلاف في مسألة العدة بالحيضات أو الإطهار ومسألة حرمة الطلاق في الحيض في سورة البقرة.

## مسألة:

أجمع العلماء أيضاً على أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه حرام أيضاً لقوله ﷺ: «فيطلقها طاهراً قبل أن يمس» وعلى أنه لا يحرم طلاق امرأة حائض لم يدخل بها ولا طلاق صغيرة لم تحض ولا أيسة بعدما جامعها لأن الحرمة لتطويل العدة ولا عدة على غير المدخول بها وعدة الصغيرة واأيسة بالأشهر وذا لا يمتد بالطلاق بعد الجماع أيضاً ﴿وَأَحْمُواْ ٱلْمِدَةَ ﴾ يعني اضبطوها بالحفظ وأمكثوها ثلاثة قروء كوامل لئلا تقع الرجعة بعد العدة أو التزوج بزوج آخر قبل انقضاء العدة وكل ذلك لا يجوز ﴿وَاتَـهُواْ اللّهَ رَبَّكُمُ في تطويل العدة والإضرار بهن ﴿لا تُحْرِجُوهُنَّ ﴾ أي المطلقات رجعيات كن أو بوائن ﴿مِنْ تَطويل العدة والإضرار بهن ﴿لا تُحْرِجُوهُنَّ ﴾ أي المطلقات رجعيات كن أو بوائن ﴿مِنْ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦. (٢) سورة النحل، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في أول كتاب: الطلاق (٥٢٥١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها (١٤٧١).

بُوْتِهِنَ ﴾ أي من مساكنهن في وقت الطلاق وهي بيوت الأزواج حتى تنقضي عدتهن ﴿وَلاَ يَخْرُجْنَ ﴾ باختيارهن ومن هذه الآية يثبت أنه لا يجوز للمطلقة مطلقاً رجعية كانت أو بائنة الخروج من بيت الزوج ليلا ونهاراً إلا بضرورة فإن الضرورة مستثناة في العبادات وهي تبيح المحذورات والضرورة مثل انهدام البيت أو خوف السرقة أو عدم وجدان كراء البيت أو ضيق المنزل عليهما أو كون الزوج فاسقاً والطلاق بائناً ولم يكن هناك قادر على حيلولة أو نحو ذلك وقال أحمد يجوز للمطلقة البائنة أن تخرج من بيتها في حوائجها نهاراً وعن المشافعي كالمذهبين، قال البغوي إن كانت لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن أو نحو ذلك يجوز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاً إجماعاً احتجوا بحديث جابر قال: «بلى طلقت خالته فأرادت أن تجد نخلاً فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي على فقال: «بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً»(١) رواه مسلم، قال أبو حنيفة حديث فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً»(١) رواه مسلم، قال أبو حنيفة حديث الآحاد لا يعارض الآية القطعية غير أنها تخرج في ضرورة ملجئة إجماعاً.

## مسألة:

إذا لزمت العدة في السفر في غير موضع الإقامة أن لم يكن بينها وبين مصرها الذي خرجت منه مسيرة سفر رجعت وإن كانت تلك في كل جانب خيرت بين الرجوع والتوجه إلى القصد سواء كان معها اولى أولا والرجوع أولي ليكون الإعتداء في منزل الزوج، وقيل يختار أقربها وإن كانت هاهنا وبين مصرعا مسيرة سفر وبينها وبين المقصد أقل يتوجه إلى المقصد وإن كانت في موضع الإقامة تعتد ثمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد إن كان معها ولي جاز له الرجوع إلى الوطن والمسير إلى المقصد على التفصيل المذكور.

مسألة: يجوز للمتوفى عنها زوجها في العدة الخروج من بيت زوجها نهاراً ولا يجوز ليلاً، وقال الشافعي يجوز مطلقاً وقد مر المسألة في سورة البقرة، قال البغوي إن رجالاً استشهدوا بأحد فقالت نسائهم نستوحش في بيوتنا فأذن لهن النبي على أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كانت وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها وذكر في سورة البقرة حديث أخت أبي سعيد الخدري قال لها النبي على عدة وفاة زوجها: «أمكثي في بيتك حتى يبلغ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار ... لحاجتها (١٤٨٣).

الكتاب أجله»(١) ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ إستثناء مفرغ في محل الظرف أي لا تخرجوهن في وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين قال ابن عمرو السدي وإبراهيم النخعي يجوز للفاحشة خروجها من بيتها قبل إنقضاء العدة وبه أخذ أبو حنيفة، قال ابن همام هذا أبدع وأغرب يقال في الخطابيات لا تزني إلا أن تكوني فاحشة ولا تشتم إنك إلا أن تكون قاطع رحم ونحوه وعلى هذا التأويل إستثناء من الثاني، وقال ابن مسعود الفاحشة الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها وبه أخذ أبو يوسف، قال ابن همام وهذا ظهر من جهة وضع اللفظ لأن إلا غاية والشيء لا يكون غاية لنفسه، وقال ابن عباس الفاحشة المبينة أن تبدوا على أهل زوجها فيحل إخراجها وكذا قال قتادة أن معناه أن يطلقها على نشوزها وعلى هذين التأويلين استثناء من الأول يعني لا تخرجوهن ﴿وَتِلْكَ﴾ الأحكام المذكورة ﴿ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلُّم ﴾ بأن عرضها للعقاب ﴿ لَا تَدْرِي ﴾ أيها الخاطب وجملة ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، في تأويل المفرد مفعول للاتدري أي لا تدري حدوث أمر بعد ذلك تعليل لقوله أحصوا العدة ولا تخرجوهن والمعنى لعل الله يحدث بعد بغضها وإرادة فراقها والرغبة عنها في قلب زوجها محبتها والرغبة فيها فتندمون على الطلاق وتريدون الرجعة ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ الضمير راجع إلى الرجعيات من المطلقات وذكر حكم خاص ببعض ما تناوله الصدر لا يبطل عموم الصدر كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَثَرَبُّهُ مِن إِنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُ بِرَقِينَ ﴾ (٢) المعنى قربن من إنقضاء عدتهن ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ أي راجعوهن ﴿ بِمَعْرُونٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ فتبين منكم من غير ضرار بأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة ﴿وَأَشْهِـدُوٓا﴾ على الرجعة أو الفرقة ﴿ذَوَىٰ عَدَّلِ مِنكُو ﴾ تبرئاً عن الريبة وقطعاً للتنازع والأمر بالأشهاد أمر إستحباب ولا يشترط الشهود للرجعة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية وعند الشافعي في أصح قوليه وفي قول للشافعي، ورواية أحمد يشترط الشهود للرجعة والأمر أمر إيجاب، قلنا أيضاً الإشهاد على الطلاق ليس بواجب إجماعاً فالأمر للاستحباب كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ (٣) ولا يمكن أن يكون الأمر للوجوب في حق وللإستحباب في حق الفرقة وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ﴿وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ ﴾ أيها الشهود إذا دعيتم

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر (٣٥٢٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل (٢٢٩٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في اللعان (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨. (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

إليها ﴿ لِلَّهِ ﴾ أي خالصاً لوجهه لا لغرض دنيوي ﴿ ذَٰلِكُم ﴾ الذي ذكر ﴿ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ﴾ فإنه هو المنتفع به والمقصود تذكيره، أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال جاء عوف ابن مالك الأشجعي فقال يا رسول الله إن إبني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني. قال آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فقالت المرأة نعم ما أمرك فجعلا يكثران فغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، قال البغوي وهي أربعة آلاف شاه فنزلت ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ قال البغوي أتى عوف بن مالك النبيّ ﷺ فقال يا رسول الله أسر العدو ابنى وشكى إليه أيضاً الفاقة فقال النبي عَيْدُ: «اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل الرجل ذلك فبينما هو في بيته إذا أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلاً فجاء بها إلى أبيه، وأخرج ابن جرير مثله عن سالم بن أبي الجعد والسدي وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وأخرج أيضاً عن جابر قال نزلت في رجل من أشجع كان فقيراً خفيف ذات اليد كثير العيال فذكر مثله، وأخرج الخطيب في تاريخه من طريق جرير عن الضحاك عن ابن عباس وأخرجه الثعلبي من وجه آخر ضعيف وابن أبي حاتم من وجه آخر مرسل فقد صح الحديث بكثرة الشواهد فلا بأس بما قال الذهبي في حديث جابر أنه حديث منكر ومعنى الآية ﴿وَمَن يَتَّقِ﴾ ومن يتقي الله في المصيبة والبلاء فيصبر ويترك الجزع وارتكاب المحرم ﴿بَجْعَلَ﴾ الله ﴿لَّهُ يَغْرَمًا﴾ من ذلك البلاء والمصيبة ﴿وَيَرْزُقُهُ﴾ بعد فقره رزقاً حلالا ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ﴾ كما رزق الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله على: «من أنزل فاقة فأنزلها لم يسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجلاً أو آجلاً (١) رواه أبو داود والترمذي وصححه هو والحاكم إلا أنه قال أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غني، وعن أبى هريرة قال رسول الله ﷺ: «من جاء أو إحتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله كان حقاً على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال $^{(Y)}$ .

#### فائدة:

قال البغوي قال مقاتل أصاب إبنه يعنى عوف بن مالك الأشجعي غنماً ومتاعاً ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب: ما جاءفي الهم في الدنيا وحبها (٢٣٢٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في الاستعفاف (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن رجاء الحصني ضعفه الدارقطني. انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الزهد، باب: فيمن صبر على العيش الشديد ولم يشك إلى الناس (١٧٨٧).

سورة الطلاق

رجع إلى أبيه فانطلق أبوه إلى النبيّ ﷺ أخبره الخبر وسأله أيحل له أن يأكل ما أتى به إبنه فقال النبيّ ﷺ نعم فأنزل الله تعالى هذه الآية.

#### فائدة:

إختار المجدد لجلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية إكثار لا حول ولا قوة إلا بالله وعين في مقدار الإكثار أن يقرأها في كل يوم خمسمائة مرة ويصلّى على النبيّ على النبي على النبي على النبي على النبي على الله مائة مرة وبعده مئة مرة وقد قال رسول الله عليه: «من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر وفي الصحيحين عن أبي مولى مرفوعاً «إنها كنز من كنوز الجنة» (١) وفي رواية للنسائي «من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم» (٢).

مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب أسيراً أو سارقاً مختفياً بلا أمان وأستولي على مال حربي بسرقة أو غصب أو غير ذلك وأحرزه بدار الإسلام ملكه ملكا حلالاً وليس عليه إخراج الخمس وإن وضع عنده حربي ماله أمانة أو دخل دار الحرب بأمان تاجراً أو سياحا واستولى على مالهم وأحرزه بدار الإسلام ملكه بملك حرام لأجل الغدر ونقض العهد ولا خمس عليه وإن أخذ مالهم عنوة فحكمه حكم الغنيمة يجب فيه الخمس والله تعالى أعلم قال البغوي قال عكرمة والشعبي والضحاك ومعنى الآية ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجاً إلى الرجعة، وقال ابن مسعود من يتق الله يجعل له مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس، وقال أبو العالية مخرجاً من شدة، وقال الحسن مخرجاً عما نهاه عنه، قلت نظم الآية يطابق قصة الأشجعي ويفيد الحكم العام بحيث يناسب سياق السورة والجملة إعتراضية مؤكدة لما سبق يعني من يتق الله من الرجال ولم يظلم على زوجة بالنشوز والعدوان إذا أراد الفراق لنشوزها أو لغرض صحيح آخر ولم يطلق في الحيض ولا قصد إضرارها بتطويل العدة وغير ذلك ولا أخرجها من المسكن ولم يتعد حدود الله يجعل له مخرجاً من المعصية ومن سوء معاشرتها ويرزقه بدلاً منها زوجة صالحة لم يخطر يجعل له مخرجاً من المعصية ومن سوء معاشرتها ويرزقه بدلاً منها زوجة صالحة لم يخطر باله وكذا في المرأة إذا اتقت الله فلم تظلم زوجها بالنشوز وطلب الطلاق بلا إضرار منه باله وكذا في المرأة إذا اتقت الله فلم تظلم زوجها بالنشوز وطلب الطلاق بلا إضرار منه باله وكذا في المرأة إذا اتقت الله فلم تظلم زوجها بالنشوز وطلب الطلاق بلا إضرار منه بالمه وكذا في المرأة إذا اتقت الله قلم تظلم زوجها بالنشوز وطلب الطلاق بلا إضرار منه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات، باب: الدعاء إذا علا عقبة (٦٣٨٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (٢٧٠٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشر بن رافع الحارثي وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
 انظر: مجمع الزوائد في كتاب: الأذكار، باب: ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله (١٦٩٠١).

أو صبرت على إيذائه يجعل لها مخرجاً منه ويرزقها من الطعام ومن الرجال بعلاً صالحاً من وجه لا يخطر ببالها وتفيد حكماً عاماً لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما ومن ثم قال قال رسول الله على: «إنى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم» ﴿وَمَن يَتَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ رَغَزُكًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُّ ﴾ (١) رواه أحمد وابن ماجه والدارمي من حديث أبي ذر وكذا روى ابن حبان في صحيحه والحاكم وزاد فما زال عليه السلام يقرأها ويعيدها ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ } أي كافيه فيما يهمه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله على يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»(٢) رواه الترمذي وابن ماجه، عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه: «يدخلون الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» (٣) متفق عليه وزاد في رواية ولا يكتوون ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ ٱمَّرِهِۦ﴾ يبلغه على ما يريده ولا يفوته مراده لا يرد قضاءه قرأ حفص بالغ بالإضافة بغير تنوين وأمره بالجر والباقون بالتنوين ونصب أمره، قال مسروق إن الله بالغ أمره توكل عليه أو، لم يتوكل غير أن المتوكل عليه يكر عنه سيآته ويعظم له أجراً ﴿قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّل شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ أي تقديراً ومقداراً وفيه تقرير لما تقدم من توقيت الطلاق بزمان والعدة والأمر بإحصائها وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها أو المعنى جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهى إليه لا يتأتى تغييره ولا يفيد الجزع فيه فهو بيان لوجوب التوكل ويناسب هذا التأويل قول مسروق.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: الورع والتقوى (٤٤٢٠)، قال في الزوائد: رجاله ثقات غير أنه منقطع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب: في التوكل على الله (٢٣٤٤)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد، باب: التوكل واليقين (٤١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو (٥٧٠٥)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (٢١٨).

يَضَعْنَ حَلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَأَنْهِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُونِ وَإِن تَعَاسَرُّمُ فَسَأَرْضِعُ لَلهُ الْخَرَىٰ فَ لِيَنْ فَلَيْنَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُكِلِّفُ أَنْدُونَ فِي اللهُ فَلْيُنِوْقَ مِمَّا عَالِنَهُ اللّهُ لَا يُكِلِّفُ اللّهُ نَقْدًا إِلَّا مَا عَاتَنَهُ اللّهُ لَكُهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿ ﴾ .

وأخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم وغيرهم بسند صحيح عن أبي بن كعب قال لما نزلت الآية في سورة البقرة في عدة النساء قالوا قد بقي عدد من النساء لم يذكرن الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزلت ﴿وَالَّتِي﴾ مر اختلاف القراء في سورة المجادلة ﴿ بَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ مصدر ميمي بمعنى الحيض ﴿ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ ويعني اللآتي لا يرجون الحيض لكرهن وقدرها بعض العلماء بخمس وخمسين سنة وبعضهم بستين سنة ﴿إِنِ ٱرْبَتْتُمْ ﴾ أي شككتم في عدتهن كأن في هذا الشرط إشارة إلى أن عدة اللائي يأسن واللائي لم يحضن يمكن استنباطها من قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَرَّبُطُوكَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوعٍ﴾(١) فإن ثلاثة قروء غالباً يوجد في ثلاثة أشهر فإذا لا يوجد القروء يجب رعاية زمان يوجد فيه غالباً القروء الثلاثة كما أن العلماء حكموا بالبلوغ بمضي خمسة عشر سنة أو سبعة عشر سنة أو نحو ذلك لعدم خلو هذا السن من البلوغ غالباً وكما أن الشرع أقام حولان الحول على المال في وجوب الزكاة مقام النماء لوجود النماء غالباً في الحول وله نظائر كثيرة مثل تقدير الإياس بالسنين ﴿فَعِدَّتُهُنَّ تُكَنَّةُ أَشْهُرٍ ﴾ أخرج مقاتل في تفسيره أن خلاد بن عمر بن الجموح سأل النبيّ ﷺ عن عدة التي لا تحيض فنزلت هذه الآية ﴿وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ سواء كانت صغيرة أو مراهقة أو بالغة بالسن مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما سبق يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر قوله واللائبي يئسن مع ما عطف عليه معطوف على مفهوم قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا ٱلْعِدَّةَ ﴾ فإن الإضافة في لعدتهن ولام التعريف في العدة للعهد أي عدتهن المعهودة المعلومة من قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَرَّبُعُمْ ۖ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَيْعَةً قُرُوعٍ﴾ فدلت الإضافة واللام على أن عدة اللائي يحضن من المطلقات ثلاثة حيض فعطف عليه هذه الآية مختصة بالمطلقات الحرائر إجماعاً سواءكن رجعيات أو بائنات أو مختلعات مسلمات أو كتابيات تحت مسلم، وأما الإماء قنات أو مكاتبات أو مدبرات فعدتهن إذا لم تكن من ذوات الإقراء فنصف عدة الحرائر أعنى شهر أو نصف شهر بالإجماع وقد ذكرنا في سورة البقرة طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ولما كان الحيض والطلاق غير متجزىء كملتا والشهر متجزىء فصار شهراً ونصف شهر، روى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

الشافعي ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمٰن مولى أبي طلحة عن سلمان بن يسارعن عبد الله بن عتبة عن عمر قال ينكح العبد إمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً.

مسألة: الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الإياس ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد ثلاثة أقراء أو تبلغ سن الإيأس فتعتد بثلاثة أشهر وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه قال عطاء وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ووجه هذا القول ظاهر فإنها غير داخلة في اللآئي يئسن واللآئي لم يحضن، وحكي عن عمر أنها يتربصن تسعة أشهر فإن لم تحضن في تلك المدة تعتد بثلاثة أشهر وهو قول مالك، وقال الحسن تتربصن ستة فإن لم تحضن تعتد بثلاثة أشهر مسألة إن حاضت المطلقة حيضتين ثم بلغ سن الإياس وانقطع دمها تستأنف العدة باشهور وإن اعتدت الأيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد إنقضائها أو في خلالها انتقض وأمضى من عدتها وظهر فساد نكاحها الكائن بعد تلك العدة هذا إذا رأت الدم على العادة بأن يكون الدم أسود أو أحمر ولو رأت أصفر أو أخضراً وتربية لا يكون حيضاً إلا إذا كانت عادتها قبل الإياس أصفر فرأته كذلك أو علقاً فرأته كذلك إن وقع الطلاق في أول شهر اعتدت بالأشهر الهلالية اتفاقاً وإن وقع في أثناء الشهر اعتبر كلها بالأيام فلا ينقضي عدتها إلا بتسعين يوماً عند أبي حيفة وعند صاحبيه يكمل الأول ثلاثين يوماً والأخيران المتوسطان بالأهلة.

### مسألة:

ليس حكم هذه الآية في المتوفى عنها زوجها فإن عدتها إذا لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشر سواء كانت صغيرة أو آيسة أو شابة والداعي إلى تخصيص حكم هذه الآية بالمطلقات دون المتوفى عنهن أزواجهن مع كون اللفظ عاماً الإجماع وسند الإجماع ما ذكرنا في سبب النزول من حديث أبي بن كعب قالوا قد بقي عدد من النساء لم يذكرن الصغائر والكبائر وأولات الأحمال فأنزلت هذه الآية وقوله تعالى إن ارتبتم، ولا شك أن عدة النساء لم يبق إلا من قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَتُ يُتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَتَهُ قُرُورٍ ﴾ بخلاف قوله تعالى: ﴿وَالَيْكُمُ ﴾ (١) فإنه عام شامل لجميع أقسام المتوفى عنهن أزواجهن لم يشذ منها شيء وأيضاً لا يحتمل تلك الآية الارتياب فإن الارتياب إنما يتصور في ما ثبت بدليل ظني وتلك الآية لعمومه يشتمل جميع أقسام المتوفى عنها زوجها قطعاً يقيناً فإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

قيل هذا الدليل كما يقتضى اختصاص ههذ الآية بالمطلقات يقتضى أيضاً أن يختص به أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَأُولَكُ ۚ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ مع أنه لم يقل به أحد فكيف ترك دليل الإختصاص هناك مع كون الجمل الثلاث في نسق واحد؟ قلنا: كان دليل التخصيص هاهنا الإجماع وإلا فحديث الآحاد ما لم يعتقد بالإجماع لا يصلح مخصصاً للقطع عندنا والإجماع هناك على خلاف ذلك يعنى على شمول الأحمال أولات الأحمال المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن لابن علية وابن عباس قالا لا بد للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة من الوضع والأربعة الأشهر وعشراً جمعا بين الآيتين احتباطاً والجمهور على أنه تنقضي عدتها بالوضع كذا روى مالك في الموطأ عن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب ولم يقل أحد أن الوضع في حقها غير معتبر أصلاً، وفي موطأ مالك عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفوا في المرأة تنفس بعد زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبيِّ على يسألها عن ذلك فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال قد حللت فانكحى من شئت. وفي الصحيحين حديث عمر بن عبد الله بن أرقم أنه دخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فسألها عن حديثها فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو كان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها فلها تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال مالي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي(١٠). وإذا ثبت أن قوله تعالى: ﴿وَأُولَكُ ٱلْأَخْمَالِ﴾ شاملة للمتوَّفيٰ عنها زوجها أيضاً كما يدل عليه حديث أبي بن كعب قلت للنبيِّ ﷺ وأولات أحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها فقال هي للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها ولكن فيه المثنى بن صباح متروك، قال الشافعي رحمه الله تعالى بأن هذه الآية مخصصة الآية التربص أربعة أشهر وعشر أبناء على أنه يجوز التخصيص بإلمتراخي عنده،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدراً (۳۹۹۱)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (۱٤٨٤).

قال البيضاوي المحافظة على عموم هذه الآية أولي من المحافظة على عموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ لأن عموم أولات الأحمال بالذات وعموم أزواجاً بالعرض والحكم معلل هاهنا بخلاف ثمه والحديث سبيعة وقال أبو حنيفة هذه الآية ناسخة لحكم آية البقرة مقدار ما يتناول عليه وهو المروي عن ابن مسعود، وأخرج البخاري عن ابن مسعود قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى يريد بالقصرى ههذ السورة بالطولى البقرة (١)، وفي رواية عنه أنه قال من شاء بأهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى، وأخرج أبو داوود والنسائي وابن ماجه بلفظ من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا(٢)، وأخرج البزار بلفظ من شاء حالفته مسألة لا فرق بين عدة الحامل بين الحرة والأمة لأن الوضع لا يحتمل التجزي.

#### مسألة:

أم التوأمين تنقضي عدتها بوضع آخرها لأن قوله تعالى حملهن يقضتي وضع تمام حملها ﴿وَمَن يَتِي اللّهَ ﴾ في أحكامه ﴿يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ يعني يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة يوفقه للخير ﴿ذَلِك ﴾ أي أحكام المذكورة مبتدأ خبره ﴿أَمْر اللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُو ﴾ من أمر الله والعامل فيه معنى أشيء ﴿وَمَن يَتِي اللّهَ ﴾ في أحكامه فيراعى حقوقها ﴿يُكُوِّر متصل عَهُ سَيِّاتِهِ ﴾ فإن الحسنات يذهبن السيآت ﴿وَيُعْظِم لَهُ أَجْرًا ﴾ بالمضاعفة ﴿أَسَكِنُوهُنَ ﴾ متصل بقوله تعالى لا تخرجوهن مستأنفة كأنه في جواب من قال أين تسكنهن والضمير راجع إلى النساء المطلقات المذكورات في أول السورة فهي تعم الرجعيات والبائنات الحرائر والإماء صغيرات كن أو حائضات أو أيسات ﴿مِن حَيْثُ سَكَتُمُ ﴾ من زائدة والمعنى حيث سكنتم أو للتبعيض والموصوف محذوف يعني مكانا كائناً بعض المكان الذي سكنتم فيه، وقيل من يمضي في كما في قوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة ﴿يَن وُبُوكُمُ ﴾ أي من وسعكم أي الذي تطيقونه ﴿وَلا نُضَارَوُهُنَ ﴾ في السكنى ﴿لِلْصَيْتُوا عَلَيْنَ ﴾ في المساكن ببعض وسعكم أي الذي تطيقونه ﴿وَلا نُضَارَوُهُنَ ﴾ في السكنى ﴿لِلْصَيْتُوا عَلَيْنَ ﴾ في المساكن ببعض وسعكم أي الذي تطيقونه ﴿وَلا نُصَارَوهُ مَا الله وغير ذلك فتلجوهن إلى الخروج ﴿وَلِن كُنَ المُطلقة الرجعية يستحق على زوجها أَوْلَتِ حَلْ فَانَفِقُوا عَلَيْنَ حَقْ يَشَعَنَ حَمَّلُهُنَ ﴾ إعلم أن المطلقة الرجعية يستحق على زوجها أَوْلَتِ حَلْ فَانَفِقُوا عَلَيْنَ عَمَا في عَلَى وَوجها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَأُولَنَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (٤٩١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (٣٥١٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في عدة الحامل (٢٣٠٥).

النفقة والسكني إجماعاً ما دامت في العدة فإن كان الدار ملكاً للزوج يجب على الزوج أن يخرج عنها ويترك الدار مدة عدتها إن كان لا يريد الرجعة وإن كان بإجارة فعلى الزوج الأجرة وأما المعتدة البائنة بالخلع أو بالطلقات الثلاث أو باللعان أو بالكنايات على مذهب أبى حنيفة فلها السكني حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر أهل العلم لعموم قوله تعالى: ﴿أَشَكِنُوهُنَّ﴾ من غير فصل، وروى عن ابن عباس والحسن والشعبي أنه لا سكني لها واختلفوا في نفقتها فذهب قوم إلى أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً روى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن والشعبي وعطاء وبه قال الشافعي وأحمد، والحجة لهؤلاء مفهوم الشرط لهذه الآية وحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال لها «ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشها أصحابي فأعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني قلت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له إنكحى أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال إنكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به (۱) رواه مسلم، وروى مسلم أيضاً وقال فيه «لا نفقة لك ولا سكني» ورواه أيضاً وقال فيه ابن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقه كانت بقية من تطليقها وعلى هذا يحمل رواية الثلاث على أنه أوقع واحدة في تمام الثلاث وأمر لها الحارث بن هشام وعباس بن ربيعة بنفقة فسخطتها فقالا والله ليس لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً فأتت النبيّ ﷺ فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك، وفي رواية لمسلم أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن وقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله ﷺ في بيت ميمونة الحديث، وقال أبو حنيفة لها نفقة حاملة كانت أولا بهذه الآية فإن قوله تعالى من وجدكم متعلق بمحذوف والتقدير أسكتوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم لأن قدر السكني اتضح بقوله من حيث سكنتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولولا تقدير أنفقوا عليهن فلا فائدة لقوله من وجدكم إنما هو لبيان مقدار النفقة وبه جاءت قراءة ابن مسعود وهو حجة عند أبي حنيفة والمفهوم ليس بحجة عنده وفائدة التفييد بقوله وإن كن أولات حمل التأكيد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (١٤٨٠).

ودفع توهم عدم النفقة على المعتدة الحامل في تمام الحمل لطولها وعدم الإقتصار على قدر ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، والجواب عن حديث فاطمة أنه وإن كانت مرويا بسند صحيح لكنه شاذ مردود غير مقبول رده السلف ومعارض ومضطرب أما الاضطراب فقد سمعت في بعض الروايات أنه طلقها وهو غائب وفي بعضها طلقها ثم سافر وفي بعضها أنها ذهبت إلى رسول الله علي وسألته وفي بعضها أبا حفص بن المغيرة، أما الرد من السلف فقد طعن في الحديث أكابر الصحابة ممن سنذكر مع إنه ليس من عادتهم الطعن بسبب كون الراوي امرأة أو أعرابياً فقد قبلوا حديث فريعة بنت مالك أخت أبا سعيد في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها مع أنها لا لا تعرف إلا بهذا الحديث بخلاف فاطمة بنت قيس، وقبل عمر خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي وأسوة من رد هذا الحديث عمر بن الخطاب(رض) روى مسلم في صحيحه عن أبي إسحاق قال كنت مع أسود ابن زيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود من حصنى فحصن به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً ﴾ فعمر رد حديث فاطمة بين أن سنة رسول الله ﷺ أن لها النفقة والسكني وقول الصحابي من السنة كذا وقع فكيف إذا كان قائله عمر وهو أعلم بالسنن والشرائع وفيما روى الطحاوي والدارقطني زيادة قوله سمعت رسول الله على يقول مبتدأ «للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى» وهذا صريح في الرفع والمعارضة، قال سعيد بن منصور ثنا المعاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة قال ما كنا نغير في ديننا بشهادة إمرأة وهذا شاهد على أن المعروف المشهور عندهم كان وجوب النفقة والسكنى ولمن رد حديثها عائشة وكانت أعلم الناس بأحوال النساء فقد كن يأتين إلى منزلها ويستفتين من النبي ﷺ، روى الشيخان في الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقلت ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك»(١) وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت لفاطمة ألا تتقي الله تعالى في قولها لا سكنى لها ولا نفقة وممن رد حديثها أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ روى عبد الله بن صالح قال حدثنى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس (٥٣٢٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (١٤٨٠).

الليث بن سعد حدثني جعفر عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان محمد بن أسامة يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعني من انتقالها في عدتها رماها بما في يده انتهى، هذا مع أنه هو الذي تزوجها بأمر رسول الله ﷺ وكان أعرف بالحال وهذا لم يكن إلا لعلمه بأن ذلك غلط أو لعلم بخصوص سبب جواز إنتقالها من اللسن أو خيفة المكان قال ابن همام، وقال الليث حدثني عقيل عن ابن أشباب أنا أبو سلمة بن عبد الرحمان فذكرت حديث فاطمة فأنكر الناس عليها كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل، وممن رد حديثها مروان روى مسلم في صحيحه أن مرت وأبعث إليها قبيصة بن أبي ذويب فسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم تسمع الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، قال ابن همام والناس إذ ذاك الصحابة فهذا في المعنى حكاية عن إجماع الصحابة وصفه بالعصمة قال ابن همام من رد حديثها زيد بن ثابت ومن التابعين ابن المسيب وشريح والشعبي والحسن والأسود بن يزيد وممن بعدهم الثوري وأحمد بن حنبل وخلق كثير ممن تبعهم فالحديث شاذ، وأما المعارضة فما ذكرنا من رفع عمرو في معجم الطبراني بسنده عن إبراهيم أن ابن مسعود وعمر قالا المطلقة ثلاثاً لها السكني والنفقة، وأخرج الدارقطني عن حزب بن العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عَلَيْ قال المطلقة ثلاثاً لها السكني والنفقة لكن ضعف رفعه ابن معين وقال الأشبه وقفه على جابر فائدة وقيل في توجيه حديث فاطمة بنت قيس على تقدير صحته أنها كانت تطول لسانها على أحمائها وكان للسانها ذرابة ولذا أخرجها رسول الله ﷺ من بيتها روى القاضي إسماعيل بسنده عن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس إنما أخرجك هذا اللسان، وقال سعيد بن المسيب تلك إمرأة يعني فاطمة بنت قيس فتنت الناس كانت لسنة فوضت على يدابن أم مكتوم رواه أبو داود، وقال سليمان بن يسار خروج فاطمة إنما كان عن سوء الخلق»(١) رواه أبو داود عنه وكان هذا سبباً لخروجها من بيتها وأما سبب عدم نفقتها فلأن زوجها كان غائباً ولم يترك مالاً عند أحد سوى الشعير الذي بعث به إليها فطالبت هي من أهله على ما في مسلم من طريق أن طلقها ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة الحديث فكأنه لذلك قال لها عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنى لأنه لم يترك مالاً عند أحد وليس يجب لك على أهله شيء فلا نفقه لك فلم تفهم فاطمة الغرض من كلام رسول الله ﷺ وجعلت تروي عدم النفقة مطلقاً فوقع إنكار الناس عليها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس (٢٢٩٢).

مسألة: المعتدة عن وفاة الزوج لا نفقة لها إجماعاً حاملاً كانت أو حائلاً وأختلفوا في سكناها للشافعي فيه قولان أحدهما أنه لا سكني لها تعتد حيث تشاء وهو قول عائشة وابن عباس وعلي وبه قال الحسن، والجمهور على أن لها السكني وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وبه قال مالك وسفيان والثوري وأحمد وإسحاق، قلت: وكذا قال أبو حنيفة لكنه يقول إن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا انتقال بعذر والعبادات توثر فيها الأعذار فصارت كما إذا خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤويه ولا تخرج عما انتقلت إليه والحجة للجمهور حديث فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وقد ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّقَنَ مِنكُمْ ﴾ (١) ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُونَ ا المطلقات بعد وضع الحمل وتمام العدة أولادكم ﴿فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ على رضاعهن ذكرنا في سورة البقرة أن إرضاع الولد واجب على الأمر لقوله تعالى: ﴿ وَٱلْوَالِاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَّدَهُنَّ ﴾ (٢) فإن استأجر الرَّجل زوجة أو معتدة لإرضاع ولدها لا يجوز لأنه أخذ الأجرة على فعل واجب عليها فلا يجوز وهذا كان يقتضى عدم جواز استئجار المطلقة بعد انقضاء العدة أيضاً لكنا جوزنا ذلك بهذه الآية فظهر بهذه الآية أن وجوب الإرضاع على الأم مقيد بوجوب رزقها على الأب بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾ (٣) فَفي حالة الزوجة والعدة بعد الطلاق أبوه قائم برزقها وفيما بعد العدة ليس عليه رزق فيقوم الأجرة ﴿وَأَنِّمُواْ بَيَّنَكُم مِعْرُونِ ﴾ خطاب للزوجين أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره الآخر بشيء معروف وما هو الأحسن ولا يقصد أحدهم إضرار الآخر، قال الشافعي يعني شاوروا، وقال مقاتل بتراض الأم والأب على أجر مسمى، وقال البيضاوي وليأمر بعضكم بعضا بجميل في الإرضاع والأجر ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُّ ﴾ أيها الأبوين أي لأن عسر الإرضاع على الأم فأبت أن ترضع ولدها فليس للأب إجبارها عليه وعذرت قضاء لظن عجزها حين امتنعت عن الإرضاع مع وفور شفقتها فإن كان الإرضاع غير متعسر عليها في الواقع أتمت عند الله وإن عسر على الأب إعطاء أجرتها وكانت ثمة من ترضعه بغير أجر أو بأجر أقل من أجر المثل لا يجبر على الأب في إعطاء أجر المثل للأم ويسترضع الأب من غيرها عند أبي حنيفة وهي رواية عن مالك وقول للشافعي، وقال أحمد يجبر على الأب في إعطاء أجر المثل ولا يجوز للأب الإرضاع من غيرها وإن وجد من ترضع بغير أجر وهي رواية عن مالك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

وقول للشافعي وهذه الآية حجة لأبي حنيفة حيث قال لله تعالى ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ﴾ أي للأب امرأة ﴿أُخَرَكُ﴾ وفيه معاتبة للأم على المعاشرة.

مسألة: يشترط في الإرضاع من غيرها أن يكون الإرضاع عند الأم ما لم تنكح زوجاً آخر غير محرم من الولد لأن الحضانة لها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله على: "إن إبني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (() رواه أبو داود والحاكم وصححه، وفي موطأ مالك عن القاسم بن محمد قال كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر فركب يوماً إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذه بعضده ووضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر فقال خل بينه وبينها فما راجعه عمر كذا روى عبد الرزاق وروى البيهقي وزاد، ثم قال أبو بكر سمعت رسول الله على قال لأبوي والدة عن ولدها، وروى ابن أبي شيبة قال أبو بكر مسحها وحجرها وريحها خير لها منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه.

### مسألة:

إن طلبت الأم أجر مثل ما تطلب غيرها فليس للأب أن يسترضع عن غيرها إجماعاً ﴿ لِلنَّفِقُ دَوُ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِدِ مِنَا عَلَيْهِ مِنَا عَلَيْهِ مِنَا عَالَيْهُ اللَّهُ على قدر طاقة.

مسألة: اختلفوا في أن نفقة الزوجات والمطلقات هل هي مقدرة بالشرع أو معتبرة بحال الزوجين أو بحال الزوج فقط فقال مالك وأحمد وهي رواية عن أبي حنيفة وأختارها صاحب الهداية أنها غير مقدرة بالشرع بل مفوض إلى الإجتهاد ويعتبر بحال الزوجين فيجب على الموسر للموسرة نفقة الموسرين وعلى المعسر للمعسرة أقل الكفايات حالاً والباقي في ذمته إذ قضى القاضي بنفقة المتوسط أو رضيا بقدر، وهذا القول يؤخذ من هذه الآية لا يقتضي اعتبار حال الزوجة وتقتضي أن يكون على الموسر للغفيرة نفقة اليسار بقوله تعالى: ﴿ لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ مُ ويقتضي أن يكون على الفقير بقدر طاقته ولا يكون شيء في ذمته وإن كانت زوجة موسرة لقوله تعالى: ﴿ لاَ يُكِلِّفُ اللهُ نَقْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها ﴾ فإنه تعليل لعدم وجوب الزيادة وهذا هو ظاهر الرواية من مذهب، أبي حنيفة قال ابن همام على ظاهر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد (٢٢٧٤).

الرواية يجب في صورة إعسار الزوج ويسار الزوجة نفقة الإعسار لأنها وإن كانت موسرة لكنها لما تزوجت معسراً فقد رضيت بنفقة المعسرين وفي صورة يسار الزوج وإعسار الزوجة نفقة الموسر زوجه ومن قال إنه يجب على المعسر للموسرة نفقة متوسطة إعتبار حال الزوج ثبت بالقرآن وأعتبار حال الزوجة بحديث عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١) متفّق عليه، ويورد عليه أنه حديث آحاد لا يجوز به تغيير حكم ثبت بالقاطع وأفاد صاحب الهداية دفع هذا الإيراد بقوله نحن نقول بموجبه أي موجب القرآن أنه مخاطب بقدر وسعه والباقي في ذمته فإن المفاد بالنص باعتبار حاله في الإنفاق ونحن نقول أن المعسر لا ينفق فوق وسعه وهو لا ينفي إعتبار حالها في قدر ما يجب لها عليه في ذمته والحديث أفاده فلا زيادة على النص لأن موجبه تكليف بإخراج بقدر حاله والحديث أفاد إعتبار حالها في قدر الواجب إلا المخرج فيجتمعان بأن يكون الواجب عليه أكثر فيما إذا كانت موسرة وهو معسر ويخرج قدر حاله فبالضرورة يبقى الباقى في ذمته وأورد عليه أنه ﷺ كان عالماً بحال أبي سفيان لعله أنه كان موسرا فلم ينص على حاله وأطلق لها بأن أخذ كفايتها وأيضاً ليس في الحديث إعتبار حالها فإن الكفاية تختلف أيضاً وقوله عليه الصلاة والسلام «بالمعروف» إشارة إلى رعاية حاله وأخذها من مال أبى سفيان ما يكفيها وولدها لا يمكن إلا إذا كان أبو سفيان مالكاً لما يكفيها وولدها ففيه دليل واضح على أنه كان وسراً مانعاً لأجل الشح والله أعلم، وقال الشافعي هي مقدرة بالشرع لأدخل للإجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج كما ينطق به الآية فعلى الموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى المعسر مد واحد ولا دليل في الآية على التقدير.

مسألة: اتفقوا على أن الزوجة إذا احتاجت إلى خادم وجب أخذ أمها بشرط يسار الزوج، وقال محمد يجب على المعسر أيضاً نفقة خادم، ثم اختلفوا فيما إذا احتاجت إلى أكثر من خادم فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد لا يلزم إلا خادم واحد وقال مالك في المشهور عنه إذا احتاجت خادمين أو ثلاثة لزمه ذلك، وقال أبو يوسف عليه نفقة خادمين فقط أحدهما لمصالح الداخل والآخر لمصالح الخارج والله تعالى أعلم ثم ذكر الله تعالى لتطيب قلوب المعسرين وعد اليسر ﴿سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسَرٍ يُسْرًى الله أي عاجلاً أو آجلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف (٥٣٦٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأقضية، باب: قضية هند (١٧١٤).

﴿ وَكَانِينَ مِن فَرْيَةِ عَنْتَ عَن أَمْرٍ رَبّاً وَرُمُلِهِ. فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْهَا عَذَابًا لَكُمّا ﴾ فَذَافَت وَبَال أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِعَةُ أَمْرِهَا خَسْرًا ﴾ أَعَدَ اللّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَقُوا اللّهَ يَتأُولِي الْأَلْبَلِ اللّهِ مَا اللّهُ إِلَيْكُمْ وَلِكُمْ اللّهِ مُنْفِئَتُ لِيَحْمَ اللّهِ مُنْفِئَتُ لِيَحْمَ اللّهِ مُنْفِئِتُ لِيَحْمَ اللّهِ مُنْفِئِتُ لِيَحْمَ اللّهُ اللّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلّهُ اللّهُ جَنْبَ تَجْرِي مِن وَعَمَلُوا الصَّلِحَتِ مِنَ الظَّلْمُتِ إِلَى النَّوْرُ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْفِ مَن الطَّلْمُوا اللّهُ اللّهِ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهِ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَكَأَيِّن ﴾ بمعنى كم الخبرية مبتدأ ﴿ مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ ﴾ أي عتى أهلها حذف المضاف وأسند الفعل إلى المضاف إليه وكذا في حاسبناها وعذبناها خبر كائن أو صفة له والخبر أعد الله لهم يعني كثير من أهل القرية طعنت وأعرضت إعراض العاتي المعاند ﴿عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ حاسبناها مع ما عطف عليه عطف على عتت يعني حساباً بالاستقصاء والمناقشة وعدم العفو والتجاوز يعني حاسبناها بعملها في الدنيا وجزيناها في الدنيا، أو المراد استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحف الحفظة ﴿وَعَذَّبَنَهَا عَذَابًا نُكُرًا﴾ قرأ نافع وأبو بكر بضم الكاف والباقون بالسكون يعني منكراً فظيعاً بالجوع والقحط والسيف والأسر والإهلاك ﴿فَذَافَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ أي عقوبة كفرها ومعاصيها في الدنيا ﴿وَكَانَ عَلِقَبَةُ أَمْهِا﴾ في القبر والآخرة ﴿خُتْرًا﴾ لاربح فيه أصلاً حيث يعوض لهم بالجنة النار ﴿أَعَدُّ اللَّهُ لَمُهُ في الآخرة ﴿عَذَابًا شَكِيدًا﴾ كذا قال مقاتل في تأويل الآية، وقيل في الآية تقديم وتأخير ومجازها فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط وسائر البلاء وحاسبناها في الآخرة حساباً شديداً وكان عاقبة أمرها خسراً، وقال أكثر المفسرين المراد في الكلّ حساب الآخرة وعذابها والتعبير بلفظ الماضي للتحقيق وعلى هذين التأويلين لا يجوز إلا أن يكون عتت خبراً من كأين ﴿فَأَتَّقُوا اللَّهُ ﴾ يعني لا تطفوأ ولا تعرضوا عن أمر بكم ورسله كيلا يصيبكم مثل ما أصابهم والفاء للسببية فإن الوعيد على الجفاء بسبب الإتقاء ﴿يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَكِ﴾ الذين آمنوا بدل أو نعت كاشفة فإن مقتضى اللب الإيمان والجملة الندائية معترضة للتنبيه ﴿قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ حَالَ مِن فَاعِلَ فَاتَقُوا أَو تَعْلَيْلُ ﴿ إِلَيْكُمْ ۚ ذِكْرًا ﴾ يعني القرآن ﴿رَسُولًا ﴾ منصوب بفعل مقدر يعني وأرسل رسولاً أو هو منصوب بالمصدر على المفعولية والمعنى أنزل إليكم ذكر رسول أو على البدلية بدل الكل من ذكر على أنه بمعنى الرسالة أو على حذف المضاف يعنى كتاب رسول أو بدل اشتمال من الذكر بمعنى اقرآن يعنى أنزل ذكراً

رسولاً معه، وقيل المراد بالذكر جبرئيل عليه السلام لكثرة ذكره أو لنزوله بالذكر وهو القرآن أو لأنه مذكور في السماوات أو ذا ذكر أي شرف أو محمد على لمواظبته على الذكر وتلاوة القرآن أو تبليغه الذكر وعبر من إرساله بالإنزال ترشيحه أو لأنه مسبب عن إنزال الوحي إليه وعلى هذين التأويلين رسولاً بدل من ذكراً ﴿يَنْلُواْ عَلَيْكُو ﴾ صفة للرسول على الحقيقة أو للقرآن مجاز أو جاز أن يكون حالاً من اسم الله ﴿عَلَيْتُ اللهِ عَيْنَتِ لِيُخْتِى اللّهِ عَلَيْ اللّهُوعُ أي اللّهِ عَلَيْ اللّهُوعُ أي الإيمان والفقه والأعمال الصالحة الموجبة للنور في الآخرة، والمراد بالموصول المؤمن بعد نزول القرآن الذين علم الله وقدر إيمانهم بعد الكفر وعلمهم بعد الجهل أي ليحصل لهم ما هم عليه الآن من الإيمان والأعمال الصالحة والعلوم الحقة وقوله ليخرج متعلق بأنزل ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ اللّهِ وَيَعَمَلُ صَلِحًا مُدْخِلَهُ جَنّتِ تَبْرِي مِن تَقْتِهَا ٱلأَنْهَنُ خَلِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ قرأ نافع وابن عامر ندخله بالنون على المتكلم والباقون بالياء على الغيبة وحد ضمير ندخله وجمع خالدين حملاً على لفظ من ومعناه ﴿ وَدَ أَحْسَنَ اللّهُ لَمُ رِزَقًا ﴾ يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها فيه تعظيم لما ملى القرة اللّه الذي خلق سَبْعَ سَكُوتِ ﴾ مبتدأ وخبر ﴿ وَمَن ٱلأَرْضِ مِنْلَهُنَ ﴾ يعني سبعاً.

عن أبي هريرة قال: "بينما نبي الله على جالس وأصحابه إذا أتى عليهم سحاب فقال النبي هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه زوايا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرون ولا يدعونه، ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف، ثم قال هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها خمسمائة عام، ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال سماءان بعدما بينهما خمسمائة سنة، ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين السماء والأرض، ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعدما بين السماءين، ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إنها الأرض، ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن تحتها أرض أخرى ما بينهما مسيرة تمسمائة سنة، حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خمسمائة سنة، ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم» (١) رواه أحمد والترمذي وقد ذكرنا هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحديد (٣٢٩٨).

الحديث وتحقيقه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَسَوَّ لَهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ ﴿ الله قضاء من قضاء من خلقه وأمر من أمر وقضاء من قضاء وقد ورد في بعض الأحاديث «أن في كل أرض آدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وموسى كموسى وبني كنبيتكم يعني محمد ﷺ والله تعالى أعلم ﴿يَنَزُّلُ ٱلأَثِّنُ أَي يَجري أمر الله وقضاءه بينهن وينفذ حكمه فيهن كلهن ولو صح حديث في كل أرض آدم كآدمكم فجاز أن يكون المعنى يتنزل بالوحي بينهن من السماء السابعة إلى الأرض السابعة السابعة الله الأرض السابعة السفلى.

﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ فلا يخفى عليه شيء وقوله لتعلموا علة لخلق أو ليتنزل الأمر أو لمقدريها أي عمكم الخلق والتنزل لتعلموا الآية فإن كلاً منها يدل على كمال قدرته وعلمه وعلماً منصوب على التميز من نسبة أحاذ إلى فاعله أو مصدر من غير لفظه فمعنى أحاط بكل شيء علماً علم كل شيء علماً وجملة الله الذي خلق سبع سماوات الآية تعليل لما سبق من قوله ﴿فَاتَقُواْ اللّهَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

### سورة التحريم

# 

﴿ يَتَأَيُّهُا النِّيِّ لِمَ شَحْرِمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ تَبْنَعِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِمٌ ﴿ فَدَ وَهُو الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ وَإِذَ أَسَرَ النَّيْنُ إِلَى بَعْضِ فَضَ اللّهُ لَكُو بَعِشًا فَلَمَا نَبَأَهَا بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَبَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضِ فَلَمَا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتَ مِنْ أَنْبَأَكَ هِذَا قَالَتَ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَبَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضِ فَلَمَا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَقِى الْعَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَبَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَا نَبَاهُ وَمِن تَظْلَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُلْتِكُةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَنْ اللّهُ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظْلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظْلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظْلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

في الصحيحين عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تقول إن النبيّ عند النبيّ كان يمكث عند زينب بنت جحش يشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل علينا النبي عليه فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت ﴿يَاأَيُّا اَلنِي يُكُرُّ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ ﴾(١) يعني العسل والاستفهام للإنكار يعني لا ينبغي أن تحرم الحلال، وفي رواية للبخاري عن عطاء بإسناده، قال لا ولكن كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً يعني بذلك مرضاة أزواجه وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة بسند صحيح عن ابن عباس قال كان رسول الله على حفصة عند سودة العسل فيدخل على عائشة قالت إني أجد منك ريح مغافير ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك فقال أراه من شراب شربته عند سودة والله لا أشربه فنزلت الآية، قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: ﴿لِرَ تُحْرَمُ مَاۤ أَمَلَ اللَّهُ لَكُ ﴾ (٥٢٦٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (١٤٧٤).

الحافظ ابن الحجر في شرح البخاري الراجح أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير، ويرجحه أيضاً ما روى البخاري عن عائشة إن نساء رسول الله على كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء النبي على فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل ولهذا عارت عائشة منها لكونها من غير حزبها.

فائدة: وقد ورد في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة أن صاحبة العسل حفصة وذلك أنها قالت كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقيل لى أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله ﷺ منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيد قومك فقولى يا رسول الله أكلت مغافير فيقول لا فقولي يا هذه الريح؟ وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شيء عسل قولي يا رسول الله جرست نحله العرفظ وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية، فلما دخل على سودة قالت والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أناديه بالذي قلت لي وأنه على الباب فرقاً منك فلما دنى عنها رسول الله ﷺ قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، قالت فما بال هذا الريح؟ قال سقتني حفصة شربة عسل، قالت جرست نحله العرفظ، فدخل على فقلت له مثل ذلك فدخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه، قال لا حاجة لى به قالت يعني عائشة تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت يعني عائشة قلت لها اسكتي. قال الحافظ ابن حجر وطريق الجمع بين هذا الحديث الدال على أن صاحبة العسل حفصة وبين ما سبق أنها زينب الحمل على تعدد الوقعة فلا يمتنع تعدد السبب لأمر واحد فإن صح إلى الترجيح فرواية عبيد بن عمير أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرره في المظاهر بعائشة لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه وإختصاص النزول بالقصة التى فيها أن عائشة وحفصة هما متظاهرتان ويمكن القصة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقة، ويؤيد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها شرب العسل كان عند حفصة تعرض الآية ولا لذكر سبب النزول، قال القرطبي الرواية التي فيها أن المتظاهرتان عائشة وصفية وسودة ليست بصحيحة لأنها مخالفة التلاوة بجيئها بخطاب الإثنين دون خطاب جمع المؤنث فالتوفيق ما ذكرنا أن قصة شرب العسل عند حفصة كانت سابقة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصريح بتحريح ولن ينزل في ذلك شيء لم لما شرب في بيت زينب تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول، حرم العسل فنزلت الآية، وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن رافع قال سألت أم سلمة عن هذه الآية قالت كان عندي عكة من العسل أبيض فكان النبتي ﷺ يلعق منها وكان يحبه وقالت عائشة نحلها تجرس عرفظاً فحرمها رسول الله ﷺ فنزلت الآية كذا أخرج الطبري ورفع في تفسير السدي، قال الحافط ابن حجر هذا مرجوح لإرساله وشذوذه، وقال أكثر المفسرين إن الآية نزلت في تحريم مارية ذكر البغوي أن رسول الله ﷺ كان يقسم بين نسائه فلما كانت يوم حفصة إستأذنت زيارة أبيها فأذن فلما خرجت أرسل رسول الله ﷺ إلى جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقاً فجلست عند الباب فخرج رسول الله ﷺ ووجهه يقطر عرقاً وحفصة تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت إنما أذنت لي من أجل هذا فدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة وحقاً ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن، فقال رسول الله ﷺ أليس هي جاريتي أحلها الله لي أسكتي فهي حرام عليَّ ألتمس بذلك رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن، فلما خرج رسول الله ﷺ قرعت حفصة الجدار التي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك إن رسول الله ﷺ قد حرّم عليه أمته مارية وقد أراحنا الله منها وأخبرت عائشة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبتي علي فغضبت عائشة فلم يزل بني الله ﷺ حتى حلف أن لا يقربها فأنزل الله عز وجلُّ هذه الآية، وأخرج البزار بسند صحيح عن ابن عباس قال نزلت ﴿يَتَأَيُّهَا اَلنِّيُّ لِمَ ثُمِّرُمُ﴾ الآية في سرية.

روى ابن الجوزي في التحقيق بسنده عن ابن عباس قال كانت حفصة وعائشة متحابتين فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده فأرسل النبيّ على إلى جارية فظلت معه في بيت فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها فخرجت الجارية ودخلت حفصة وقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سويتني فقال النبيّ الأرضيك وإني أسر إليك سراً فاحفظه، قالت ما هو؟ قال أشهدك أن سريتي هذه عليَّ حرام رضي لك فأنزل الله هذه الآية، وأخرج الحاكم والنسائي بسند صحيح عن أنس أن رسول الله الله كانت له أمة يطأ فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله هذه الآية وأخرج في المختار من تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله هذه الآية وأخرج في المختار من حديث ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله الله لله تخبري أحداً أن أم إبراهيم على حرام، فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وأخرج على حلياني بسند ضعيف من حديث أبي هريرة قال دخل رسول الله الله بستى دون بيوت نسائك فقال فإنها حفصة فجاءت فوجدتها معه فقالت يا رسول الله الله علي بيتي دون بيوت نسائك فقال فإنها

عليَّ حرام أن أمسها يا حفصة واكتمى هذا عليَّ فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتها فأنزل الله يأ أيها النبي لم تحرم الآيات، فهذه الأحاديث تدل على أن الآيات في تحريمه عليه الصلاة والسلام على نفسه مارية القبطية على خلاف ما سبق من الأحاديث، قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن الآية نزلت في السببين معا ويدل على هذا التوفيق ما وقع في رواية يزيد ابن رومان عن عائشة عند ابن مردويه، وفيه أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل وكان رسول الله ﷺ إذا دخل عليها حبسته حتى يلعقه أو يستقيه منها فقالت عائشة بجارية لها حبشية يقال لها خضراء إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية بشأن العسل فأرسلت إلى صواحبها فقالت إذا دخل عليكن فقلن أنا نجد منك ريح مغافير فقال هو عسل والله لا أطعمه أبداً فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتى أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جارية فأدخل بيت حفصة قالت فرجعت حفصة فوجدت الباب مغلقاً فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكى وعاينته فقال أشهد أنها على حرام أنظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة فلما خرج قرعت الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت أبشرك أن رسول الله ﷺ قد حرم أمته، قلت: هذا الحديث يوجب الجمع بين قصة مارية وقصة شرب العسل عند حفصة، قبل ذلك ولعل الراوي جمع في الرواية قصة شرب العسل عند حفصة وقصة تحريم مارية وترك ما بين ذلك من قصة شرب العسل عند زينب وتحريم العسل، قال الحافظ ابن حجر والراجح من الأقوال كلها في سبب نزول الآية قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه إجتمع فيه جماعة منهن يعني سودة وصفية مع عائشة كما مروا الله تعالى أعلم ﴿ نَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ تفسير للتحريم أو حال من فاعله أو إستيناف ببيان الداعي إليه ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ ﴾ لك هذه الزلة فإنه لا ينبغي تحريم ما أحل الله بالحلف ﴿رَحِيدٌ ﴾ رحمك فجعل لك مخرجاً من التحريم ولم يؤاخذك به وعاتبك محاماة لك عمالا ينبغي ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ ﴾ أي شرع ﴿لَكُو تَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمُّ ۚ أي تحليل ما حرم باليمين أو حل عقدة اليمين أو المعنى أوجب عليكم أن تكفروا الأيمان إذا حنثتم والكفارة هي ما تحل به اليمين أي يرفع إثم نقضه فإن قيل صلة الوجوب تكون كلمة على دون اللام، قلنا لما كان وجو الكفارة جالبا المنفعة الحل ورفع الإثم أورد كلمة اللام موضع على والكفارة ما ذكرت في سورة المائدة ﴿وَأَلَقُهُ مَوْلَكُمْ ﴾ أي وليكم وناصركم الجملة حال من فاعل فرض أو مستأنفة ﴿وَهُو ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما يصلحكم ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾ المتقن في أفعاله وأحكامه إختلفوا في أنه ﷺ هل كفّر أم لا فقال مقاتل أعتق رقبة في تحريم مارية وقال الحسن لم يكفر لأنه مغفور له والصحيح عندي قول مقاتل فأن قوله تعالى: ﴿وَمَّدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَجِلَّةَ

أَيْمَنِكُمْ أَنْ بعد قوله ﴿لِمَ ثَمُرِمُ ﴾ دليل واضح على افتراض الكفارة على النبيّ عَلَيْ بالتحريم المذكورة وكونه مغفورا له لا ينافي وجوب الكفارة كما لا ينافي وجوب سجود السهو وغيرها وأيضاً قول مقاتل شهادة على الإثبات فتقبل بخلاف قول الحسن ويؤيد قول المقاتل قول ابن عباس «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»(١) وأخرج الحارث ابن أبي أسامه في مسنده عن عائشة «قالت لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح أنزل الله تعالى ﴿فَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ متفق عليه وهذا غريب جداً في سبب نزولها.

### مسألة:

من قال حرمت على نفسي أمتي هذه أو طعامي هذا أو طعاماً كذا يكون يميناً عند أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وهو المروي عن أبي بكر وعائشة والحجة لهذا القول هذه الآية حيث قال الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُّ ﴾ ﴿ فَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ حيث جعل تحريم الحلال يميناً وقال البغوي أخبرنا عن سعيد بن عباس قال في الحرام يكفر ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَّكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ وقال الشافعي تحريم الحلال ليس يمين لكن في صورة الأمة عليه كفارة اليمين بنفس اللفظ لا بالحنث في صورة تحريم الطعام لا شيء عليه وإن، قال لزوجته أنت عليَّ حرام أو حرمتك فإن نوى طلاقاً فهو طلاق وإن نوى به ظهار فهو ظهار وإن نوى التحريم وأتتها أو أطلق فعليه كفارة اليمين عند الشافعي وعند أبي حنيفة هو إيلاء يكفر بعد الفيء قال البيضاوي: الاحتجاج بهذه الآية على كون التحريم مطلقاً أو تحريم المرأة يميناً ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع إحتمال أنه ﷺ أتى بلفظ اليمين، وقول البيضاوي هذا لا يخفيٰ ضعفه فإن الله سبحانه ذكر من النبيّ ﷺ التحريم مطلقاً ومن غير ذكر الحلف ومن غير تخصيص التحريم بالمرأة ثم سماه يميناً حيث قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فهو دليل واضح على كون التحريم نفسه يميناً والله تعالى أعلم. ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ ﴾ كما في حديث عمر متعلق بأذكر ﴿إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ ﴾ يعني حفصة ﴿ عَدِيثًا ﴾ هو تحريم العسل كما ورد في الصحيحين في حديث عبيد بن عمير عن عائشة في آخر الحديث المذكور أولاً وإذا أسر النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً لقوله بل شربت عسلاً أو تحريم أمته مارية وهو الأرجح عند أهل التفسير والله أعلم بالحكمة في الإسرار يظهر الحكمة في الإسرار فيما

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس أنه في الحرام يكفر ثم قرأ الآية.

أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿ يَكَائِبُنَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِيمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ (٤٩١١).

رواه ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة فدخل رسول الله ﷺ بجارية القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له أما أنى قد رأيت ما صنعت، قال فاكتى على وهي حرام فانطلقت حفصة إلى عائشة فقالت أما يومي فتعرس فيه بالقبطية وتسلم لنسائك سائر ايامهن فنزلت الآية فإنه يعلم من هذا الحديث أن الإسرار كان لئلا تغضب عائشة بتعريسه ﷺ بالقبطية في يومها و قال سعيد بن جبير عن ابن عباس إسراراً الخلافة بعده فحدثت به حفصة قال الكلبي أسر إلها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتى من بعدي، أخرج الواحدي عن ابن عباس قال والله إن أمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله تعالى قال الله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً قال لحفصة أبوك وأبو عائشة أولياء الناس بعد فإياك أن تخبري به أحداً وله طرق وكذا روى عن على وميمون بن مهران وحبيب بن ثابت وعن الضحاك ومجاهد وقال ميمون بن مهران أسر أن أبا بكر خليفتي من بعدي ﴿فلما نبأت به﴾ الضمير راجع إلى بعض أزواجه يعني أخبرت بذلك أسر عائشة ﴿وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أي أطلع الله نبيَّه على إفشائها سره فيه دليل على أن عائشة لما غضبت بتعريسه علي القبطية لم يقل أن حفصة اطلقتني الفعل الذي فعلت من إفشاء السر من قول القائل لمن أساء إليه لأعرفن لك ما فعلت أي جازينك عليه وجاز إهابه عليه بأن طلقها فلما بلغ ذلك عمر قال لو كان في الخطاب خير لما طلقك رسول الله ﷺ فجاء جبرئيل وأبوه لمراجعتها واعتزل رسول الله ﷺ نساءه شهر أو قعد في مشربة أم إبراهيم مارية حتى نزلت آية التخيير كذا قال البغوى وقال مقاتل بن حبان لم يطلق رسول الله ﷺ حفصة وإنما هم بطلاقها فأتاه جبرئيل فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة فلم يطلقها وقرأ الجمهور عرف بالتشديد أي أخبر حفصة ببعض ما قالت بعائشة من سره ﷺ ﴿ وَأَعْضَ عَنَ بَعْضٌ ﴾ يعني لم يخبرها به، قال الحسن ما استقصى كريم قط قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض وذلك أن النبتي ﷺ لما رأى الكراهة في وجه حفصة لأجل تعريسه ﷺ بالقبطية في بيتها على فراشها أراد أن يرضيها فأسر إليها الشيئين تحريم الأمة على نفسه وبشرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر فأخبرت به حفصة عائشة وأطلع الله عليه نبيه ﷺ عرف حفصة ببعض ما أضمرت به عائشة وهي تحريم الأمة وأعرض عن بعض يعني ذكر الخلافة كره رسول الله علي أن ينتشر ذلك في الناس، وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال لما دخلت حفصة على النبي ﷺ بيتها فوجدت معه مارية فقال لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة أن أباك يلى هذا الأمر بعد أبى بكر إذا أقامت فذهبت

إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك والتمست منه أن يحرم مارية فحرمها ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك أن لا تخبري عائشة فأخبرتها فعاتبها ولم يعاتبها على أمر الخلافة فلذا قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، وأخرج الطبراني في الأوسط وفي عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتمامها وفي كل منها ضعف ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا﴾ يعني أخبر النبيِّ ﷺ حفصة ﴿ بِهِ ٤ أي بما أظهره الله عليه من إفشائها سره هذه الآية يناسب قراءة الجمهور عرف بالتشديد فإنه بمعنى الإنباء لكنها لا ينفى قراءة الكسائي بالتخفيف لتحقيق الأخبار والمحاذاة جمعاً ولا منافاة بينهما ﴿قَالَتِ﴾ حفصة من ﴿مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَاً﴾ أي إفشائي سرك ﴿قَالَ﴾ رسول الله ﷺ ﴿نَتَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ﴾ ﴿إِن نَنُوبَآ﴾ يعني عائشة وحفصة فيه إلتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في المعاتبة وروى في الصحيحين في حديث عبيد بن عمير عن عائشة في آخر الحديث المذكور في أول السورة قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة يعني تتوبا ﴿إِلَى ٱللَّهِ ﴾ من التعاون على النبيِّ ﷺ وإفشاء سره وجزاء الشرط محذوف أي أتيتما بالواجب أقيم علة مقامه حيث قال ﴿فَقَدْ صَغَتْ ﴾ أي زاغت ومالت ﴿قُلُوبُكُمَّا ﴾ عن الإستقامة على طريق الحق حيث رضيتما بما كره رسول الله ﷺ من تحريم أمة وإفشاء سره والواجب على كل واحد ان يحب ما يحبه رسول الله ﷺ ويكره ما يكرهه أطلق القلوب على لقلبين ولم يقل قلباكما استثقالا للجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة والفاء لتعليل الجزاء فإن زيغ القلوب سبب للمعصية والمعصية سبب لوجوب التوبة، روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال لم أزل حريصاً على أن أسال عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ التي قال الله تعالى: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُماً حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه باداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبيِّ ﷺ اللتان قال الله تعالى: ﴿إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَّا ﴾ قال واعجباً لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا ورجال من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم من عد إلى المدينة وكنا نتناوب النزول على النبيِّ ﷺ فينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت حدثته مما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الإنصار إذا قوم تغلبهم نسائهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني قالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبيّ ﷺ ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعني ذلك وقلت قد خلبت من فعلت ذلك فيهن ثم جمعت على ثيابي فنزلت، فدخلت عليّ حفصة

فقلت لها أي حفصة أتغاضب إحداكن النبيّ ﷺ اليوم حتى الليل قالت نعم فقلت قد خبت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله بغضب رسوله فتهلكي لا تستكثري على النبيّ على ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغيرنك إن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبيّ على يلا عائشة، قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبه الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بأبى ضرباً شديداً فقال أثمه هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي ﷺ نسائه فقلت خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبيّ ﷺ فدخل النبيّ ﷺ مشربة له فاعتزل فيها ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا طلقكن رسول الله ﷺ قالت لا أدرى ها هوذا معتزل في المشربة فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكى بعضهم فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبيّ ﷺ فقلت لغلام له إستأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبيّ ﷺ، ثم رجع فقال كلمت النبي ﷺ فذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذي عند المنبر ثم غلبنى ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رجع إلى فقال ذكرت له فصمت، فلما وليت منصرفاً فإذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبيّ ﷺ فدخلت على رسول الله ﷺ فإذا مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال في جنبه متكئاً على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساءهم فتبسم رسول الله ﷺ ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغيرنك أن جارتك أوضاع منك وأحب إلى رسول الله ﷺ يريد عائشة فتبسم النبي ﷺ تبسمة أخرى فجلست حين رأيته يتبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله أدع الله فليتوسع أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبيِّ ﷺ وكان متكناً فقال أوفى هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبيِّ ﷺ لنسائه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهراً من شدة موجدة عليهن حين عاتبه الله فما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت

أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عداً فقال: «الشهر تسع وعشرون» وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة قالت ثم انزل الله آية التخيير فبدأ بي أول مرة من نسائه فاخترته ثم خير نسائه كلهن فقلن ما قالت عائشة(١)، وروى البخاري عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال لها إنى فاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله قال: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّزَّزُوكِكِ ﴾ إلى تمام الآيتين فقلت أوفى هذا أستأمر أبوي فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا الحديث يدل على أن سبب اعتزال النبيِّ ﷺ نسائه الشهر كان إفشاء حفصة سرها إلى عائشة وما أخرجه مسلم عن جابر أنه دخل أبو بكر(رض) يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوسا بباب النبي ﷺ لم يؤذن لأحد منهم فأذن لأبي بكر فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبيِّ ﷺ جالساً وحوله نساءه واجماً ساكتاً قال فقال عمر لأقولن شيئاً أضحك النبي ﷺ فقال يا رسول الله لو رأيت بيت خارجة سألتني النفقة إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله ﷺ، وقال: «هن حولي كما ترى تسألني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقولان لا تسألين رسول الله على أبدأ ما ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ليلة ثم نزلت آية التخيير فبدأ بعائشة الحديث (٢). قال الحافظ ابن حجر ويحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء يعني قصة عسل وقصة مارية وإفشاء حفصة السر وقصة سؤال النفقة وقصة رد زينب الهدية ثلاثاً وزيادة النبئ ﷺ في هديتها كل مرة كما رواه ابن سعد من طريق عمرة ومن طريق عروة عن عائشة كان سبباً لأعتزالهن وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه ﷺ وسعة صدره وكثرة صفحه أن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ورضى عنهن ﷺ والله أعلم ﴿وَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ﴾ قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء فحذف أحد التائين والباقون بالتشديد وإدغام أحد التائين في الظاء وأصله تظاهرا أي تتعاونا على النبيّ عَلَيْ بما يسويه من الإفراط في الخيرة وإفشاء سره ولم تتوبا وهذا شرط حذف جزائه أعني لا تظفرا عليه ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ ﴾ يعنى لأن الله علة لعدم الظفر هُوَ ضمير فصل ﴿مُولَنَّهُ ﴾ وناصره ﴿ وَجِبْرِيلُ ﴾ رئيس الكروبين قرينه وناصره ﴿وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ صالح صيغة المفرد أريد بها لجنس ولذلك عم بالإضافة أو صيغة جمع أسقط عنه الواو لالتقاء الساكنين وخطأ أيضاً بإتباع اللفظ يعني من صلح من المؤمنين أجمعين إتباعه وأعوانه وحواليه قال الكلبي هم الذين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن (١٤٧٩).

هم مخلصون ليسوا بمنافقين، وروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب أن صالحوا المؤمنين أبو بكر وعمر وكذا روى ابن مسعود وأبو أمامة عن النبي على وعن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير أنها نزلت في أبي بكر وعمر قوله جبرئيل وصالح المؤمنين إما معطوف على الله مرفوع حملاً على محله وإما مبتدأه خبره مع ما عطف عليه ظهير وهذا أولي لأن الله وحده كفي به ناصراً وإنما ذكر جبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة من جملة ما ينصره إليه به تعظيماً لهؤلاء وخص جبئيل من الملائكة لتعظيمه ﴿وَالْمَلْتَهُكَةِ ﴾ مع كثرتهم ﴿بَقِدِ ذَلِكَ ﴾ أي بعد نصرة الله وجبرئيل وصالح المؤمنين ﴿ ظَهِيرٌ ﴾ أي متظاهرون، قال البغوي هذا من الواحد الذي يؤدي من الجمع كقوله تعالى: ﴿ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ (١) وهذه الآية تدل على أن جبرئيل الذي هو من خواص الملائكة أفضل من عوام البشر وهم صالح المؤمنين أفضل من عوام الملائكة.

روى البخاري عن عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبيّ بَيِنِيُّ نسائه وذكر الحديث وقال دخلت عليه وقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك والملائكة وجبئيل وميكائيل وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى الذي أقول فنزلت ﴿عَمَىٰ رَبُّهُم إِن طَلَقَكُنُ أَن يَبِلُهُم (٢) خيراً منكن الجملة جواب الشرط قرأ نافع وأبو عمر ويبدله بالتشديد والباقون بالتخفيف ﴿أَزْفَعا فَيْرا مِنكُنُ على التغليب فإن الخطاب مع حفصة وعائشة أو على تعميم الخطاب وليس في الآية ما يدل على أنه لم يطلق حفصة وإن في النساء خيراً منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه، قال البغوي المنطق الخبار عن القدرة لا عن الكون ﴿مُثِيلَتِ خاضعات لله تعالى ﴿مُؤْمِنَتِ عن الذنوب أو مللاسل ﴿قَنِينَتُ مواظبات على الطاعة أو مصليات أو داعيات ﴿تَبِبَتِ عن الذنوب أو متذللات المرسول الله عليه الله تعالى وإلى أمر رسول الله ﷺ ﴿عَلِينَ فِ متعبدات لله تعالى أو متذللات لأمر رسول الله ﷺ ﴿عَلِينَ فِ مائمات سمى الصائم في إمساكه إلى وقت إفطاره، وقال يعضهم الصوم ضربان حقيقي وهو ترك المطعم والمنكح وحكى وهو حفظ الجوارح من المسع والبصر واللسان والأيدي والأرجل وغيرها عن المعاصي فالسائح السائح الذي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿وَاَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـُتَم مُصَلِّي ﴾ (٤٤٨٣).

يصوم هذا الصوم أو مهاجرات في سبيل الله وقيل اللاتي يسحن مع النبي ﷺ حيث ساح، وقيل السائحون الذين يسيرون على ما اقتضاه قوله تعالى: ﴿أَفَكُرَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾(١) ﴿فَيَبَنَتِ وَأَبْكَارًا ﴾ وسط العاطف بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة واحدة إذا المعنى مشتملات على الثيابة في بعضهن والبكارة في بعض آخر.

﴿ يَنَا أَيُّ اللَّذِينَ مَامَنُوا فُوا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَازًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكُةً عِلْمَظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ ﴿ يَنَا يُهُمَ اللَّهِ مَا أَمُرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤَمِّرُونَ ﴿ يَنَا يَهُوا اللَّهِ مَوْمَةً نَصُومًا لَعَنَا اللَّهِ مَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنَا أَيْهِا اللَّذِينَ مَا مَنُوا نُوبُوا إِلَى اللّهِ مَوْمَةً نَصُومًا عَسَى رَبُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا عَسَى رَبُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنّاتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يَعْنِى اللّهُ اللّهِ يَوْمُونُ وَيَنَا أَتِيمَ وَبِلْ يَعْمُ وَلَوْنَ رَبّنَا أَتَهِمْ فَيُولُونَ رَبّنَا أَتَهِمْ فَيَا يَعْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا فُوا اَنفُسَكُو باداء الواجبات وترك المعاصي ﴿ وَأَهْلِكُو بالتعليم والتأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿ نَكُر وَقُودُهَا النّاسُ وَالْجَبَارَةُ ﴾ صفة للنار يعني خزنتها بعني تتقد بهما كما تتقد غيرها بالحطب ﴿ عَلَيْهَا مَلَتِكَدُ ﴾ صفة ثانية لناراً يعني خزنتها ﴿ عِلَاظُ ﴾ فظاظ على أهل النار ﴿ شداد ﴾ أقوياء يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً في النار وهم الزبانية ، أخرج الضياء المقاسة في صفته النار عن أنس قال سمعت رسول الله على يقول: ﴿ والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن يخلق جهنم بألف عام فهم في كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يفيضوا على ما فيضوا عليه بالنواصي والأقدام ﴾ وأخرج القعبني في عيون الأخبار عن طاووس أن الله تبارك وتعالى خلق مالكا وخلق له أصابع على عدد أهل النار لا يعذب إلا ومالك يعذب به بأصبع من أصابع فوالله وضع أصبعاً من أصابعه على السماء لأذابها ﴿ لا يَمْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرُهُم ﴾ بدل إشتمال من ووضع أصبعاً من أصابعه على السماء لأذابها ﴿ لا يَمْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرُهُم ﴾ بدل إشتمال من ووضع أصبعاً من أمرهم ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُ وَلَ لا تمنعون من قبول الأوامر والتزامها ويوادون ما يؤمرون به ﴿ يَكَانُهُم اللَّيْنَ كَفُرُوا الْيُومُ إِنَّهُ إِنَّا اللَّهُ عن الإعتذار لهم حقيقة وما للنهي من الاعتذار يقال لهم ذلك عند دخولهم النار والنهي عن الإعتذار لهم حقيقة وما

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية: ٤٦.

يعتذرون به من قولهم ﴿وَأَلِلَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (١) وقولهم ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا ﴾ (٢) لا ينفعهم ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ من المعاصي ﴿ وَوَبَاةً نَصُوعًا ﴾ بفتح النون على قراءة العامة أي بالغة في النصح والنصح تحري قول أو فعل فيه صلاح صاحبه فهو صفة للتائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة وصف به التوبة مجازاً مبالغة أو بالغة في النصاحة بمعنى الخياطة فإن التوبة تنصح ما افترق من الدين والتقوى بالذنب أو النصح بمعنى الإخلاص يقال عسل ناصح إذا خلق والمعنى توبة خالصة من الرياء والسمعة، وقرأ أبو بكر بضم النون فهو مصدر بمعنى انصح كالشكر والشكور أو النصاحة كالثبات والثبوت تقديره ذات نصوح أو تنصح نصوحاً أو توبوا نصوحاً لأنفسكم، قال البغوي قال عمر وأبي ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع وقال الحسن هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود وقال الكلبي هي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن، وقال القرظي يجمع أربعة أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان، وقال البيضاوي سئل علي (رض) عن التوبة فقال يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندم وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن تعود وأن تزكي نفسك على طاعة الله كما رأيتها في المعصية ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُلْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ ذكر بصيغة الإطماع إشعاراً بأنه تفضل والتوبة غير موجبة إذ لا يجب على الله شيء وأن العبد لا بد من أن يكون بين خوف ورجاء، أخرج أبو نعيم عن علي (رض) قال قال رسول الله على «إن الله تبارك وتعالى أوحيٰ إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك أن لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أناصب عبد الحساب يوم القيامة لا أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من أمتك لا تلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنوب العظيمة ولا أبالي»، وأخرج البزار عن أنس عن النبي علي الله العمل العمل الصالح عن أنس عن النبي علي العمل الصالح المالح ا وديوان فيه ذنوبه وديوان فيه النعم من الله تعالى يقول الله لأصغر نعمة في ديوان النعم خذي منك من العمل الصالح فتستوعب له الصالح فيقول وعزتك ما استوعبت وتبقى الذنوب وقد ذهب العمل الصالح كله فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال يا عبدي قد ضاعفت

سورة الأنعام، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية: ١٢.

﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُ جَهِدِ الْكُفَّارَ ﴾ بالسيف والحجة ﴿ وَالْمُنفِقِينَ ﴾ بالرد والتفضيح إذا ظهر نفاقهم ﴿ وَاَفْلُظُ عَلَيْمٍ ﴾ أي إستعمل الخشونة فيما تجاهدهم ولا ترحمهم ﴿ وَمَأْوَنهُمْ جَهَنَمُ ﴾ حال مقدرة من الكفار والمنافقين ﴿ وَيِشَنَ الْمَصِيرُ ﴾ جهنم أو ما ولهم ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوجٍ ﴾ اسمها واعلة ﴿ وَامْرَأَتَ لُوطِ ﴾ اسمها واهلة امرأة نوح وامرأة لوط يدلان من مثلاً بحذف المضاف أي مثل امرأة نوح وامرأة لوط وكذا قوله امرأة فرعون في الجملة التالية مثل الله تعالى حال الكفار في أنهم يعذبون بكفرهم ولا ينفعهم ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل (٦٤٦٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى (٢٨١٦).

بينهم وبين النبي ﷺ من القرابات والواصلات كما لم ينفع المرأتين وصلتهما بالنبيين حيث ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ﴾ جملة مستأنفة ﴿مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ﴾ يريد به تعظيم نوح ولوط مدحهما بالصلاح فإن كمال الصلاح بالعصمة التي هي من النبوة ﴿فَخَانَاهُما ﴾ بالكفر والنفاق، قال ابن عباس ما بغت امرأة بني قط وإنما كانت خيانتهما أنهما كانت على غير دينهما فكانت امرأة نوح تقول للناس انه مجنون وإذا آمن به أحد أخبرت الجبائرة وأما امرأة لوط كانت تدل قومه على أضيافه إذا نزل به ضيف بالليل أو قدت ناراً وإذا أنزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه نزل به ضيف، وقال الكلبي أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان ﴿ فَلَرْ يُغْنِيا ﴾ أي لم يدفعا ﴿ عَنْهُمَا ﴾ مع نبوتيهما ﴿ مِن ﴾ عذاب ﴿ ٱللَّهِ شَيَّا ﴾ أولم يغنيا بحق الأزواج شيئاً من الأغنياء ﴿وَقِيلَ﴾ للمرأتين عند موتهما أو يوم القيامة ﴿ٱدَّخُـلًا ٱلنَّـارَ﴾ مع سائر الداخلين﴾ من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء أو أحد من المؤمنين قطع الله تعالى بهذه الآية طمع من يكفر أن ينفعه إيمان غيره أخبر أن كفر غيره لا يضره إذا كان مؤمناً بقوله: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ وهي آسية بنت مزاحم فإنها كانت تحت اعداء الله ولم يضرها كفره، قال المفسرون لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربع أوتاد وألقاها في الشمس قال سليمان امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا انصرفوا عنها أظلها الملائكة ﴿إِذْ قَالَتِ﴾ الظرف متعلق بكائن وهو صفة لمثل امرأة فرعون أي مثل مثل امرأة فرعون كائن وقت قولها ﴿رَبِّ أَبِّن لِي عِندَكَ ﴾ عندية لا كيف لها فإنه منزه من المكان ﴿بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ فكشف الله لها من بيتها في الجنة حتى رأته ﴿وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِـ ﴾ يعني تعذيبه وقال مقاتل أرادت بعمله الشرك وقال أبو صالح عن ابن عباس أرادت به جماعة ﴿وَنَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ﴾ على أنفسهم بالكفر والمعاصى على عباد الله التعذيب من القبط التابعين له في القصة أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليها فلما أتوه بالصخرة ﴿ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ﴾ فأبصرت بيتها في الجنة من درة وانتزع روحها فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألماً، وقال الحسن ابن كيسان رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب ﴿وَمَرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ﴾ عطف على امرأة فرعون ﴿ٱلَّذِي ٱلَّحِمَلَتُ فَرْجَهَا﴾ من الرجال ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾ أي نفخ جبرئيل عليه السلام بأمرنا في جيب درعها نفخاً وأصلاً إلى فرجها فحملت بعيسي عليه السلام، والضمير عائد إلى الفرج ولما كان النفخ بأمر الله تعالى وأفعال العباد كلها بخلق الله أسند الله تعالى النفخ إلى نفسه ﴿مِن رُّوحِنَكا﴾ أي روحا خلقناه بلا توسط أصل ومن زائدة في الإثبات على قول الأخفش وهو الظاهر،

وقال سيبويه للتبعيض يعني بعض هذا النوع كما في قوله تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرُ ﴾ (١) ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا ﴾ أي بصحفه المنزلة أو بما أوحى إلى أنبيائه والمراد شرائع الله تعالى لعباده ﴿وَكُنْبِهِ ﴾ قرأ أبو عمر وحفص على الجمع والباقون بالإفراد والمراد به ما كتب في اللوح أو جنس الكتب المنزلة وقرأ بكلمة الله وكتابه يعني بعيسي وإنجيل ﴿وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِنِينَ﴾ أي من جملة مواظبين على الطاعة والتذكير للتغليب والإشعار أن رتبتها لم تعتصر عن رتبة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم، عن أبي موسى قال قال رسول الله على: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(٢) رواه أحمد والشيخان في الصحيحين والترمذي وابن ماجه، ورواه الثعلبي وأبو نعيم في الحلية بلفظ «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ﷺ وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام» قلت: لعل المراد بالكمال البلوغ إلى كمالات النبوة وما فوقعها ورواية الصحيحين كأنها أخبار عن الأمم الماضية حيث كثر الأنبياء فيهم ولم يبلغ درجة كمالات النبوة من النساء إلا آسيا ومريم وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد على وآسية امرأة فرعون» وعن على قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد»(٣) متفق عليه وفي رواية قال كريب وأشار إلى السماء والأرض وعن أم سلمة أن رسول الله ﷺ دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت فلما توفي رسول الله ﷺ سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله ﷺ أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أنى سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت رواه الترمذي وقد

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب: فضل عائشة رضي الله عنها (۳۷٦۹)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (۲۶۳۱)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في فضل الثريد (۱۸۳۸)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: فضل الثريد على الطعام (۳۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رضي الله عنها (٣٨١٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (٣٨١٥).

ذكرنا مبحث تفاضل مريم وآسيا وخديجة وفاطمة وعائشة (رض) في سورة آل عمران في تفسير قوله: ﴿يَكُمْرِيمُ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَئكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَئكِ عَلَى نِسَاتِهِ الْعَكَمِينَ ﴾ (١) فائدة: في هاتين التمثيلتين تعريض لحفصة وعائشة (رض) فيما فرط منهما من التظاهر على رسول الله ﷺ بما كرهه وتوبيخ لهما على أغلظ الوجوه وإشارة إلى أن حقهما أن تكونا في الإيمان كهاتين المؤمنتين وأن لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٤٢.

## سورة الملك

# 

﴿ تَبَرُكُ الّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴿ الّذِي خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَالُوكُمْ أَيْكُمُ الْمُسَنُّ عَمَلاً وَهُو الْمَرْ الْفَقُورُ ﴿ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُونَتِ طِلَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرّحَيٰنِ مِن الْمُحْرَ كُرْبَيْنِ يَنقلِت إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَلِيقًا وَهُو خَلِيقًا الْمُصَرَ كُرْبَيْنِ يَنقلِت إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَلِيقًا وَهُو خَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ زَيْنَا السّمَلَةَ اللّهُ يَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلَتُهَا رُجُومًا لِلشّيَطِينِ وَأَعْتَدُنا لَمُمْ عَذَابَ وَهُو حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدُ زَيْنَا السّمَلَةَ اللّهُ يَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلَتُهَا رُجُومًا لِلشّيطِينِ وَأَعْدَلَنا لَمُمْ عَذَابَ السّعِيرِ ﴿ وَلَقُولُ فِيهَا مَعُمُوا لَمَا شَهِيقًا وَجَعَلَمُ الْمُعَلِينِ وَالْمَالِقُولُ فِيهَا مَعْمُوا لَمَا شَهِيقًا وَهُمْ سَلّمُ خَرَنْهُا أَلَهُ يَعْمُوا لَمَا شَهِيقًا وَهُمْ سَلّمُ خَرَنْهُا أَلْهُ فِي مَلِكُولُ مِنْ مَنْ الْمُعْرِ فَي اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشَدُ إِلّا فِي صَلّالِ كِيرٍ ﴿ وَقَالُوا مِن مَنْ الْمُعْرِ اللّهِ وَمُعَلِّلُهُ مُومًا لِلْمُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُدُ إِلّا فِي صَلّالِ كِيرٍ ﴿ وَقَالُوا مِن مَنْ مَا لَكُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ أَوْلُ إِلّٰ مِنْ مُنْ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُمُ أَوْ مَنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنشُمْ إِلَا فِي صَلّالِ كِيرٍ ﴿ وَقَالُوا مِن مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مُن مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِن مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

﴿ تَبَارَكُ مُشْتَقُ مِن البركة بمعنى الزيادة المقتضي للكمال وعدم النقصان والمأخوذ من أسماء الله تعالى وصفاته من معاني الألفاظ هو الغايات دون المبادي فهو من صيغ التكبير ويستلزم التنزه عن صفات المخلوقين فإنها لا تخلو عن النقصان ﴿ اللَّذِي بِيَدِهِ المَمْلُكُ ﴾ اليد من المتشابهات لتنزهه سبحانه عن الجارحة أوله المتأخرون بالقدرة والملك وهو السلطان على كل شيء والتصرف في الأمور كلها ﴿ وَمُو كُنَى كُلُ شَيْءٍ ﴾ أي على كل ما يشاء ﴿ مَدِيرٌ ﴾ لا يمكن لأحد دفع ما أراده فلا يجوز الخوف والرجاء إلا منه تعالى ، ولما كانت هذه الآية بمنزلة الدعوى على وجوده تعالى وكمال صفاته وتنزيهه مستدعياً للبرهان عقبها بما يدل على ذلك من الآيات في نفس المكلفين من خلق الموت والحياة وفي خلق السموات بلا تفاوت وفطور وخلق الأرض وجعلها ذلولاً وخلق ما فيها من الأرزاق والطير صافات وذرك فيما بين ذلك استطراداً عذاب الكفار الذي لم يسمعوا أو لم يعقلوا البراهين والآيات وثواب الذين يخشون ربهم المنتفعين بالحجج البينات فقال ﴿ الّذِي خَنَنَ البراهين والآيات وثواب الذين يخشون ربهم المنتفعين بالحجج البينات فقال ﴿ الّذِي خَنَنَ البراهين والآيات وثواب الذين يخشون ربهم المنتفعين بالحجج البينات فقال ﴿ الّذِي خَنَنَ اللّذِي اللّذِي واللّذِي واللّذِي واللّذِي واللّذِي واللّذِي واللّذِي المنتفعين بالحجج البينات فقال ﴿ اللّذِي عَلَقَ النّذِي اللّذِي المُنْهُ عِلْهُ اللّذِي واللّذِي واللّذِي المنتفعين بالحجج البينات فقال ﴿ اللّذِي عَلَنَا اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي عَلَيْهِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي المُنْهُ عَلَنَا اللّذِي الللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّ

ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ ﴾ الموصول مرفوع إما أنه بدل من الموصول السابق وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو أو مصوب على المدح، والحياة من الصفات الله تعالى وهي صفة يستتبع العلم والقدرة والإرادة وغيرها من صفات الكمال وقد استودعها الله تعالى في الممكنات وخلقها فيها على حسب إرادته واستعداداتها، فظهرت في الممكنات على مراتب شتى ظهرت في بعضها بحيث تستتبع المعرفة التي لا كيف لها بذات الله تعالى وصفاته وهي الأمانة التي حملها الإنسان وأشفقن منها السموات والأرض والجبال وذلك بإلقاء نور من الله تعالى وهذا القسم من الحياة وما يقابلها من الموت المستفاد من قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحَيَيْنَكُ ﴾ (١) وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله "(٢) رواه أحمد والترمذي وفي بعضها بحيث يستتبع الالحس والحركة الحيوانية المعبر عنها وعما يقابلها بقوله تعالى: ﴿كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ﴾(٣) وفي بعضها لتستتبع النمو فقط المعبر عنها وعما يقابلها بقوله تعالى: ﴿ يُمْمِي ٱلْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أي يحيي نبات الأرض بعد يبسها وذلك القسمين من الحياة ينضح الروح الإنساني والحيوانيوالنباتي في الأجسام وليس شيء من الأقسام الثلاثة المذكورة للحياة في الجمادات ولذا قال الله تعالى في حق الأصنام ﴿أَمُونَ عَيْرُ أَخَيالًا ﴾ (٥) ولكن الجمادات أيضاً لا تخلو عن نوع من الحياة كما يل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾(٦) وقد مر تفسيره في سورة البقرة وهذا النوع من الحياة لازم للوجود وقال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ﴾ (٧) والموت في كل مرتبة من المراتب المذكورة عبارة عن عدم الحياة أو مطلقاً أو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً فالتقابل بينهما إما تقابل العدم والملكة أو الإيجاب والسلب فهي صفته عدمية مقتضاه الحقيقة الممكن مقدمة على الحياة المستودعة من الله سبحانه كما يدل عليه ما تلونا من قوله تعالى: ﴿ أَوَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٧١٢)، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء، الآية: ٤٤.

مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿كنتم أمواتا فأحياكم ﴾ و﴿يُحِي ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿كُن فَيَكُونَكُ ولأجل تقدم الموت على الحياة في كل مرتبة طبعاً قدمت ههنا على الحياة ذكراً أو لأن أفرغ فتقديمها في الذكر مع الابتداء الأليق، وقال بعض العلماء الموت صفة وجودية والتقابل بالتضاد فهي كيفية في الإجشام مانعة من العلم والقدرة والحس والحركة ونحوها مستدلين بهذه الآية فإن خلق الموت يقتضى وجوده والإدام الأصلية غير مخلوقة، قلنا بديهة العقل شاهدة أنا لا نجد في الأموات أمراً منضماً إلى ذواتها بل أمراً انتزاعياً ينتزع منها كما ينتزع العمى من الأعمى وبصيرة الكسف حاكمة بأن الصات الله تعالى نقايض متمايزة في مزنبة العلم فنقيض الحياة الموت ونقيض العلم الجهل ونقيض القدرة العجز ونقيض البصر العمى وهكذا هي أعدام أصلية تقررت في مرتبة العلم بالإضافة إلى نقائضها، وبصبغ الله سبحانه وكمال قدرته انصبغت تلك الأعدام في تلك المرتبة بصبغ نقائضها التي هي صفات الكمال وتلك مخلوطة في مرتبة العلم سميت أعياناً ثابتة وانصباغها في تلك المرتبة بصبغ الوجود هو الكون الأول أو السبب للكون في الخارج كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى: ﴿ حُن فَيَكُونَ أَن اللهِ اللهِ المقرة البقرة فالأعيان الثابتة ظلال للصفات والممكنات في الخارج الظلى ظلال لها ومعنى كون الممكنات ظلال لها أن إفاضة الوجود وتوابعه من المبدأ الفياض على الممكنات الموجودة في الخارج ليست إلا بتوسط تلك الأعيان الثابتة كما أن نور المصباح الذي في الزجاجة ينبسط على الأشياء بتوسط الزجاجة وأشير إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَيِشْكُور فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلِيصَبَاحُ فِي نُجَاجَةً ﴾ (٢) ثم اعلم أن توسط الأعيان الثابتة بين الصفات والممكنات إنما هو في دار الدنيا وأما في الآخرة فسيكون إفاضة الوجود وتوابعه من الصفات بلا توسط الأعيان وهذا هو الوجه لطويان الفناء على الممكنات في الدنيا في الآخرة آيات القرآن أعنى قوله تعالى: ﴿كنتم أمواتا فأحياكم﴾(٣) وقوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَيْنَهُ ﴾ (٤) وأمثالها ناطقة بأن الموت صفة للممكن مقدمة على الإيجاد فتأويل قوله تعالى: ﴿ خَلَنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ أي أظهره بإيجاد الحياة أو أظهره بإزالة الحياة أو خلق الأموات بحيث ينتزع منها عداء الحياة والخلق بمعنى التقدير أي قدر الموت والحياة، قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٢٢.

البغوى قال عطاء عن ابن عباس يريد خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، قلت لعله أراد أنه تعالى عبر الحياة الدنيوية بالموت والحياة الأخروية بالحياة، قلت وذلك لما قلنا من كون الأعيان الثابتة مربيات لها في الدنيا وكون الأعدام داخلة في ماهياتها فكان الحياة الدنيا لا يخلو من شائبة الموت ويصدق أن يقع ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿ أَي في الحال وكذا ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾ (٢) و﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ ﴾ <sup>(٣)</sup> فإن الحقيقة في المشتق هو المعنى الحال وما كان أو ما يؤل فهو مجازي والله تعالى أعلم وذهب جماعة إلى أن الموت جسم ليس بعرض وأنه مخلوق في صورة كبش أملح والحياة في صورة فرس أنثى واختاره السيوطي في بدور السافرة ومبنى هذا القول ما ذكر البغوي أثر ابن عباس في تفسير هذه الآية قال خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه شيء إلا مات وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء أنثى وهي التي كان جبرائيل والأنبياء يركبونها لا يمر بشء ولا يجد ريحها شيء إلا حيي هي التي أخذ السامري قبضة من أثرها فألقاها في العجل فحيى، قلت: وهذا الأثر لا يدل على أن الموت جسم وليس بعرض وكذا الحياة بل يدل على أن من المخلوقات جسم على صورة كبش أملح يقال لها الموت وجسم على صورة فرس يقال لها الحياة لا يمران بشيء ولا يجد ريحها إلا مات بالأولى وحيى بالثانية فالموت والحياة في الحيوان ليس نفس ذلك الجسم بل أثر يترتب على مرورها ووجدان ريحها كما يترتب على اقتراب السموم، ونحو ذلك وما ورد في الصحيحين عن ابن عمر قال قال النبي ﷺ: إذا صار أهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار ولا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»(١) وفيهما عن ابن سعيد قال قال رسول الله ﷺ: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار» الحديث إلى قوله: «فيؤمر به فيذبح» الخ وأخرج الحاكم وصححه وابن حبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه: «يؤتي بالموت في صورة كبش أملح» الخ نحوه فمذهب السلف الوقوف عن الخوض في معناه والإيمان به وتفويض علمه إلى الله

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٨٨.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (٦١٨٢)، وأخرجه مسلم في كتاب
 الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (٢٨٥٠).

تعالى كما في سائر المتشابهات كذا نقل السيوطي عن الحكيم الترمذي والصوفية العلية لما ظهر لهم من العوالم عالم المثال وفيه مثال لكل جوهر وعرض بل للمجردات أيضاً بل لله سبحانه أيشاً مع كونه متعال عن الشبه والمثال ذلك هو المحل لحديث «رأيت أبي على صورة أمر شاب قطط في رجله نعلا الذهب»(١).

وقد ينتقل الصورة المثالية من عالم المثال إلى عالم الشهادة بكمال قدرته تعالى وقد اشتهر ذلك كرامة عن كثير من الأولياء ولعل الله تعالى يحضر الصورة المثالية للموت من عالم المثال في الآخرة إلى عالم الشهادة فيؤمر بذبحه حتى يظهر أهل الجنة والنار أنه خلود ولا موت، وهكذا التأويل في حشر الإسلام والإيمان والقرآن والأعمال والأمانة والرحم وأيام الدنيا كما نطق به الأحاديث الصحيحة التي لا يسع ذكرها المقام، قال السيوطي في البدور السافرة: الأعمال والمعاني كلها مخلوقة ولها صورة عند الله تعالى وإن كنا لا نشاهدها وقد نص أرباب الحقيقة على أن من أنواع الكشف الوقوف على حقائق المعاني وإدراك صورها بصور الأجسام والأحاديث شاهدة لذلك وهي كثيرة انتهى وهذا القول من السيوطي حكاية عن عالم المثال والله تعالى أعلم ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ أي ليعاملكم معاملة مختبر بالتكليف أيها المكلفون ﴿ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ الجملة مفعول ثان ليبلوكم يتضمن معنى يعلم وليس هذا من التعليق لتقدم المفعول الأولى على الاستفهام ولو كان تعليقاً لتقدم الاستهفام عليه، وقال الفراء لم يوقع البلوى على أي ويليها إضمار كما يقول بلوتكم لأنظر أيكم أطوع، قال البغوي روي عن ابن عمر مرفوعاً أحسن عملاً أحسن عقلاً وأودع من محارم الله وأسرع في طاعة الله وقوله تعالى: ﴿ لِيَبَلُوَكُمْ ﴾ متعلق بخلق الموت والحياة يعني الحكمة في خلق الموت والحياة ظهور المطيع من العاصي فإن الحياة مدار التلكيف به تحصيل القدرة الممكنة والموت واعظ به يتعظ الزكي ومغتنم الفرصة لكسب الزاد للمعاد وانقلاب الأحوال من الحياة والممات دليل على وجود الصانع الحكيم المختار، وعن عمار بن ياسر مرفوعاً «كفي بالموت واعظاً وكفي باليقين غنى " رواه الطبراني ورواه الشافعي وأحمد عن الربيع بنأنس مرسلاً " كفي بالموت وهذا في الدنيا مرغباً في الآخرة ون أبي هريرة بادروا بالأعمال سبعاً تنظرون إلا نقراً منسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفتداً أو موتاً مجهزاً والدجال فإنه شر منتظر والساعة أدهى وأمر»(٢) رواه الترمذي والحاكم وصححه، وروى أحمد ومسلم عنه مرفوعاً «بادروا

<sup>(</sup>١) قال القاري موضوع لا أصل له، وقال السبكي: موضوع مفتري انظر كشف الخفاء (١٤٠٩).

قبل ست طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة»(١) والمراد بخويصة أحدكم الموت وبأمر العامة القيامة وعن أبي أمامة عند البيهقي نحوه ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ﴾ في انتقامه ممن عصا ﴿ٱلْغَفُورُ﴾ لمن شاء ﴿ٱلَّذِي خَلَقَ﴾ خبر أخوُّ لهو أو صفة من الغفور أو بدل من الموصول السابق ﴿ سَبَّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴾ أي ذات طباق جمع طبق كحبل وحبال أو طبقة كرحبة ورحاب أو مصدر فعل محذوف أي طوبقت طباقاً من طابق النعل إذا خصفها طبقاً على طبق وصف للسبع أو حال وقد ذكرنا في سورة البقرة وما ورد في السموات السبع وبعدما بينهن ﴿مَّا تَرَيٰ﴾ يا محمد ﷺ أو أي مخاطب كان وما نافية أو استفهامية لزنكار مفعول ترى ﴿ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْيَنِ ﴾ الإضافة للعهد والمراد به ما ذكر من السموات السبع والإضافة إلى الرحمن للتعظيم ولا يجوز أن يكون الإضافة لتعريف الجنس فإن في جنس الخلق تفاوتاً فاحشاً كما لا يخفى إلا أن يقال المراد بالتفاوت فوت شيء مما ينبغي فيه وعدم التناسب فمقتضى العبارة أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان يعني باعتبار النظام الجملي ﴿مِن تَفَوُرِّ أَ مَن زائدة أو تبعيضية على تقدير كون ما نافية وبيانية على تقدير كونها استفهامية والجملة صفة للسبع أو حال من فاعل خلق أو مفعوله، وضع المظهر يعني لفظ الرحمن أو لفظ خلق الرحمن موضع الضمير الرابط للتصريح على سبب عدم نقصانه فإنه مستند إلى من هو متنزه عن النقص متصف بالرحمة أو مستأنفة في جواب كيف خلقت، قرأ حمزة والكسائي تفوت من التفعيل والباقون من التفاعل ومعناهما واحد كالتعهد والمتعاهد من الفتوت فإن كلاً من المتفاوتين يفوت عند بعض ما في الآخر يعني ليس اعوجاج ونقصان كما ترى في أبنية البشر ﴿فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾ جواب شرط محذوف أي إن زعمت أن يظهر التفاوت بتكرار البصر فارجع البصر ﴿ مَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴾ أي شقوق من فطرة إذا شتمه ومن زائدة أو تبعيضية والاستفهام للتقرير ﴿ثُمُّ ٱلَّهِعِ ٱلْمَبَرَ كُرُّنِّينِ﴾ عطف على فارجع والتثنية المتكثير أي كرة بعد كرة كما في لبيك ﴿يَنَقَلِبُ﴾ مجزوم على جواب الأمر ﴿ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا ﴾ أي بعيداً طريداً عن إصابة المطلوب مع الذل والصغار ﴿ وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة حال بعد حال من فاعل ينقلب، قال البغوي روي عن كعب السماء الدنيا موج مكفوف والثانية من درة بيضاء والثالثة حديد والرابعة صفراء نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء ومن السماء السابعة إلى الحجب السبعة صحارى من نور ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآةُ ٱلدُّنْيَا﴾ أي السفلي وهي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد، باب: ما جاء في المبادرة بالعمل (٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: في بقية من أحاديث الدجال (٢٩٤٧).

القريبة من الأرض ﴿ بِمَصَدِيحَ ﴾ أي الكواكب فإنها مصابيح الظلم يهتدي بها الطرق وظاهر الآية تدل على أن الكواكب كلها مرتكزة في السماء الدنيا وما زعمت الفلاسفة خذلهم الله أمر لا دليل عليه واستدلالهم بتعدد حركاتها على تعدد أفلاكها لا يتم إلا بعد ثبوت امتناع الخرق والالتئام على السموات وذلك جائز عقلاً واجب شرعاً ﴿وَجَعَلْنَهَا﴾ أي المصابيح ﴿رُجُومًا﴾ لا يزولها من مكانها بل بانتقاض الشهب فيها ﴿لِلشَّيَطِينِّ﴾ إذا استرقوا السمع ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ في الآخرة ﴿عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ النار الموقدة ولما تضمن ما سبق من الكلام ذكر الشياطين عقبهم ذكر عذاب الكفار لكون الشياطين من زمرة الكفار وكونهم إخوان الشياطين فقال ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِرْتِهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُوا فِيها ﴾ أي الذي كفروا في جهنم ﴿ مَعِعُوا لَمَا شَهِيقًا ﴾ صوتاً كصوت الحمار خارجاً من النار نفسها أو من الذين دخلوا فيها قبلهم أو من أنفسهم لها حال من شهيقاً قدم عليه لكونه نكرة ﴿وَهِيَ﴾ أي جهنم ﴿ تَفُورُ ﴾ تغلي كغليان المرجل أخرج هناد عن مجاهد تفور بهم كما تفور الجب القليل الماء كثيراً وهذا على سبيل الاستعارة ﴿تَكَادُ ﴾ جهنم ﴿تَمَيَّرُ ﴾ أي تنشق ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ متعلق بتميز والجملة حال من فاعل تفور وجملة وهي تفور حال من ضمير لها، والمراد بالغيظ إما غيظ الله سبحانه أو غيظ ملائكة العذاب أو غيظ النار نفسها على أعداء الله تعالى ونسبة الغيظ إلى النار إما بالمجاز على سبيل الاستعادة أو بالحقيقة بعد إبثات الشعور لها كما أثبتناه في الجمادات ﴿ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ جماعة من الكفار ﴿سَأَلَهُمْ خُزَّنَهُمآ ﴾ توبيخاً وتبكيتاً ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ يخوفكم من عذاب الله جملة مستأنفة في جواب ما يقال لهم حين يلقون وكلها ظرف متعلق بسألهم والاستفهام للتقرير ﴿قَالُوٓا ﴾ حكاية عن الحال للمستقبل وهي مستأنفة أيضاً كأنه في جواب ما يقولون حين يسألون كذلك ﴿كِلُّ﴾ مفعول قالوا ﴿ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴾ فعيل صفة بمعنى الجمع أو مصدر مقدر بمضاف أي أهل إنذارأو منعوت به للمبالغة أو صفة بمعنى الواحد والمعنى قالوا قد جاء إلى كل منا نذير والجملة مقررة أعني بلى ﴿فَكَذَّبُنا﴾ النذير وفرطنا في التكذيب حتى ﴿وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ فيه نفي للإنزال والإرسال ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلِ كَيرٍ ﴾ الظاهر أنه من كلام الكفار مبالغة في تكذيبهم بالنسبة إلى الضلال الكبير ويحتمل أن يكون من كلام الزبانية للكفار على إرادة القول والنذير إن كان بمعنى الواحد فالخطاب له ولأمثاله على التغليب أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل ﴿ وَقَالُوا ﴾ عطف على قالوا ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ﴾ كلام النذير سماع قبول من غير عناد فنؤمن بما ثبت بالأدلة السمعية ﴿أَوْ نَعْقِلُ﴾ ويتفكُّر في الآيات والدلائل العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى والرسول وما جاء به وتقديم السمع على العقل لكون

الأدلة السمعية أولى بالاتباع وأحرى بإصابة الحق من الأدلة العقلية العقل غير كاف بالاستقلال، والآية تدل على أن العقل السليم مطابق للوحي المنزل ويحتمل أن يكون كلمة أو بمعنى الواو يعني لو كنا نسمع كلام النذير ونعقل معناه فيتفكر فيه تفكر المستبصرين ﴿مَا كُنَا فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ في عددهم من جملتهم ﴿فَاعَتَرَفُوا ﴾ معطوف على قالوا عطف تفسير ﴿بِذَنْبِم ﴾ حين لا ينفعهم الاعتراف وهو إقرار عن معرفة والمراد بالذنب الكفر ولم يجمع لأنه في الأصل مصدر ﴿فَشَحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِيرِ ﴾ منصوب على المصدر أي فأسحقهم الله سحقاً أي أبعدهم من رحمته والتغير للإيجاز، والمبالغة قرأ الكسائي بضم الحاء والباقون بالسكون وهما لغتان مثل الرعب والرعب والجملة الدعائية معترضة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ بِخافون عذابه غائباً عنهم لم يعاقبوه بعد أو غائبين عنه أو عن أعين الناس لا كالمنافقين أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم ﴿ لَهُم مَعْفِرَهُ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴾ يصغر بالنسبة إليه كل ما يخطر بالبال من اللذة والجملة معترضة ذكر الله سبحانه وعد المؤمنين في مقابلة وعيد الكفار وجعل عنوانهم خشية الله إشعاراً بأن الخشية هي المقصود من الإيمان قال رسول الله ﷺ: «رأس الحكمة مخافته» (١) رواه الحكيم الترمذي عن ابن مسعود، قال ابن عباس كان المشركون ينالون من رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الدلائل والعسكري في الأمثال والديلمي ورواه القضاعي في مسنده، انظر: كشف الخفاء (١٣٥٠).

فيما بينهم فيخبره جبرائيل ﷺ لو أسروا قلولكم كيلا يسمع الله أمر محمد فنزلت ﴿وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِيرِ ﴾ أمر بمعنى الخبر يعني هما سواء في علم الله خطاب إلى الكفار على الالتفات من الغيبة وفيه تهديد ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ عِلْهِ أَبِهُ الشُّدُودِ ﴾ أي بالضمار قبل أن يتكلم لها سراً أو جهراً فهو تعليل للتسوية ﴿ أَلَا يَعْلَمُ ﴾ ما في الصدور ﴿ مِّنْ خَلَقَ ﴾ الصدور وما فيها وكل شيء أو المعنى ألا يعلم الله من خلقه الاستفهام للإنكار وإنكا النفي إثبات للعلم فهو تأكيد بمّا سبق ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ المتوصل علمه إلى ما ظهر ما بطن حال من فاعل خلق ثم نبه الله تعالى على جهلهم ببيان بدائع صنعته الدالة على اتساع علمه وقدرته وعلى قبح صنعهم حيث كفروا في مقابلة الإنعام للشكر ﴿هُوَ الَّذِي جَعَكُلُ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ سهلاً لا يمنع المشى فيها كالناقة الذلول المنقادة ﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِمِهَا ﴾ جوانبها ومنه منكب الرجل وقيل المراد بالمناكب الجبال وهذا مثل لفرط التذلل فإن منكب البعير لا يطأ الراكب ولا يتذلل له فإذا جعل الأرض في الذل بحيث يمكن المشي في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل ﴿ وَكُلُواْ مِن رِّزْقِيرً ﴾ والتمسوا من نعمة عطف على فامشوا ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴾ المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم الله عليكم ﴿ مَأْمِنهُ ﴾ قرأ قنبل النشور وآمنتم بقلب النشور وآمنتم بقلب همزة الاستفهام واواً في الوصل ويمد بعد الواو مدة في تقدير ألف ولو وقف على النشور حقق الهمزة، والكوفيون وابن ذكوان بتحقيق الهمزتين والباقون بتليين الثانية وهم على أصولهم في إدخال الألف وعدمه ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ قال ابن عباس أي عذابه من في السماء إن عصوا والمراد بمن في السماء هو الله سبحانه، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر فأغفر له»(١) متفق عليه وفي رواية لمسلم ثم يبسط يديه ويقول من يعرض غير عدوم ولا ظلوم حتى يتفجر فالآية من المتشابهات لكونه تعالى منزهاً عن التمكين في السماء فمذهب السلف السكوتُ قول الصوفية كما ذكرنا في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ ﴾ (٢) وللمتأخرين تأويلات بأن في السماء أمره وقضاء أو هو فيها على زعم العرب أو المراد بالسماء الرفعة والعلو من حيث التربة دون المكان والاستفهام للإنكار وقيل المراد بمن في السماء الموكلين على تدبير الأمور الذين هم بمنزلة الآلة الكاسبة لخسف الأرض وإرسال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد، باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (۱۰۹٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل (۷۵۸).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٠.

الحاصب ﴿أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ فيغيبكم فيها كم افعل بقارون وهو بدل من بدل اشتمال ﴿ فَإِذَا هِمَ ﴾ أي الأرض ﴿ تَمُورُ ﴾ تتحرك الجملة معطوفة على يخسف وإذا للمفاجآت مضافة إلى الجملة أي ففاجأه وقت كونها تضطرب وتتحرك ﴿ أَمْ أَمِنتُم ﴾ أم منقطع بمعنى هل وهمزة الاستفهام للإنكار ﴿ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ أي ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ معطوف على مضمون ما سبق أي أنذركم فستعلمون ﴿ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ أي إنذاري إذا شاهدتموه ولا ينفعكم العلم به، قرأ ورش نذيري وكذا نكيري بإثبات الياء فيهما وصلاً وحذفها فيهما وقفا والباقون بالحذف الحالين ﴿وَلَقَدَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ جواب قسم محذوف ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ إنكاري عليهم بإنزال العذاب فيهم تسلية للرسول وتهديد للكفار والاستفهام للتعجب والتقرير والجملة الاستفهامية بتأويل الخبرية معطوفة على كذب يعنى كذبوا فعظم إنكاري عليهم وفي هذه الجملة التفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿أُولَمْ يُرَوِّا﴾ الهمزة للاستفهام والواو للعطف على محذوف تقديره ألم ينظروا ما خلقنا من السماء والأرض وغيرهما ولم يرو ﴿إِلَّ ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقُنتِ﴾ الظرف متعلق بصافات وهي حال من الطير والمراد بالرؤية رؤية البصر بقرينة تعدية بإلى يعنى باسطات أجنحة من في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطن ضعفن قوادمها ﴿وَيَقْبِضَنُّ أجنحتها إلى جنوبهن عطف على صافات وإنما عدل من الاسم إلى الفعل ليدل على الحدوث والتجدد فإن الأصل في الطيران إنما هو بسط الأجنحة والقبض يحدث في وقت بعد وقت الاستظهار به على التحرك ويحتمل العطف على محذوف أي يبسطن تارة ويقبضن أخرى ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ﴾ في الجو على خلاف الطبع ﴿إِلَّا ٱلرَّمْنَنُّ﴾ والجملة حال من فاعل صافات ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب ﴿أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُنْدُ لَّكُور يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّمَنَيَّ﴾ أم متصلة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوّا ﴾ على معنى ألم ينظروا في أمثال هذه الصنائع فلم يعلموا قدرنا على تعذيبهم بنحو الخسف وإرسال الحاصب أم لكم جند ينصركم من دون الرحمن ويدفع عنكم العذاب إن أرسل إليكم عذابه، وقيل أم ابتدائية ليست بمتصلة ولا منقطعة بمعنى الهمزة وهل لئلا يلزم تكرار الاستفهام ومن استفهامية مبتدأ وهذا خبره والموصول مع الصلة صفة أو بدل منه وينصركم وصف لجند محمول على لفظه وإنما ذكر اسم الإشارة والموصول مع أنه يستفاد ذلك المعنى مع تركها من قوله أمن هو جند لكم الخ لأن في ذكر المفصل بعد المبهم وقع عظيم في القلب ويحتمل أن يكون هذا مبتدأه والموصول مع الصلة خبره والجملة مفعول يقال محذوف تقديره أمن يقال هذا الذي هو جند لكم، والمراد بالجند المشار إليه بهذا في الآية وفيما بعدها الأصنام التي عموها آلهة يعن تلك الأصنام لا يتصور منهم أن ينصروا ويرزقوا أو المراد أعوانهم بعضهم لبعض ﴿إِنِ ٱلْكَثِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ من الشيطان فإنه يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهم من غير ما يعتمد عليه فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ﴿ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُم إِنْ أَمْسَكَ رِنْقَامُ ﴾ بإمساك المطر ومنع الأسباب المحصلة والموصولة إليكم أو إبطال تأثيراتها والكلام فيه كالكلام في أمن هذا الذي فيما سبق ﴿ بَل لَّجُّواْ ﴾ يعني الكفار ﴿ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ إضلال ﴿ وَنُفُورٍ ﴾ تباعد عن الحق بفرط جهلهم وتنفر طباعهم عنه ﴿أَفَنَ يَتْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ آهَدَيَّ ﴾ الهمزة للاستفهام للتقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بالحق والفاء زائدة ومن موصولة مبتدأ وأهدى خبره ومكبات حال من فاعل يمشى، والإكباب من الكب يقال كببته فاكب وهو من الغرائب كقشع الله السحاب فأقشع أو المعنى مكباً نفسه على وجهه، قال في القاموس كبه قلبه وصرعه كأكبه وكببته فأكب وهو لازم ومتعدي وقيل مضاه صار ذا كب أي يمشى ويعثر كل ساعة ويخر على وجهه لوعور طريقه واختلاف أعوانه ﴿أَمَّن يَمْثِي سَوِيًّا ﴾ قائماً مائلاً من العناد ﴿عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ مستوى الأجزاء أو خبر من ههنا محذوف اكتفاء على ما سبق في المعطوف عليه فالواجب ههنا الإقرار بأن الماضي سوياً على صراط مستقيم أهدى فكذلك المؤمن الذي يمشي على بصيرة على مسلك العقل والنقل أهدى من الكافر الذي لا يسمع ولا يعقل وكلمة أهدى لا يقتضى وجود أصل الهداية في المفضل عليه تحقيقاً بل يكفى وجوده فرضاً وتقديراً، قال قتادة من أكب على معاصى في الدنيا يمشي مكباً على وجهه يوم القيامة والمؤمن من يمشى يوم القيامة سوياً، أخرج الشيخان عن أنس أن رسول الله ﷺ سأل كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»(١) وروى أبو داود عن أبي هريرة نحوه، وفي هذه الجملة تشنيع آخر على الكفار ولما كان قوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندُ لَكُمْ يَضُرُكُ وقوله تعالى: ﴿أَمَّنَّ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُفُكُم ﴾ لإنكار النصر والرزق من جندهم اقتضى السؤال بأن يقال فمن ينصرنا ويرزقنا أجيب بقوله تعالى:

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِى آنَشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَنَرَ وَالْأَقْتِدَةٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ قُلْ هُو الَّذِى ذَرَّاكُمُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: كيف الحشر (٦١٥٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: يحشر الكافر على وجهه (٢٨٠٦).

ٱلْعِلَمُ عِندَ اللّهِ وَإِنْمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّسِينٌ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةَ سِيَّتَ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَلَا اللّهِ عَندَ اللّهِ وَمَن مَعِى أَوْ رَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ هَلَا اللّهِ كَنْمُ بِهِم تَدَّعُونَ هَنَ قُلُ هُوَ الرَّحَنُنُ ءَامَنَا بِهِم وَعَلَيْهِ تَوْكُلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ اللّهِ فَي عَلَالٍ هَن عَذَابٍ اللّهِم ﴿ فَلَ هُو الرَّحَنُنُ ءَامَنَا بِهِم وَعَلَيْهِ تَوْكُلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُثِينٍ ﴾ فَل أَرْوَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا قُوكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾

﴿ قُلْ ﴾ إنما ينصركم ويرزقكم ﴿ هُوَ الَّذِيَّ أَنشَأَكُمُ ﴾ لتعرفوا ربك وتبعدوه ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ﴾ تسمعوا المواعظ ﴿وَٱلْأَبْصَنَرَ﴾ لتنظروا صنائعه ﴿وَٱلْأَفْعِدَةٌ ﴾ لتتفكروا وتعتبروا ولما كان السمع في الأصل مصدراً والمصدر لا يجمع ذكره بصيغة الإفراد بخلاف البصر والفؤاد وأيضا العلم الحاصل بالسمع نوع واحد وهو الصوت والحاصل بالبصر والفؤاد أنواع مختلفة ﴿قَلِيلاً﴾ أي شكراً قليلاً وزماناً قليلاً ﴿مَآ﴾ زائدة لتأكيد القلة ﴿نَشْكُرُونَ﴾ والمراد بالقلة النفي رأساً مجازاً ﴿قُلَ﴾ كلمة قل زائدة أعيدت للتأكيد ﴿هُوَ ٱلَّذِي ذَرَّاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بدل من هو الذي أنشأكم ﴿ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴾ للجزاء حال مقدرة من فاعل ذرأكم فهذين الجملتين على طريقة جاء زيد وهو راكب ﴿وَيَقُولُونَ﴾ يعني الكفار إتنكار الوعد واستبطائه ﴿مَقَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ﴾ أي وعد الحشر ﴿إن كُنتُمْ ﴾ أيها النبي والمؤمنون ﴿صَادِقِينَ﴾ في قولكم بالحشر فبينوا وقته ﴿قُلْ﴾ مستأنفة في جواب ما أقول لهم في الجواب ﴿إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ﴾ أي العلم بوقته ﴿عِندِ اللَّهِ﴾ لا يعلم غيره ﴿وَلِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُ مُّبِيثُ﴾ والإنذار يكفي له العلم بوقوع المحذر منه ولا يتوقف على العلم بوقته والجملتين بالعطف مقولة قل ﴿ فَلَمَّا رَأُوُّهُ ۚ أَي الَّوعِد بمعنى الموعود، قال أكثر المفسرين المراد به العذاب في الآخرة، وقال مجاهد العذاب ببدر ﴿زُلْفَةُ ﴾ أي ذا زلفة وقرب منهم حال من ضمير المفعول ولما ظرف متعلق بقوله تعالى: ﴿ سِيَّفَتُ ﴾ أي اسودت قبحت ﴿ وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ برؤية العذاب ﴿ وَقِيلَ هَٰذَا﴾ العذاب ﴿ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ أي تطلبون وتستعجلون من الدعاء أو من الدعوى أي تدعون أن لا بعث ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﷺ لمشركي مكة الذين يتمنون هلاككم ﴿ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِيَ﴾ قرأ حمزة بإسكان الياء والباقون بالفتح ﴿ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ﴾ قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بإسكان الياء والباقون بالفتح ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ بتأخير آجالنا الاستفهام في أرأيتم للتقرير والرؤية بمعنى العلم معناه أخبروني والجملة الشرطية بعد أفعال القلوب كالنفي والاستفهام يوجب التعليق ﴿فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الاستفهام للإنكار والجملة جزاء للشرط يعني لا أحد يجيرهم، والحاصل أنه لا فائدة لكم في هلاكنا حتى تطلبونه إنما يفيدكم أن تتبعوا من يجيركم من عذاب الله ولا يتصور ذلك من الأصنام،

وقيل معناه إن أهلكني ومن معي يعني المؤمنين يعذبهم الله بذنوبهم أو رحمنا ويغفر لنا فنحن مع إيماننا خائفون عذاب الله لأجل ذنوبنا فإن حكمه نافذ فينا فمن يجيركم من عذابه وأنتم كفار ﴿قُلِّ هُوَ ٱلرِّمْنَنُ﴾ يعني الذي ذكر فيما سبق دلائل وجوده وقدرته وسلطانه هو الرحمان الذي أعبده وأدعوكم إليه وهو مولى النعم كلها ﴿ اَمَنَّا بِهِ ـ ﴾ للعلم بذلك فيه تقرير بمضمون جملة هو الرحمان ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْناً ﴾ لوثوق عليه المبني على الإيمان به وتقديم الظرف تفيد الحصر المستفاد من هو الرحمن فهذه الجملة يقرر مضمون الجملتين السابقتين وهذه الآية بمنزلة النتيجة للبراهين السابقة ويترتب عليه الحكم بحال الفريقين المؤمنين والكافرين ولذا جاء بفاء السببية في قوله تعالى: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ يوم الجزاء قرأ الكسائي بالياء والباقون بالتاء وتعلمون معلق بالجملة الاستفهامية الواقعة بعده أعني ﴿مَنّ هُوَ فِي ضَلَلِ ثُمِينٍ﴾ نحن وأنتم وفيه تهديد وترهيب وكذا في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُرُ﴾ وزانه وزان قل أرأيتم إن أهلكني الله الآية ﴿غَوْرًا﴾ غايراً في الأرض بحيثُ لا ينالُه الدلاء مصدر وصف به ﴿فَن يَأْتِيكُم بِمَآو مَّعِينٍ﴾ مشتق من العين الجارية أي ماء جار أو من العين الباصرة أي مرئى ظاهر سهلاً لمأخذ فإن بديهة العقل شاهد على أن هذه الأصنام لا تقدر على إتيانه بل لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه، ويستحب للقارىء أن يقول حين ختم هذه السورة الله رب العالمين قال الشيخ جلال الدين المحلي كلله كذا ورد في الحديث.

### فصل:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك (۱) رواه أحمد وأبو داود واترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه ورواه البغوي بلفظ «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: «هي المانعة هي المنجية من عذاب الله رواه الترمذي وعن جابر أن النبي ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ لم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك رواه أحمد والترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح، وعن خالد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك (۲۹۲٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المسلاة، باب: في عدد الآي (۳۱۹۹)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: ثواب القرآن (۳۷۸٦).

معدان قال بلغني في الم تنزيل ومثله في تبارك الذي أن رجلاً كان يقرأهما ما يقرأ شيئاً غيرهما وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه قالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي فشفعها الرب تعالى فيه وقال له اكتبوا له بكل خطيئته حسنة وارفعوا له درجة، وقال أيضاً إنها تجادل عن صاحبها في القبر تقول اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فهي وإن لم أكن في كتابك فامحني عنه وإنها تكون كالطير يجعل جناحها عليه فيشفع له فيمنعه من عذاب القبر وقال طاووس فضلتا على كل سورة في القرآن بستين حسنة رواه الدارمي.

### سورة القلم

## 

﴿ نَ وَالْقَائِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْوُنِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا عَنَرُ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ مَسْتُصِرُ وَبُصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ الْمَغْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْمَدِينَ ۞ فَلَا تُعلِع الْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُوا لَوْ تُدّهِنُ فَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْمَدِينَ ۞ فَلَا تُعلِع المُكَذِّبِينَ ۞ وَدُوا لَوْ تُدّهِنُ فَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُو أَعْلَمُ بِالمُهْمَدِينَ ۞ فَلَا تُعلِم المُعَلِم وَهُو أَعْلَمُ مِاللَّهُ عَلَى مَلَّانِ مَشَامِ بِنَعِيمٍ ۞ مَنْاعِ لِلْمَعْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ۞ فَتُلُو مَعْتَدِ أَثِيمٍ ۞ عَنْاعِ لِلْمَعْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ۞ عَنْلِ مَشْلِم بَعْدَ وَلِكَ رَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَشِينَ ۞ إِذَا تُتَلِّلَ عَلَيْمِ مَالِكُمْ لَلْهُ مُلُودٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَشِينَ ۞ إِذَا تُتَلَى عَلِيمِهِ مَالِمُنَا قَالَ السَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ سَيْمُمُ عَلَى الْمُؤْمِدِ ۞ .

وَتُ من الحروف المقطعة وقد مر البحث عنها في أوائل سورة البقرة، وقيل اسم للحوت والمراد به الجنس أو البهموت وهو الذي عليه الأرض أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه أشد سواداً من النفس يكتب به لكن كتابته بصورة الحروف قراءته بالسكون وصلاً وقفاً يؤيد القول الأول ويأبى عن غيره من الأقوال، قرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بإخفاء النون إجاء للواو المنفصل كالمتصل والباقون بالإظهار والكسائي ألواو للقسم والقلم والذي خط اللوح، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله على: "إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد»(١) رواه الترمذي، وقال هذا حديث غريب، وعن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله على الماء»(١) رواه مسلم، قال البغوي عبد الله بن عمر وقال ما بين السماء والأرض ويحتمل أن يراد جنس القلم أقسم به لكثرة هو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض ويحتمل أن يراد جنس القلم أقسم به لكثرة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب: القدر (٢١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢٦٥٣).

فرائده ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ والضمير للقلم بالمعنى الأول على التعظيم أو بالمعنى الثاني بإرادة الجنس وأسند الفعل إلى الآلة وأجريت مجرى أولى العلم بإقامتها مقامهم أو لأصحابه على المعنى الثاني أو بغير المذكور أي الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم أو العلماء الذين يكتبون علوم الدين ﴿مَا أَتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ﴾ أي ملتبساً بنعمة ربك من البنوة والمروة وكمال العقل والفهم وجلال الفضل وأنواع المكارم والعلوم والعامل في الحال معنى النفي وقيل مجنون والباء لا يمنع كونه عاملاً فيما قبله لكونه زائدة لكنه ضعيف من حيث المعنى ﴿ بِمَجْنُونِ ﴾ قال البغوي هذا جواب لقول الكفار ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لْمَجَنُونٌ ﴾(١) وكذا أخرج ابن المنذر عن ابن جريج وإنما قالوا ذلك استبعاداً منهم ما ادعاه النبي عِين من الرسالة من الله وما ارتكبه النبي عَين مخالفة جميع الناس في أيام العسرة واستيلاء ظلمة الكفر ولما كان هذا الاستبعاد منهم مستقراً قوياً في زعمهم أكدوا قولهم إنك لمجنون بأن ولام القسم وبناء على شدة إنكارهم أكد الله سبحانه الجواب بالقسم وزيادة الباء في خبر بالتأكيد النفي، وفيه نفي المجنون عنه ﷺ بحال تلبسه بنعمة الله ليكون هذا القيد بمنزلة البينة والبرهان على النفي فإنه من كان بهذه المثابة من العلم والعقل والفهم والكمال فالقول فيه بأنه مجنون سفسطة لا يقول به إلا من هو أبلد من الحمار وأحمق من ابن حنيفة ألم تسمع أن الأتان سجدت إلى الكعبة ثلاثاً حين ركبت حليمة مع النبي عليها وقالت الأتان على ظهره خير النبيين وسيد المرسلين وخير الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين ﷺ كذا ذكر في المواهب اللدنية في حديث طويل فالكفار أبلد من الحمار ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا﴾ على احتمال الأذى وتبليغ الرسالة والتنكير للتعظيم ﴿غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ أي مقطوع أو ممنون به عليك من الناس فإن الله يعطيك وعلى الناس منة منك والجملة معطوفة على جواب القسم أو حال من أنت وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ فإنك تحتمل عن قولك ما لا يحتمل أمثالك قال رسول الله ﷺ: «وما أوذي أحد أوذيت في الله» رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس وابن عساكر عن جابر نحوه، وعن أبي هريرة قال يا رسول الله ادع على المشركين قال: «إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة»(٢) رواه مسلم، والكفار لما رموه على بالجنون والمجنون لا يستحق أجراً ولا يكون له حق حسن فإيراد هذين الجملتين على العطف والحال تأكيد لما سبق من نفى الجنون

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها (٢٥٩٩).

ورد لقول الكفار على أبلغ الوجوه، قال ابن عباس ومجاهد خلق عظيم دين عظيم ولا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام، قال الحسن هو آداب القرآن سألت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ فقالت كان خلقه القرآن ألست تقرأ القرآن قد أفلح المؤمنون الخ<sup>(۱)</sup> رواه مسلم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال قتادة هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من ما نهى الله عنه يعني إنك على الخلق الذي أمرك اللهبه في القرآن، وقال جند الخق العظيم أن لا يكون همته غيره تعالى.

فصل: في أخلاقه على عن البراء قال كان رسول الله على أحسن الناس وجها أحسنه خلقاً ليس بالطويل البائن ولا بالقصير (٢)، عن أنس قال خدمت رسول الله على عشر سنين فما قال لي أن قط وما قال لشيء صنعته لم صنعت ولا لشيء تركته لم تركت وكان رسول الله على أحسن الناس خلقاً ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً ألين من كف رسول الله على ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله على اليك حاجة فقال عليه، وعن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيئاً قالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان أجلسني في أي سلك المدينة شئت أجلس إليك فقعد إليها رسول الله على حتى قضت حاجتها رواه مسلم، وعنه قال كانت الأمة من إماء المدينة ليأخذ بيد رسول الله على فينطلق به حيث شاءت رواه البخاري، وعنه أن رسول الله على كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي نزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه ولم ير مقدماً ركبتين بين يدي جليس (٤) رواه الترمذي وعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله على بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادماً ولا امرأة ولا ينسل شيئاً منه قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينهتك لشيء من محارم الله فينتقم شه ورواه مسلم، وعن أنس

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ (٣٣٥٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي ﷺ وأنه كان أحسن الناس وجهاً (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ (٣٣٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: طيب رائحة النبي ﷺ ولين مسه (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (٢٣٢٨).

قال كنت أمشى مع رسول الله ﷺ ببرد نجراني غليظ الحاشية فأردكه إعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله علي قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبه ثم قال يا محمد على من ال لله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله على ثم ضحك ثم أمر له بعطاء (١) متفق عليه، وعنه قال كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس الحديث متفق عليه وعن جابر قال ما سأل رسول الله ﷺ شيئاً فقال لا متفق عليه، وعن جبير بن مطعم بينما هو يسير مع رسول الله ﷺ مقفلة من حنين فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت ردائه فوقف رسول الله على فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذا العصاة نعم لقسمته بينكم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً (٢) رواه البخاري، وعن عائشة قالت لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً ولا متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق ولا يجيز بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح (٣)، وفي الباب أحاديث لا تكاد تحصى في فضل حسن الخلق عن أبي هريرة قال قال رسول الله علي : «بعثت لأتمم حسن الخلق» رواه أحمد وفي الموطأ بلاغاً، وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «إن أثقل شيء يوضع في الميزان للمؤمن يوم القيامة خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذي»(٤) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وروى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ لأصحابه أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق (٥) وعن عائشة قالت سمعت رسول الله علي عقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار»(٦) رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله ﷺ: «إن من أحبكم إلى أحسنكم أخلاقاً» رواه البخاري وفي الصحيحين بلفظ «إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً»<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك (٥٧٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الزكاة، باب: إعطاء من يسأل بفحش وغلظة (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الشجاعة في الحرب والجبن (٢٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في خلق النبي ﷺ (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في حسن الخلق (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في حسن الخلق (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في حسن الخلق (٤٧٩٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ (٣٣٦٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الفضائل، باب: كثرة حيائه ﷺ (٢٣٢١).

وعن رجل من مزنة وعند البيهقي في شعب الإيمان، وعن أسامة بن شريك في شرح السنة قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان قال الخلق الحسن، وعن معاذ قال كان آخر ما وصاني به رسول الله علي حين وضعت رجلي في الفرزان قال: «يا معاذ أحسن خلقك للناس» رواه مالك.

﴿فَسَتُبْصِرُ ﴾ يا محمد والسين للتحقيق ﴿ وَيُضِرُونَ ﴾ أي الكفار يوم القيامة ﴿ بِأَيتِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيداً والباء زائدة والمفتون بمعنى المجنون خبره أو المفتون مصدر بمعنى الجنون كالمعقول والمجلود مبتدأ والخبر مقدم أو المعنى بأي الفريقين منكم الجنون بفريق المؤمنين أو بفريق الكافرين في أيهما من يستحق هذا الاسم والجملة الاستفهامية بتأويل المفرد مفعول للفعلين السابقين على سبيل التنازع، والحاصل أن الجنون ليس بالكفار فإنه لا شك أن مقتضى العقل أنه من خبر بين الخبرين اختار أخيرهما ومن ابتلى ببليتين اختار أهونهما والمؤمنون اختاروا الاشتغال بالله سبحانه الجميل المتصف بجميع الكمالات المنزه عن جميع النقائص أنصار النافع وبذلوا همتهم في ابتغاء مرضاته واجتنبوا موجبات سخطه واختراوا نعم الأخروية القوية الأبدية على النعم الدنيوية الدنية الزائلة الكائنة كأن لم تكن والكفار اختاروا الممكنات التي لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله بل اختروا للعبادة الحجارة وتركوا الله الواحد القهار القيام واختاروا الخطوط العاجلة لا تدرك منها إلا ما شاء الله على النعم الأبدية واختاروا النار على الجنة ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُو﴾ ضمير فصل ﴿أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ ﴾ متعلق بأعلم ﴿عَن سَبِيلِمِّ ﴾ فهم المجانين على الحقيقة فإن مقتضى الجنون الضلال عن سبيل الحق ﴿ وَهُو أَغْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴾ الفائرين بكمال العقل الواصلين إلى الجميل المطلق ﴿ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ الفاء للسبية يعني إذا ظهر أنك على الهدى والمكذبين على الضلال فلا تطعهم ﴿وَدُّوا﴾ حال بتقدير قد من المكذبين ﴿ لَوْ تُدِّهِنُ ﴾ لو للتمنى بيا للوداد والإدهان اللين المشتق من الدهن ﴿ فَيُدِّهِنُونَ ﴾ الفاء للعطف والتعقيب هي ودوا المداهنة من الجانبين لكن يحبون أن يكون إدهانهم بعد إدهانك، أو للسببية أي ودوا لو تدهن فهم يدهنون ودوا إدهانك فهم الآن يدهنون طمعاً فيه يعنء لو تلني لهم بترك نهيهم عن الشرك أو توافقهم في بعض الأمور أحياناً فينالونك بترك الطعن والموافقة في بعض الأمور.

مسألة: وهذه الآية تدل على أن المداهنة في أمر الدين حرام ﴿وَلَا نُطِعُ تخصيص بعد تعميم، قال قتادة نزلت في الوليد بن المغيرة، وأخرج المنذر عن الكلبي وابن أبي حاتم عن السدي نزلت في الأخنس بن شريف وكذا اذكر البغوي قول عطاء وقال ابن أبي

حاتم عن مجاهد نزلت في الأسود بن عبد يغوث ﴿ كُلَّ حَلَّافِ ﴾ لفظه كل ورد لتأكيد شمول النهي كل فرد بقرينة المقام فلا يدل على جواز طاعة البعض والمراد بالحلاف كثير الحلف بالباطل وقد مر في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَ لَا لَيْكَنِكُمْ ﴾ (١).

#### مسألة:

إن الإكثار بالحلف مكروه ﴿مَهِينٌ ﴾ حقير فعيل من المهانة بمعنى الحقارة وهي قلة الرأي والتميز ﴿هَمَّازِ﴾ عياب مغتاب وقيل من يشير بعينه حاجبه إلى عيوب الناس ﴿مَّشَّلَمِ بنبير ﴾ فعال للحديث على وجه السعاية ﴿مِّنَّاءٍ لِلْمَثِرِ ﴾ يمنع الناس عن الخير من الإيمان والإنفاق والعمل الصالح ﴿مُعْتَدِ﴾ متجاوز عن الحدني الظلم ﴿أَثِيمٍ﴾ كثير الإثم ﴿عُتُلِّ﴾ قال في القاموس الأكول المنيع الجافي الغليظ ﴿بَعْدِ ذَلِكَ﴾ الظرف متعلق بزنيم وكلمة بعد بمعنى مع أو المعنى بعد ما عدت من رزائله ﴿ زَنِيمٍ ﴾ قال في القاموس الزنيم المستلحق في قوم ليس منهم والدعى وفيه أيضاً الدعى كغنى من تبنيته والمتهم في النسبة، قال البيضاوي الزنيم مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من أذنها وحلفها وكان الوليد بن مغيرة ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة مولده والأخنس بن شريق أصله من ثقيف وعداده في زهرة، قال البغوي في الدنيا معصماً فكان الناس ظلوماً قال فذلك العقل الزنيم مرسل له شواهد، روي عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية لعنت الله فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف وكان له زنمة في عنقه يعرف بها، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزل على النبي ﷺ: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۞ هَنَازٍ مَّشَّآمِ بِنَمِيمِ ۞ فلم نعرفه حتى نزل عليه بعد ذلك زنيم فعرنفاه كان له زنمة كزنمة الشاة، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يعرف بالشر كما يعرف الشاة بزنمتها، قلت ولعله لما كأن هذه الصفة أعنى كونه زنيماً أدنى في القبح من الرزائل المقدمة ذكره بقوله: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ نَنِيمٍ ﴾ والله تعالى أعلم، عن الحارث بن وهب الخزاعي قال قال رسول الله على ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف لو يقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر»(٢) رواه البغوي وروى أبو داود والطبراني عن الدرداء نحوه ﴿أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴿ قُلْ قُرا أَبُو جعفر وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب أن كان بهمزتين أحدهما للاستفهام ثم حمزة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الكبر (٥٧٢٣).

وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مد وبمد الهمزتين الأولى أبو جعفر وابن عامر ويعقوب ويلينون الثانية وقرأ الآخرون بهمزة واحدة بلا استفهام وتقديره لأن كان متعلق بالنهي في لا تطع فالمعنى على تقدير عدم الاستفهام لا يكن منك إطاعة من كان هذا شأنه لكونه ذا مال وبنين كما أن عادة الناس إطاعة أصحاب المال والثروة وعلى تقدير الاستفهام أتطيعه لكونه ذا مال وبنين فالاستفهام للإنكار أو متعلق بمدلول جملة بعده أي كفر وكذب القرآن لأجل الغنى تكبراً وبطراً والمعنى كان الغنى موجباً للشكر فكفر على عكس ما ينبغي إذا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ فَي أي شيء كتبوه كذباً من قصص الأولين في القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها إذا متعلق بقال أي قال ذلك ﴿سَيَسْمُمُ عَلَى الْمُولُومِ الله على الألف كأنه شبهه بالفيل والخنزير وأنفه بالخرطوم جملة مستأنفة بالوعيد والتهديد، قال الفراء المراد به الوجه فإن بعض الشيء يعبر به عن الكل، وقال أبو العالية ومجاهد يسود وجهه فيجعل له علماً في الآخرة يعرف به وهو سواد الوجه، قوال ابن عباس سنحطمه بالسيف وفعل ذلك يوم البدر.

﴿إِنَّا بَلَوَتَهُمْرُ ﴾ يعني أهل مكة بالقحط والجوع لما دعي رسول الله على عليهم وقال: «اللهم اجعل عليهم سينين كسني يوسف» حتى أكلوا العظام والجيف(۱). جملة مستأنفة في جواب سؤال مقدر أي ما فعل لهم حين كذبوا النبي على وقالوا مجنون ﴿كَمَا بَلُونَا أَمْحَنَ المُعْنَ صَفة مصدر محذوف والإضافة واللام للعتهد. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جرير أن أبا جهل قال يوم بدر خذوهم أخذاً فاربطوهم في الجبال ولا تقتلوا منهم أحداً فنزلت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَا عَذَابُ ٱلِيرُ ﴿ ﴾ (٤٥٤٤).

إنا بلوناهم في قدرتهم عليهم كما بلونا أصحاب الجنة في اقتدارهم عليهم، روى محمد بن مروان عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال كان بستان اليمن يقال، له الصروان دون صنعاء بفر سخين غرسه رجل صالح وكان يترك للمساكين إذا صرموا تخلهم كل شيء تعداه المنجل فإذا طرح من فوق النخل إلى البساط فكل شيء يسقط عن البساط يترك ذلك أيضاً للمساكين وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين وإذا داسوه كان لهم كل شيء ينتثره أيضاً فلما مات الرجل ورثه ثلاثة بنيه فقالوا والله إن المال لقليل وإن العيال كثير وإنما كان هذا الأمر يفعل إذا كان المال كثيراً والعيال قليلاً فإذا قل المال وكثل العيال فإنا لا نستطيع أن نفعل هذا فتحالفوا بينهم ﴿إِذْ أَفَّمُوا ﴾ أي حلفوا متعلق ببلونا ﴿ لَصْرِمُنَّا ﴾ جواب قسم أي ليقطعن ثمرها أي الجنة ﴿ مُصِّيعِينَ ﴾ داخلين في الصباح قبل أن يعلم المساكين حال من فاعل ليصرمنها ﴿ وَلا يَسْتَنْوُنَ ١٩ حال من فاعل أقسموا أي أقسموا غبر مستثنين أي قائلين إن شاء الله وإنما سماه استثناء لما فيه من الإخراج غير أن المخرج به خلاف المذكور والمخرج بالاستثناء عينه أو لأن أفعل إن شاء الله ولا أفعل إلا أن شاء الله واحد ويحتمل أن يكون جملة لا يستثنون معطوفة على ليصرمنها داخلة في جواب القسم، والمعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم أو يكون جملة مستأنفة أي كان شأنهم ذلك ﴿فَطَافَ﴾ معطوف على أقسموا ﴿عَلَيْهَأَ﴾ على جنتهم ﴿طَآبِثُ﴾ بلاء نازل بالليل وهو نار نزلت من السماء فأحرقتها ﴿مِن رَّبِّكُّ ﴾ من ابتدائية ﴿وَهُمْ نَآبِمُونَ﴾ قال ﴿ فَأَصْبَحَتُ ﴾ الجنة ﴿ كَالْصَرِيمِ ﴾ أي كالبستان الذي صرم ثمارها بحيث لم يبق فيها شيء فعيل بمعنى المفعول أو كالليل باحتراقها واسودادها أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سمي بالصريم لأن كلاً منهما ينصرم عن صاحبه أي ينقطع، وقال الحسن أي صرم منها الخير فليس فيها شيء، وقال ابن عباس كالرماد الأسود بلغة خزيمة، والجملة معطوفة على فطاف ﴿ فَنَنَادَوْا ﴾ أصحاب الجنة ﴿ مُصْبِعِينَ ﴾ الجمية معطوفة على على أصبحت ﴿ أَنِ آغَدُوا﴾ أن مفسرة الفعل معناه القول أعني تنادوا ﴿عَلَىٰ حَرْيَكُونِ﴾ متعلق باغدوا أي اخرجوا إلى حرثكم وتعديته بعلى إما لتضمنه بمعنى الإقبال أو لتشبيه الغدو للصرام الغدو الغدو المتضمن بمعنى الاستيلاء ويحتمل أن اغدو إنا قصة وعلى حرثكم خبره ﴿إِن كُنُمُ صَرِمِينَ﴾ قاطعين شرط استغنى عن الجزاء بما مضى ﴿فَانطَلَقُوا ﴾ أي أصحاب الجنة ﴿وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴾ أي يقولون بينهم سراً وخفي وخفت وخفه بمعنى كتم ﴿أَن لَّا يَدَّفُلَنَّهَا﴾ أي الجنة وأن مفسرة لقوله تعالى: ﴿ يَتَخَفُّنُونَ ﴾ فإنه في معنى القول ﴿ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ نهي للمسكين عن الدخول مؤكد أو المراد به المبالغة في النهي عن تمكينه عن الدخول كقوله لا أثنيك ههنا

﴿وَغَدَوْا﴾ عطف على انطلقوا ﴿عَلَىٰ حَرْدِ قَدْدِينَ﴾ على حرد متعلق بقادرين وهو خبر لغدوا أو الجملة معطوفة على انطلقوا أو الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب، فقال الحسن والقتادة وأبو العالية على جد وجهد، وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة على أمر مجمع قد أسسوه بينهم وكل ذلك راجع إلى المقصد، وقال أبو عبيدة على منع المساكين وقول الشعبي وسفيان على غضب في المساكين، وقال ابن عباس على قدرة عند على جنتهم وثمارها ﴿ فَلَنَّا رَأَوْهَا ﴾ أي الجنة محترقة ﴿ قَالْوَا ﴾ لما ظرف متعلق بقالوا ﴿إِنَّا لَضَآلُونَ﴾ الطريق فليس هذا جنتنا وإنا لمخطئون حيث منعنا المساكين وتركنا الاستثناء ﴿ بَلْ نَحْنُ مَخُومُونَ ۞ قد حرمنا خير الجنة ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُم ﴾ سناً أو أعد لهم وأعقلهم والجملة مستأنفة ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ ﴾ استفهام تقرير ﴿ لَوْ لَا ﴾ هلا ﴿ شُبَخُونَ ﴾ أي تستثنون سمي الاستثناء تسبيحاً لأنه تعظيم لله تعالى وإقرار بأنه لا يقدر أحدكم على شيء إلا بمشيئته، وقال أبو صالح كان استثناؤهم سبحان الله تعالى أو هلا تسبحون الله وتشكروه على ما أعطاكم ولا تمنعوا المساكين فإن الشكر صرف النعمة في رضاء وقيل هلا تستغفرون من فعلكم ﴿قَالُوا سُبِّحَنَ رَبِّناً ﴾ جملة مستأنفة نزهوا الله سبحانه من أن يكون ظالماً في ما فعل وإقرار على أنفسهم بالظلم وقالوا ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ بمنع المساكين عن حقهم ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ عطف على قالوا ﴿يَتَلَوْمُونَ﴾ حال من فاعل أقبل ومفعوله على طريقة لقيه راكبين أي يلوم بعضهم بعضاً في منع المساكين حقوقهم ﴿ قَالُوا يَوْتِلُنَّ إِنَّا كُنَّا طَنِينَ ﴿ آَ ﴾ جملة مستأنفة أي أعطينا نعم الله فلم نشكرها كما شكر أبونا ولما ندموا على ما فعلوا وتابوا عنه وعزموا على الشكر والإنفاق رجعوا على أنفسهم وقالوا رجاءً ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُتِدِلَنا﴾ جنة ﴿خَيْرًا مِّنْهَا﴾ من ذلك الجنة التي أحرقت ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ﴾ إلى الانتهاء الرغبة أو لتضمنها معنى الرجوع والجملة في مقام التعليل للرجاء فإن الرغبة إلى الله تعالى يوجب الإنعام، قال البغوي قال ابن مسعود بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم جنة يقال لها الجبوان فيها عنب يخمل البغل منها عنقوداً ﴿ كَنَالِكَ ﴾ خبر ما بعده مبتدأ أي كما فعلنا بأهل مكة وأصحاب الجنة ﴿ٱلْعَلَابِ﴾ في الدنيا على ترك الشكر ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ﴾ على الكفر والمعاصي وترك الشكر ومنع الزكاة ﴿أَكْبُرُ ﴾ أشد وأبقى من عذا الدنيا ﴿لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ شرط استغنى عن الجزاء بما مضى أي لو كانوا يعلمون العذاب ما فعلوا فعلهم.

﴿إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِم ﴾ في جوار القدس ﴿جَنَّتُ ٱلنَّعِيم ﴾ أي ليس فيها إلا التنعيم الخالص، جملة مستأنفة سبقت الوعد للمتقين بعد وعيد المجرمين ولما قال المشركون من أهل مكة إنا نعطي في الآخرة على تقدير ثبوتها أفضل مما تعطون أو مثله كما أعطينا في الدنيا قال الله تعالى تكذيباً لهم ﴿أَنَجْعَلُ الْشَيْدِينَ كَالْجُرِمِينَ ﴿ الاستفهام لإنكار مساواة المجرمين بالمسلمين ويوجب إنكار تفضيل المجرمين بالطريق الأولى والجملة معطوفة محذوف ألا نفضل المسلمين المطيعين على المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين ﴿مَا لَكُمْ كَيْنَ تَعَكُّنُونَ ١٩ كيف حال من فاعل تحكمون قدم عليه لاقتضائه صدر الكلام وتحكمون حال من معنى ما لكم تقديره ما تصنعون حال كونكم حاكمين كائنين على كيفية عجيبة مستبعدة جداً على خلاف العقل فإن العقل يحكم أن المطيع يكون أحسن حالاً من العاصى وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب ﴿ أَمْ لَكُرْ كِنَتُ ﴾ نزل عند اللئام أم منقطعة بمعنى بل للإضراب من الحكم على وفق العقل والهمزة للإنكار عن الدليل السمعى المنزل من السماء ﴿ فِيهِ ﴾ أي الكاب ﴿ تَدُرُسُونَ ﴾ تقرأون ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ ﴾ أي في ذلك الكتَّاب ﴿ لَا غَيْرُينَ﴾ ما تختارون لأنفسكم وتشتهونه حذف أحد التائين من تخيرون والجملة مفعول لتدرسون إما بتأويل القول أي تدرسون هذا القول أو لأنه كان في الأصل أن مفتوحة فلما جيئت باللام على ما تخيرون كسرت وتحتمل أن يكون استئنافاً على سبيل الإنكار ﴿أَمْ لَكُونَ أَيْمَنُّ ﴾ فاعل لكم ﴿عَلَيْنَا﴾ أي عهود مؤكدة بالأيمان ﴿بَلِغَةٌ ﴾ متناهية في التوكيد ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ متعلق بمقدر فيي لكم أي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا يخرج عن عهدتها حتى تحكم بحكمكم في ذلك اليوم أو متعلق ببالغة أي أيمان تبلغ ذلك اليوم ﴿إِنَّ لَكُرْ لَمَا

عَنَكُمُونَ ﴾ جواب للقسم المفهوم من ذكر الأيمان يعني أم أقسمنا لكم أن لكم ما تحكمون ﴿ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِلَاكَ زَعِمُ ١ قَائم يدعيه ويصححه فليقدرونه فقد نبه سبحانه في هذه الآيات على نفيكل ما يمكن أن يثبت به من عقل أو نقل يدل عليه لاستحقاق أو وعد أو تقليل لمن يقدر على إثبات ما يدعيه، ثم لما نفى تسوية الكفار بالمؤمنين من الله تعالى نفي أن يكون هذا من الشركاء الذين يشركونها مع الله تعالى بنفع الشركاء فقال ﴿ أَمَّ لَهُمْ شُرَكَتُوا ﴾ تجعلهم مثل المؤمنين في الآخرة ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَّآبِهِم ﴾ ويثبتوا كونهم شركاء الله تعالى مماثلاً له في العلم والقدرة والإرادة والتكوين الفاء للسببية والأمر للتعجيز ﴿إِن كَانُوا صَلِيقِينَ﴾ في دعوتهم شرط مستغني عن الجزاء بما معنى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ الظرف متعلق باذكر وكشف الساق عبارة عن نوع من تجلياته سبحانه وتعالى في الموقف. روى الشيخان في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري أن ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ﷺ: «نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحابُ هل تضارون رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب قالوا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد يعبد بغير الله من الأصنام، والأنصاب أن يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر» وفي رواية «غير أهل الكتاب فيدعي اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا ترون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم لبعضها بعضاً فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم فذكر كما ذكر في اليهود وفي رواية مسعود عند الحاكم وصححه الدارقطني وغيرهما أنه يمثل لكل من يعبد غير الله ما كانوا يعبدون من الشمس والقمر والأوثان ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير وإن كان يعبد المسيح شيطان المشيح فينطلقون معه إلى جهنم، وفي رواية عن أبي هريرة عند الطبراني وأبي يعلى والبيهقي وغيرهم أن يجعل ملكاً من الملائكة على صورة عزير وملكاً من الملائكة على صورة عيسى بن مريم ويتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصاري ثم تقودهم آلهتهم إلى النار وهم الذين يقولون لو كان هؤلاء آلة ما وردوها وكل فيها خالدون» رجعنا إلى رواية الصحيحين «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين قال فماذا تنظرون يتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا

أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتى أن بعضهم يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية لتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يضرب الجسر على جهنم وفي رواية قيل يا رسول الله ما الجسر قال وحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحكمة تكون بنجد فيها شويكة يقال له السعدان وتحل الشفاعة ويقول الإنبياء اللهم سلم سلم فيمر المصوفون كطرف العين وكالريح وكالطير وكجلود الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم حتى إذا أخلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد منا شدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين لله لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ليخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم ندر فيها خيراً فيقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر من أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما يخرج الحبة في حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم خواتم فيقول أهل الجنة عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه»(١) وقد وقع كشف الساق في حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره وفي رواية عن أبي هيرة في الصحيحين " فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها، وقال اللالكائي في السنة والآجري في كتاب الروية عن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا فيذهب كل قوم إلى كل ما يعبدون ويبقى أهل التوحيد فيقذال لهم وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا رباً كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقٌ ﴾ (٤٣٠٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (١٨٣).

إلى الله تعالى فيخرجون له سجداً ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله تبارك وتعالى ارفعوا رؤسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم بدلاً من اليهود والنصاري»(١). وهذه الأحاديث تدل على أن لله سبحانه تجليات على أنواع شتى منها تجليات صورته وذلك في عالم المثال وليس هي رؤية في الحقيقة كما رأى النبي على المنام على صورة أمرد شاب شطط في رجليه نعلاً الذهب وعند ذلك التجلى يقول القائلون في الموقف نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً ومنها ما يكون على غير شبه ومثال في الموقف وفيه شائبة من الظلية ولعل من هذا النوع ما أراد الله تعالى بقوله: ﴿ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ الخ رآه المؤمنون الأبرار والفجار بلا حجاب كما ترون الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب والقمر ليلة البدر كما روينا من قبل ولا نصيب للكفار من هذا التجلي لقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ﴿ إِنَّ وقوله عليه السلام: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين» الحديث إلى قوله: «فيكشف عن ساق» والساق من المتشابهات كاليد والوجهه لا يعلم تأويلهإلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ومنها ما يكون في الجنة بلا شائبة الظلية المعبر عنها بقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَذِيادَةً ﴾ (٢) ﴿ وَيُدْعَوْنَ ﴾ أي المؤمنون الأبرار والفجار إلى السجود وهذه الدعوة ﴿إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ ليس من باب التكليف إذ ليس الآخرة أو تكليف بل هي دعوة طبيعية تقتضيه افتقار الحقيقة الإمكانية عند كشف سرادقات العظمة والجلال ما لم ينع مانع ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي العصاة منهم لصيرورة ظهرهم طبقة واحدة لما يحملون أوزارهم فالضمير راجع إلى بعض المدعوين إلى السجود دون الكل كما في قوله تعالى: ﴿ وَيُعُولُنُهُنَّ أَحَقُ مِوَهِينَ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَٱلْمُطلَّقَاتُ ﴾ (٤) ويدل على هذا الأحاديث المذكورة فالذين لا يستطيعون السجود هم المؤمنون الذين لم يكونوا مصلين أصلاً أو لم يكونوا مصلين بجماعة إلا اتقاءاً كأهل الهواء من الروافض وغيرهم أو كانوا يسجدون رياءاً للناس من غير إخلاص في العمل. فإن قيل قد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة وغيره فإذا لم يبق إلا المؤمنون وفيهم المنافقون جاءهم الله الحديث إلى قوله فيكشف لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية (١٨٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المصطففين، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

عن ساق ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم فيخرون ساجدين على وجوههم ويخر كل منافق على قفاه ويجعل الله أصلاً بهم كصياصي البقر؟ قلنا: الظن بالمنافق ههنا المنافق في الأعمال وفروع العقائد دون المنافق في أصول الاعتقادات إذ المنافق في أصول الاعتقادات أولئك هم الكافرون حقاً بل أشد كُفراً وهم في الدرك الأسفل من النار وهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فكيف يكون لهم ذلك الكرامة من رؤية الله تعالى وقد ورد في الأحاديث لفظ المنافق في حق العصاة حيث قال رسول الله ﷺ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر "(١) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «آية المنافق ثلاث» رواه مسلم «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا ائتمن خان» ﴿ خَاشِعَة أَشَارُهُ ﴾ الخشوع صفة للذوات أسند إلى الأبصار تجوزاً لظهوره فيها ﴿ زَمَقُهُمْ ذِلَةً ﴾ أي يلحقهم ذلة ﴿ وَقَد كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ في الدنيا فلم يسجدوا كما أمرهم الله بالإخلاص ﴿وَمُ سَلِمُونَ﴾ عن كوِن ظهورهم طبقة واحدة حال من فاعل يدعون الثاني وقوله تعالى: ﴿ خَشِعَةً أَنْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ۗ وَقَدَ كَانُوا يُدْعُونَ ﴾ كلها أحوال من فاعل يدعون الأول وفي قوله تعالى: ﴿وَقَدَ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ تعليل لعدم استطاعتهم على السجود في الآخرة ﴿ نَدَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ ﴾ معطوف على الضمير المنصوب في ذرني أو مفعول ﴿ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ﴾ القرآن جملة فذرني معترضة لوعيد الكفارو تسلية النبي ﷺ أي لا تغتم وكله إلى فإني أكفيك ﴿ سَنَسَتُدُوبِهُم ﴾ الضمير المنصوب راجع إلى من اعتبار بمعناه الدرج طي الكتاب والثوب يقال للمطوي درجي استعير الدرج للموت كما استعير الطي له كذا قال الجوهري وقال قوله تعالى: سنستدرجهم قيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم وقيل معناه نأخذهم درجة فدرجة وذلك إدنائهم من أمسى شيئاً فشيئاً كالمرائي والمنان والحاصل سنأخذهم بالعذاب بتدريج وإمهال ﴿ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ كيف يجبى العذاب بهم ﴿وَأُمِّلِي لَهُمُّ ﴾ أي أمهلهم ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ ﴾ قوي لا يطاق دفعه جملة مستأنفة والكيل المكر والحيلة وإظهار خلاف ما أضمر من السوء فالكيد من الله الانتقام بصورة الإنعام، قال الجوهري في قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ قال بعضهم أراد بالكيد العذاب والصحيح هو الإملاء والإمهال يعني ليس ما نعطيهم في الدنيا من النعم تفضلاً لهم على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق (٣٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان خصال المنافق (٥٨).

المؤمنين كما زعموا بل كيدو استدراج لهم.

فائدة: من ارتكب المعصية فعوقب عليها بمصيبة في الدنيا يُرجى مغفرة ذنبه ومن ارتكب المعصية ثم يرى عليه ازدياد النعمة يخشى عليه المكر والاستدراج نعوذ بالله منه ﴿أَمّ تَسْئُلُهُمْ أَجْرًا﴾ على التبليغ أم منقطعة بمعنى بل والهمزة معطوفة على قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤًا﴾ وما بينهما معترضات ﴿فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ﴾ فيعرضون عنك بلا حجة دفعاً للغرامة، الجملة الاسمية معطوفة بالفاء السببية على العقيلة أي تستلهم ﴿أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ﴾ أي اللوح المحفوظ أو المغيبات ﴿فَهُمْ يَكْنُبُونَ﴾ منه ما يحكون جملة أم عندهم معطوفة على تسألهم ذكر الله سبحانه فيما سبق نفى الدليل التحقيقي العقلى والسمعي والتقليد الذي يستدلون به العوام وذكر ههنا نفي الكشف عن المغيبات والإلهام الذي هو سبب لحصول العلم للخواص من الأنبياء والملائكة وبعض الأولياء فإن الله تعالى يكشف عليهم اللوح المحفوظ والمغيبات إذا شاء يعني ليس شيء مما ذكرنا عندهم فما يحكمون به ليس إلا باطلاً لغواً ﴿فَأَصْبِرُ ﴾ يا محمد ﷺ على أذاهم فإنهم لا يقولون ما يقولون إلا بلا حجة ﴿ لِمُكْمِ رَبِّكَ ﴾ لقضائه بأخذ الكفار بالإمهال والاستدراج ولا تفجر ولا تعجل ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلمُوتِ، في الضجر والاستعجال معطوف على فاصبر، قال وهبإن يونس بن متى عليه الله كان عبداً صالحاً وكان في خلق ضيق فلما حمل عليه أثقال النبوة تضح تحتها تفسح الربع تح الحمل الثقيل يقذفها بين يديه ويخرج هارباً منها فلذلك أخرجه الله من أولى العزم وقال للنبي عليه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت، وقصته على ما ذكره ابن مسعود وسعيد بن جبير ووهب أن الله تعالى أرسله إلى أهل نينوى من أرض الموصل وهم مائة ألف أو يزيدون فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث فقالوا لم يحزب عليه كذباً فانظروا فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب معبحكم فخرج يونس عليه في جوف تلك الليل من بينهم فلما أصبحوا لفشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم على قدر ميل وغامت السماء غيماً أسودها بل يدخن دخاناً شديداً فهبط حتى غشى مدينتهم واسودت سطوحهم فلما رأوا ذلك تيقنوا بالهلاك فطلبوا يونس بينهم فلم يجدوه فقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى اصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والإنعام فحسن بعضهم إلى بعض وعلت أصواتها وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا أمنا بما جاء به

يونس فرحمهم ربهم واستجاب دعائهم فكشف عنهم العذاب بعدما أظلم وذلك يوم عاشوراء، وكان يونس قد خرج ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير شيئاً وكان من كذب ولم يكن له بينة قبل فقال يونس ﷺ كيف أرجع إلى قومى وقد كذبتم فانطلق فأتى البحر فإذا قوم يركبون سفينة فعرفوه فحملوه بغير أجر فوقعت السفينة لا ترجعُ لا يتقدم فقالوا إن لسفينتا ُلشأناً قال يونس ﷺ قد عرفت شأنها ركبها رجلِ ذو خطيئة قالوا ومن هو قال أنا أقذفوني في البحر قالوا ما كنا نطرحك من ههنا حتى نفداك في شأنها فاستهموا فاعترفوا ثلاث مرات فأدحض سهمه والحوت عند رجل السفينة فأغرقاه منتظراً أمر ربه فيه فقال يونس ﷺ إنكم والله لتهلكن جميعاً أو لتطرحوني فيها فقذفون فيه فانطلقوا وأخذته الحوت، وفي رواية ابن عباس أنه قال الملاحون حين احتبست السفينة ههنا رجل عاص أو عبد آبق هذا رسم السفينة ومن رسمنا أن نقرع فاقترعوا ثلاثاً ووقعت القرعة على يونس فألقى نفسه في الماء فابتلعه الحوت وابتلع هذا الحوت حوت آخر أكبر منه أوحى الله تعالى إلى الحوت إنا لم نجعل يونس لك قوتاً إنما جعلنا بطنك حرزاً ومسجداً وفي رواية سجناً وروي أنه أقام قبل القرعة وقال أنا العبد العاصي الآبق فقالوا لا نلقينك يا رسول الله حتى نستاهم فوجب القرعة عليه فألقى نفسه في الماء، وروي في القصة أنه لما وصل إلى البحر كانت معه امرأته وابنان له فجاء مركب وأراد أن يركب فقدم امرأته لتركب بعدها فحال الموج بينه وبين المركب ثم جاءت موجة أخرى وأخذت ابنه الأكبر وجاء ذئب وأخذ الابن الأصغر فريداً فجاء مركب آخر فركبه فاحتسبت السفينة الخ، قال ابن مسعود وابتلعه الحوت فأهوى به إلى قرار الأرض السابقة وكان في بطنه أربعين ليلة فسمع تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ أي حملوا غيظاً وغماً لإجل الوقوع في المعضية والتعب والظرف متعلق بمحذوف أي اذكر لا بالنهي لأن ندائه سبحانه أمر حسن لا يمكن أن يكون منهياً عنه وتقدير الكلام لا تكن كصاحب الحوت مستعجلاً في عقوبة الكفار واذكر إذ نادى بالتوبة وهو مكظوم حيث لم يكظم الغيظ إلا لاستعجاله وعدم صبره ﴿لَوْلَا﴾ امتناعية ﴿أَن تَدَرَّكُمُ ﴾ فعل ماض بمعنى أدركه وحسن تذكير القول للفصل أو مضارع منصوب بحذف تاء التفاعل حكاية عن الحال الماضي مبتدأ بتأويل المصدر ﴿ نِعْمَةُ ﴾ فاعل للفعل ﴿مِن رَّبِّمِهِ صفة له أي رحمته وتوفيق التوبة وقبولها وخبر المبتدأ محذوف تقديره لولا تدارك ونعمة ربه إياه موجود ﴿لَنُهِذَ﴾ جواب لولا ﴿ بِٱلْعَرَاءِ ﴾ أي الأرض الخالية عن

الشجر والبناء ﴿وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ حال من فاعل نبذ يعتمد عليه الجواب ويتوجه النفي إلى ذلك أي لولا الرحمة لنبذ مذموماً على عدم التثبت والخروج من أظهر القوم بغير إذن من الله وترك الأولى يعد ذنباً بالنسبة إلى الأنبياء لعظمة شأنهم وإن لم يكن ذنباً في الحقيقة منافياً للعصمة لكن تداركه الرحمة لما نادي الله تعالى وتاب فنبذ بالعراء وهو سقيم كما في سورة الصافات محموداً مرحوماً، وقع في رواية العوفي وغيره عن ابن عباس قال كان يونس وقومه يسكنون فسلطين فغزاهم ملك فسبى منهم تسعة ونصفاً من الأسباط وبقى سبطان ونصف فأوحى الله تعالى إلى شعيا النبي أن أسر إلى إلى حزقيا الملك وقل له حتى يوجهه متيناً قوياً فإني ألى في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل وكان في مملكته خمسة من الأنبياء فدعى الملك يونس وأمره أن يخرج فقال يونس أهل أمرك الله بإخراجي قال لا قال فهل سماني قال لا قال فههنا غيري أنبياء أقوياء فألحوا عليه فخرج من بينهم مغاضباً فأتى بحر الروم فركبها إلى آخر القصة ﴿ فَأَجْنَبُهُ رَبُّمُ ﴾ ورد الوحي إليه ﴿ فَجَعَلُمُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ عطف على اجتباه أي جعله من الكاملين في الصلاح بالعصمة من أن يقول ما تركه أولى لا بد للصوفي العبر على إيذاء الخلق ولا يجوز له أن يدعو على من أنكره فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالدعاء على الكفار وأمر بالصبر فكيف على منكر الولى من المؤمنين والله أعلم، قال البغوي أراد الكفار أن يصيبوا رسول الله علي بالعين فنظر إليه قوم من قريش قالوا ما رأينا مثله ومثل حججه وقبل كانت العين من بني أسد حتى كانت الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يفول يا جارية خذ المكتل والدرهم نايتنا بشيء من لحم هذه فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر، وقال الكلبي كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم يرجع خبائه فتمر به الإبل والغنم فيقول لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فما يذهب قليلاً إلا يسقط منها طائفة وعدة فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله على بالعين ويفعل مثل ذلك فعصم الله نبيه وأنزل ﴿ وَإِن ﴾ مخففة من المثقلة يدل عليه اللام في الخبر ﴿ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبُرْلِقُونَكَ ﴾ خبر يكاد قرأ نافع بفتح الياء من المجرد والباقون بالضم من الإفعال وهما لغتان يقال زلق يزلقه إزلاقاً ومعناه ينفذ ذلك يقال ينفذ ذلك يقال زلق ألسنتهم إذا نفذ، قال السدي يصيبونك بعيونهم وقيل يزلقونك وقال الكلبي يصرعونك ﴿ إِأْصَائِوْمْ ﴾ متعلق بيزلقون وكذا قوله: ﴿ لَمَّا سَمِعُوا ٱلذِّكْرَ ﴾ عن جابر عن النبي ﷺ: «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عدي عن أبي ذر نحوه رواه ابن عدي وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة «العين حق» وعند أحمد ومسلم عن ابن عباس «العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا» وفي رواية عن أبي هريرة: «العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم» وعن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عريس قالت يا رسول الله إن بنى جعفر يصيبهم العين فاسترق لهم قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القضاء يسبقه العين» رواه البغوي والله تعالى أعلم، وقال ابن قتيبة ليس الله يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما نصيب العائن بعينه أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديداً بالعداوة والبغضاء يكاد يقسطك يقال نظر إلى نظراً يكاد يصرعني ونظيراً يكاد يأكلني كناية عن العداوة ويدل على صحة هذا المعنى تقييده بسماع القرآن فإنهم كانوا عند ذلك كارهين أشد الكراهة ويجدون إليه النظر بالبغضاء ﴿ وَيَقُولُوكَ ﴾ إذ يسمعونه يقرأ القرآن ﴿ إِنَّهُ لَجُنُونٌ ﴾ جملة يقولون معطوفة على معنى إن يكاد الذين كفروا ﴿ وَمَا هُوَ ﴾ أي القرآن ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ موعظة ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾ يعنى ما هو بمجنون والقرآن ليس مما يتكلم به المجانين بل القرآن ذكر عام لا يدركه ولا يناطاه إلا من كان من أكمل الناس وأمتنهم رأياً قال شيخي وإمامي مولانا يعقوب الكرخي يحتمل أن يكون الضمير هو راجعاً إلى النبي ﷺ أي ما هو أي النبي إلا ذكراً أي مذكر للعالمين على طريق زيد عدل، عن حنظلة قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نكون عند رسول الله عليه يذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عين فإذا خرجنا من عند رسول الله ﷺ عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً، قال أبو بكر إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله ﷺ فقلت نافق حنظلة يا رسول الله قال رسول الله ﷺ وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا أخرجنا من عندك عافسناء الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً فقال رسول الله ﷺ والذي نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث<sup>(١)</sup> مرات رواه مسلم.

فائدة: وهذه علامة أولياء الله تعاى أن الله يذكر برؤيتهم وذكرهم وقد ورد في بعض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب: الطب، باب: العين حق (٥٤٠٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: السلام، باب: الطب والمرض والرقى (٢١٨٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب: التوبة، باب: فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا (۲۷۵۰).

الأخبار المرفوعة أن النبي ﷺ سئل من أولياء الله تعالى قال الذين إذا رأوا ذكر الله، ويروى عن النبي ﷺ قال الله تعالى: إن أوليائي من عبادي الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم (١٠) والله تعالى أعلم.

فائدة: قال الحسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَوُا لَبُرْلِقُونَكَ ﴾ الآية والله تعالى أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والطبراني وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف انظر مجمع الزوائد في كتاب: الإيمان، باب: الحب لله والبغض لله (۳۰۳).

# المحتويات

| ٥   | لحجرات    | سورة ا |
|-----|-----------|--------|
| ۲۸  | قى        | سورة أ |
| ٤٩  | لذاريات   | سورة ا |
| ٦٥  | الطور     | سورة ا |
| ٧٦  | النجم     | سورة ا |
| ١١  | القمرا    | سورة ا |
| ۱۲  | الرحمن    | سورة   |
| ١٤  | الواقعة   | سورة   |
| 17  | الحديد    | سورة   |
|     | المجادلة  |        |
|     | الحشر     |        |
| ۲ ٤ | الممتحنة  | سورة   |
| 77  | الصف      | سورة   |
| 77  | الجمعة    | سورة   |
| ۳.  | المنافقون | سورة   |
| ۳١  | التغابن   | سورة   |
| ۳١. | الطلاق ٨  | سورة   |
| ٣٣. | التحريم   | سورة   |
|     | الملك     |        |
|     | القلم ٨   |        |

طِبِعَ عَلَى مَطِابَع <u>ۗ وَارْزَاهِم</u>ِينًا وَالنَّرِالِهِ ثَيْنِ

